

לְּבִּלִינִי בִּּמִּלֵל אִם-גֹּוֹזְלָטִּנֵּ לְמִּׁמִּחַ בִּּמִּלְּנִית צִּנְיֻנֵּ לְלִאִּנִת וּ בִּמֵּנִבֹּע בִּּטִינִּינּ זָכְרָנִי בִּּתְּמִּתְנִינִּ זָכְרָנִי יְּבִּיְתִּינִי בִּרְאַנְן תַּפּּנְ

לְהִשִׁתְּנֵנוּ בְּתִּהִלְּתֵּנִּ לְהִוּבוּת לְמֵּם כִּנְימֵּב וְלַבְּצֵנוּ מִן בְּתִּנוּיִם הְמִשִׁתְנֵנוּ מִן בְּתַּנִייִם

בַּרְוּהְ יְהנָה וְאֶלְהֵי יִשְׁרָאֵל מִן־הָעוּלְם וּעְיֵה הַעוֹלָם וְאֶמֵר כִּל־הָעֶם אָמֵן הַלְּלִרּייָה:

יוחנן בן דוד

يوسنا ابن داود

#### הספריה הלאומית SC 28 C 26684

كتاب الهداية

Vol. 1 C.1

2007475-10

TAL

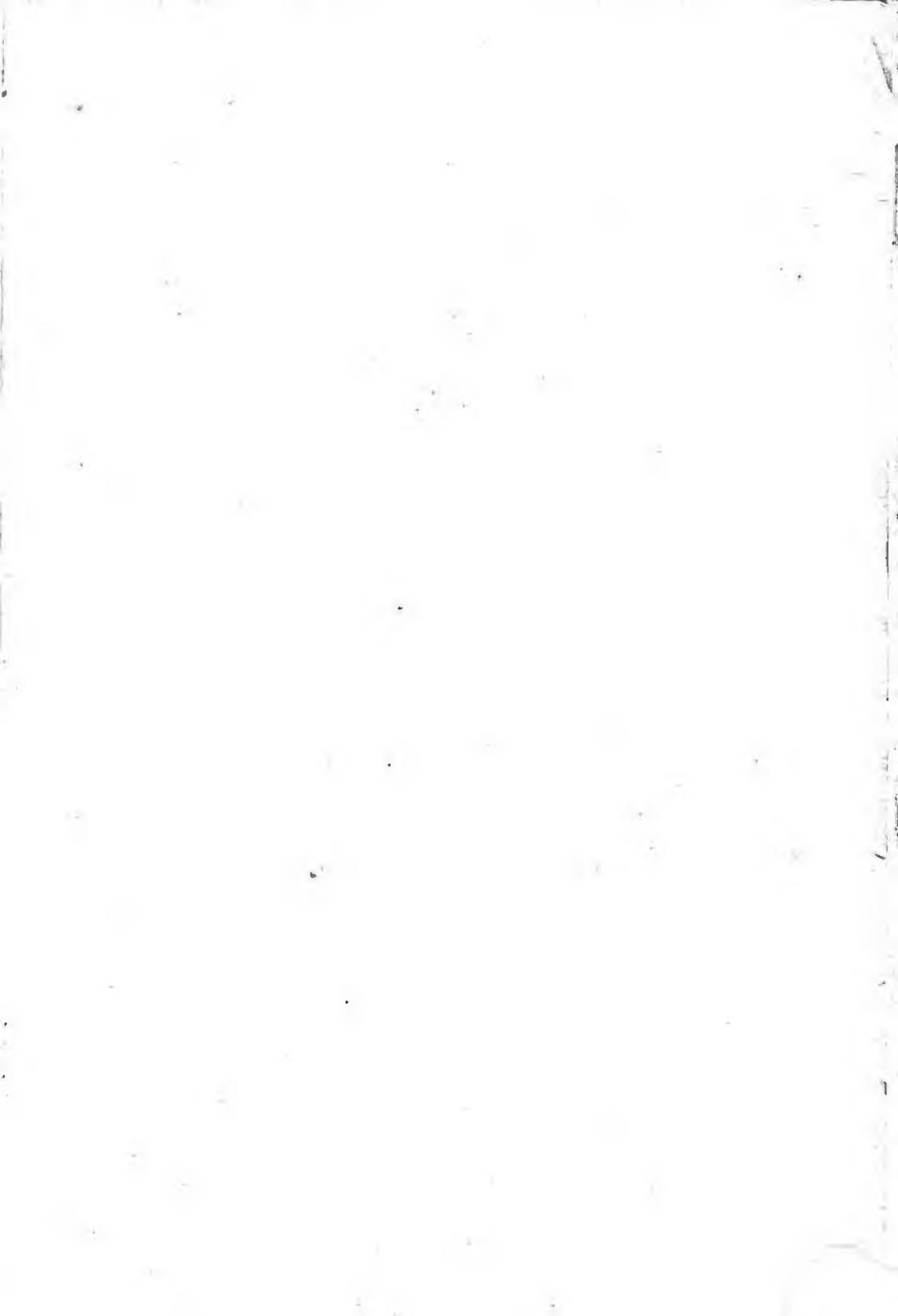



# فهرست

# - الجزء الأول من كتاب الهداية كاب

(الفصل الأول)

صحيفة ١ المقدمة ٤ كلام عمومي على الانبياء الكرام · خطايا الانبياء وعصمتهم ( الفصل الثاني )

في العهد والميثاق الذي اخذه الله على آدم وذريته وفي سقوطه ٧ نيابة آدم ١٠ خطية آدم ١١ نسبتهم الى آدم خطايا اخرى

( الفصل الثالث )

في نوح وخطية حام ولعن كنعان ١٢ شرب نوح للخمر ١٣ شرب محمد للخمر ١٤ خطايا نوح حسب القرآن ١٥ حام وكنعان ١٦ الابناء يؤخذون بذنوب آبائهم ١٨ كنعان عبد لغيره

( الفصل الرابع )

في خطية ابراهيم واسحق ويعقوب ١٨ خوف ابراهيم ١٩ خطايا ابراهـــيم حسب القرآن ٢١ خطية اسحق ويعقوب

(الفصل الخامس)

في خطية لوط ٢٦ أينتا لوط ٢٣ نتائج السكر واضراره ٢٦ الاعمال بالنيات ( الفصل السادس )

في حال بعض الذين كانوا في سلسلة المسيح وحال ابوي محمد ٢٧ حال بعض الذين كانوا في سلسلة المسيح ٢٨ حال ابوي محمد وعشيرته ٣٠ استغفار محمد لامه واستغفار محمد لابيه

(الفصل السابع)

في خطية رأو بين ويهوذا ٣٦ خطيئة رأو بين ٣٣ خطايا اخوة يوسف حسب قول المسلمين ٣٤ عصابة يهوذا ٣٥ اونان • ابن الزنا (·)

( الفصل الثامن )

في عجل بني اسرا شلوقي التابوت والكروبين ٣٥ عجل بني اسرائيل ٣٨ الكروبين • السكينة ( الفصل التاسع )

في خطيئة موسى ٤٠ خطيئة موسى

( القصل العاشر )

في خطيئة سليان ٣٤ خطيئة سليان

(الفصل الحادي عشر)

في خطيئة داود ٤٦ خطيئة داود ٨٤ اقوال المسلمين في خطيئة داود ٥٦ توبة داود حسب قول المفسرين ٥٦ بكآ ، داود ٥٤ عصمة الأبياء ٥٥ نتيجة ما تقدم ٥٦ أحوال النوع الانساني ٥٨ ملخص تاريخ الحلفاء

( الفصل الثاني عشر)

في احوال محمد ٦٠ ديانة محمد قبل ادعامة النبوة ٦١ مدح محمد آلهة قريش ٦٤ تقرب محمد من قومه ٦٥ اغراء قومه له ٦٦ اخذه امرأة زيد ابنه ٦٨ مسألة عائشة ٦٩ غدره بمن قاومه ٧١ كثرة اغلاطه ٧٢ اذنه للمنافقين ثم عدوله عنه ٧٣ احتقاره للفقير ٧٤ خطايا محمد ٥٠ جوره في الاحكام ٧٦ دا الصرعة • سحر اليهود لمحمد ٨٧ اقوال علمائهم في السحر حالته وقت موته

# -ه ﴿ الباب الثاني ﴾

( الفصل الأول )

في صحة التوراة والأنجيل ٧٩ اسفار العهد القديم والجديد ٨٠ كتب الابوكريفا ٨١ الكاثوليك والبكتب المقدسة ٨٢ مداولة المجالس في الكتب الموضوعة ٨٣ حال السنة (الفصل الثاني)

في السند المتصل للكتاب المقدس ٨٣ السند المتصل للكتب المقدسة ( الفصل الثالث )

في تواتر التوراة وتاريخها ٨٦ تواتر التوراة ٨٨ انطوخيوس ابيفانيوس والكتاب المقدس تاريخ التوراة لغاية الطبع



#### ( القصل الرابع )

في الكلام على خمسة اسفار موسى ٨٩ أولاد بنيامين ٩٠ التوراة قصص ٩١ حز ٤٦و٤٥ وعدد ٢٩ و ٢٩ مؤلفة الغائب تدوين الشريعة وعدد ٢٩ و مؤلفة ١٩٠ مؤلفة الغائب تدوين الشريعة حال نزولها ٩٤ استشهاده بأقوال الكفرة مذاهب غير اهل السنة و لغة الكتب المقدسة ٩٦ نقش الشريعة على الحجارة ٩٧ عادة الامم القديمة والكتابة معروفة قبل عصر موسى ٩٩ عدد اولاد يعقوب و اولاد الزنا ١٠٠ عدد بني اسرائيل ١٠١ جيش زركس ١٠٧ وحوش البرية و بنو اسرائيل ١٠٠ تأبيد حوادث الكتاب بالآثار

#### (الفصل الخامس)

في كتاب يشوع ١٠٠٣ كتاب يشوع ١٠٠٥ اقتباس القدماء لقصة يشوع ١٠٦ القرآن من اقوال الناس ١٠٠٧ أرض بني عمون و بنو اسرائيل ١٠٨ كتاب ياشر استشهاد القرآن بغيره ( الفصل السادس )

في اسفار القضاة وراعوث ويونان ونحميا وأيوب ١٠٩ سفر القضاة ١١٠ خلط القرآن ١١١ اقتباس القدماء اقوال سفر القضاة كتاب راعوث ١١٢ يونان النبي ١١٣ سفر نحميا ١١٤ كتاب ايوب ايوب والقرآن

#### (القصل السابع)

في سفر المزامير وامثال سليمان ١١٥ الزيور ١١٧ عنوان المزامير • مز ٢٠:٧٢ ١١٨ مضمون سفر المزامير • اقتباس القرآن من المزامير ١١٩ امثال سليمان الحكيم ( الفصل الثامن )

في سفر الجامعة ونشيد الانشاد واستير ونبوات دانيال وارميا واشعيا ١٣١ سفر الجامعة اعتراض ودحضه ١٣٢ نشيد الانشاد ١٣٤ تأبيدكونه من الكتب الموحى بها • نشيد الانشاد وايوب الاستعارات في كتاب الله ١٣٦ سفير استير • كتاب دانيال • الثلاثة فتيان وقصة سوسنة ١٢٧ اصحاح من نبوات ارميا ١٢٨ ار ١٠ ١١ و ٢٧ اصحاحاً من اشعيا نتيجة ما تقدم عن كتب العهد القديم

#### (الفصل التاسع)

أنجيل متى ومرقص ولوقا ويوحنا ١٣٠ لغة أنجيل متى ١٣١ السند المتصل لأنجيل متى ١٣٦ الاثنتا عشرة آية الاخيرة في انجيل مرقص ولوقا ٢٢: ٤٤ و ٤٤ ١٣٤ لو ص ١٣٥ الاثنتا عشرة آية الاخيرة في انجيل مرقص ولوقا ٢٢: ٢٤ و ١٣٦ لو ص ١٣٥ و ٢٠ السند ١٣٥ الوقات و السند

المتصل لأنجيل يوحنا ١٣٧ يو ٨ :١ – ١١ ايرينيوس وانجيل يوحنا ١٣٨ فرقة الوجين ١٣٩ زمن نزول الاناجيل ١٠ختلاف ازمنة كتابة القرآن

( الفصل العاشر)

في رسالة بولس الى العبرانيين ورسائل بطرس و يوحنا و يعقوب ويهوذا ١٤٠ رسالة العبرانيين ١٤٣ بعض رسائل الرسل ورسالة يعقوب ١٤٤ رسالة بطرس الثانية ١٤٥ رسالتا يوحنا الثانية والثالثة ١٤٦ رسالة يهوذا • الاستشهاد بكتب الغبر

( الفصل الحادي عشر)

رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٤٧ رؤيا يوحنا • شهادات علماء الحيل الاول • شهادات علماء الحيل الثاني ١٤٨ شهادات علماء الحيل الثالث • شهادات علماء الحيل الرابع • الادلة الداخلية على صحة الرويا ١٤٩ التصريح باسم يوحنا في الرويا بخلاف الرسائل • عدم التصريح بلفظة الرسول • عدم الأشارة الى رسائله ١٥٠ تشابه اسلوب التأليف • سمو لغة يوحنا استعارات الرؤيا ١٥١ نتيجة ما تقدم ١٥٢ زمن جمع كتب العهد الجديد ١٥٣ انتشار الكتب المقدسة ١٥٤ استشهاد الرسل بكلام بعضهم ١٥٥ برنابا اكليمندس وماس اغناتيوس • بوليكار بوس • بابياس ١٥٦ يوستين • المسيحيون في فرنسا • اير ينيوس اثيناغورس ١٥٧ بعض ائمة الحيل النالث والرابع. اختلاف بلاد الائمة الاعلام

( الفصل الثاني عشر)

في جمع القرآن وبعض احواله ١٥٨ جمع القرآن موت حفظة القرآن قبل جمعه ١٥٩ جزعابي بكر من ضياع القرآن ومقاومة ابي زيد لجمعه ١٦٠ كيفية جمع القرآن ١٦١ زيادة في القرآن ١٦٢ نقصان في القرآن. اختلافهم في جمع القرآن ١٦٣ عدم جمع القرآن مدة ابي بكر وعمر. اختلافهم في القرآن واحراق عثمان نسخه ١٦٥ الفرق بين القرآن وبين كتب الله • جمع القرآن حسب اهوائهم ١٦٦ ترتيب القرآن اجتهادي واختلاف نسخه ١٦٧ حقوط اشياءكثيرة من القرآن ١٦٨ السورتان المحذوفتان ١٦٩ الفيائحة والمعوذ تان ليست من القرَّآن ١٧٠ أختلافهم في عصر محمد اعتذارهم عن سقوط الكثير من القرآن بأنه منسوخ ١٧١ ضياع سورة الاحزاب وحذف اية الرجم ١٧٢ الصلوة على محمد في مصحف عائشة •حذف اشياء اخرى من القرآن ١٧٣ ضياع سورة نحو براءة • حذف اشياء كثيرة من القرآن ١٧٤ نتيجة ما تقدم ١٧٦ اختلافهم في ترتيب القرآن • الفرق بين القرآن وبين كتب الله

### - الباب الثالث كالله

#### ( الفصل الأول )

في الرد على ما اورده مما يوهم الاختلاف والتناقض من الله ١٧٧ تعريف التناقض الم الهيكل حز ٤٥و٦٥ والعدد ٢٩٥ ١٩٨ سبط جاد وبنو عمون ولاد بنيامين ١٧٩ الهيكل حز و١٥٤٥ والعدد ٢٩١ وغيرهم ١٨٥ سبط جاد وبنو عمون ولاد بنيامين جوع ابو جبعون وتاريع ويهوعدة وغيرهم ١٨٥ احصاء بني اسرائيل ١٨١ سبع سني جوع ١٨٢ المشاكلة عمر اخزيا ١٨٣ عمر يهوياكين وشيب التحكموني ١٨٤ وقت مجي داود بالتابوت ١٨٥ عدم ترتيب القرآن عدم وجود المناسبات في القرآن ١٨٦ أخذ نوح من كل ذي جسد اثنين وسبعة

#### ( الفصل الثاني )

فيم اورده مما يوهم التناقض من ١٨٦ الله ٣٢ المديانيون و بنو اسرائيل ١٨٧ مواشي المصربين و بني اسرائيل ١٨٨ لفظة كل حبل اراراط و رؤوس الحيال ١٨٩ الطوفان في القرآن اسماء اعلام في ٢ صمو ٨ وفي ١ أيام ١٨٨ ١٩٢ اختلاف القراءات في القرآن محاربة داود لارام

#### ( الفصل الثالث )

من ١٩٣ الى ٤٥ ١٩٣ مذاود خيل سليمان ١٩٤ بحر المذبح عمر آحاز وابنه ١٩٥ مدة حكم آحاز وحزقيا ١٩٦ وضع بني عمون تحت المناشير • الكناية • ملك آسا وملك بعشا ١٩٧ آسا و بعشا • عدد رؤساء عملة هيكل سليمان ١٩٨ سعة البحر • عدد الذين أطلقوا من السبي ٢٠٠ احصاء يوسيفوس • ميخايا هي ذات معكة ٢٠١ بنو اسرائيل وحصن اورشليم • احصاء داود بني اسرائيل ٢٠٧ الله هو الفاعل في كل شيء

#### ( القصل الرابع )

فيا يوهم التناقض في العهد الجديد من ٤٦ الى٥٠ ٢٠٠ نسب المسيح حسب الجسد وم التناقض في العهد الجديد من ٤٦ الى ٢٠٠ التبني ٢٠٠ طريقة النسب تبني الابلاولاد ابنته ٢٠٠ التبني ٢٠٠ طريقة نسب اليونان كاليهود ٢٠٠ المدة بين داود والمسيح وحفظ اليهود جداول نسبهم ٢١١ تقدم علم التقدم في العلوم ٢١٢ نسب يوسف ومريم ٢١٣ استشهاده بالتلفيقات قرابة زوجة زكريا لمريم ٢١٤ صحة جدول النسب

#### ( الفصل الخامس )

فيها اورده بما يوهم التناقض من ١٥٧ هـ ٢١٥ عدم تناقض اقوال الرسل ٢١٦ اختلاف قصص القرآن ٢١٨ اضطراب هير ودس ٢١٩ الزوبعة والوعظ ٢٢٠ وقت مباحثة المسيح ترتيب معجزات المسيح ويوحنا وايليا مملكة المسيح روحية ٢٢٢ معنى ايليا ٢٢٣ جلوس المسيح على كرسي داود ٢٢٤ تعريف المعجزة ٢٢٥ شهادة القرآن لعجزات المسيح على كرسي داود ٢٢٤ تعريف المعجزة ٢٢٥ شهادة القرآن لعجزات المسيح ٢٢٠ الانبياء الكذبة

#### ( الفصل السادس )

فيا اورده بما يوهم التناقض من ٥٨ الى ٧٦ ١٦ التقل بالمعنى ٢٢٩ بيت لحم ليست الصغرى ٢٣٠ اع٢٠ ع٠ ٢٠٠ - ٢٨ مز ١٦٠ - ٨ مز ١٠٠ و ١٠ عب ١٠ عب ١٠ عب ٢٠٠ مز ١٠٠ و ١٠ أع ١٠٠ - ١١ عب ١٠ اع٢٠ الو٢٠ الو٢٠ الموتا و ٨ أع ١٠٠ الو١٠ع ١٠ الو١٠ع ١٠ الو١٠ع ١٠ الموتا الاعميان ٢٣٣ المجنونان الاتان والحبحش ٢٣٤ المثنى الذي يراد به الواحد اكل يوحنا ٢٣٥ دعوة الحواريين

#### (الفصل السابع)

فيما أورده مما يوهم التناقض من ٧٦ الى ٧٣ الله ٢٣٦ ابنة الرئيس ٢٣٧ معنى النوم ٢٣٨ العصا ٢٣٩ معنى الاقتناء المسيح ويوحنا المعمدان ٢٤١ شهادة المسيح لنفسه ٢٤٢ الامرأة الكنمانية ٢٤٣ معجزات المسيح ٢٤٤ تعريف المبالغة

#### (الفصل الثامن)

فيا اورده مما يوهم التناقض من ١٨ الى ٨٨ ٢٤٦ تسايم احدهم للمسيح • تقبيل يهوذا لسيده ١٤٨ انكار بطرس لسيده ٢٥٧ تكرار القصص فى القرآن ٢٥٣ الرد على الاعتذار عن التكرار ٢٥٤ حمل سمعان والمسيح للصليب وساعة صلب المسيح ٢٥٥ تعبير اللصين ٢٥٦ الجمع يراد به المفرد

#### ( الفصل التاسع )

فى الردعلى ما اورده بما يوهم التناقض من ٨٨ الى ٩٧ ٢٥٦ سفريات المسيح ٢٥٧ المسيح بكر الاموات المعاد الروحاني والجماني ٢٥٨ فناء العالم الكاره معجزات المسيح صلب المسيح ٢٥٩ دحرجة المسلاك للحجر ٢٦٠ الملائكة وظهور المسيح اريم وغيرها ٢٦١ مسؤولية اليهود عن قتل البيائهم ٢٦٧ اضلال الله للمعاند والله خالق الضلال ٢٦٣ العبد

مجبور فى قالب مختار ٢٦٤ السمع بمعنى الفهم ٢٦٥ خطاب بولس معنى الوقوف ٢٦٦ تقدير المحذوف فى القرآن

#### (الفصل العاشر)

فى الرد على ما اورده مما يوهم التناقض من ٩٧ الى ١٠٥ ٢٦٦ سقوط ٣٣ ألف فى يوم واحد ٢٦٧ اولاد يعقوب الذين اتوا الى مصر ٢٦٨ المسيح والسلام ٢٦٩ اتحار بهوذا ٢٧٠ شراء الحقل ٢٧١ المجاز العقلي • محاكمة المسيح ٢٧٢ التلاثون فضة • مناسبة العبارات وقت موت يهوذا ٢٧٣ منزلة الصديق • الشريعة الموسوية ٢٧٤ مجيء النساء الى القبر ٢٧٥ عنوان ملك اليهود • اعتراض احد الكفرة

#### ( الفصل الحادي عشر )

في الرد على ما اورده بما يوهم التناقض من ١١٥٥ الى ١١٥ هير ودس ويوحنا ٢٧٧ تداوس متى هولاوي ٢٧٨ مفاتيح السهاء ٢٧٩مفاتيح الخزائن ٢٨٠ زجر القرآن لمحمد كيف يلتي المسيح ناراً ٢٨١ الصوت من السهاء ٢٨٢ شجرة النين ٢٨٤ مثل غارس الكرم ٢٨٥ قار ورة الطيب

#### ( الفصل الثاني عشر)

في الرد على ما أورده مما يوهم التناقض من ١٦٥ الى ١٧٤ عبد الفصح ٢٩٧ العشاء الرباني ٢٨٩ الكأس سفك دم المسيح ٢٩١ الطريق الضيق ونير المسيح مجربة المسيح وقائد المائة وغلامه ٢٩٣ الحجاز العقلي ٢٩٤ معجزات المسيح وتعاليمه ترتيب أعمال المسيح و عالم المسيح و صلب المسيح و صراخ المسيح على الصايب ٢٩٦ عساكر بيلاطس وهير ودس ١٤٠ الممروج بالم ٢٩٨ تتيجة ما تقدم

#### (الفصل الثالث عشر)

فى بعض مناقضات القرآن والاحاديث ٢٠٠٠ اسباب التناقض ٣٠٠٠ النساسخ والمذوخ المدوخ القرآن على سبعة احرف ٣٠٠٠ ضرورة الاحاديث ٢٠٠٨ مناقضات الاحاديث المختصة ١٣٠٢ المناقضات التي وردت في الاحاديث المختصة بالزكاة الى الصوم ٣١٨ المناقضات من الصيام الى الحجج ٣١٩ الاحاديث المتناقضة الواردة من الحج الى البيع

# بد بد

الحمد لله الذي وفقت اللهداية • ووقانا شر الغواية • مجمَّقه الصادع • ونور أكيله الساطع • الذي من استضاء بمصابيحه ابصر ومجا • ومن اعرض عنه ضل وهوى • ومن اعتصم بعروته الوثقي • وسلك في محجته الوسطى • أمن العثار • ونحا من النار • فهو مرسى النجاة • والمنقذ من وهدة المهواة • شمس الضحى الماحي لظلم الضلال • ولسان الصدق النافي للكذب والمحال • كتاب كربم • انجيل قديم • لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه • ولا يتطرق له نسخ ولا محريف في اصله أو وصفه • كلاً ما المولى بعين عنايته الساهرة • ورد عنه المعاندين بقدرته الظاهرة • في حجيع الاجيال الغابرة • الى هذه الاعصر الحاضرة • فانخذه جميع المؤمنين • الماضين والمتأخرين • سراجاً منيراً • وهدى و بصيراً وملاذاً ونصيراً • فكان عندهم كحدقة العين • او كحشاشة الروح بلا مين • اوضح طريق الجنة • والفوز بالسعادة فيالها من منة • نشكره على ارسالكلته الازلية • وحكمته الصمدانية • ابنه الكريم • بها، مجده ورسم جوهره العظيم • المبدي والمعيد • والمجيوالمبيد والفعال لما يريد • المتوحد بالقدم والبقاء • والقاضي على ما عداه بالعدم والفناء • فتنازل من فرط محبته • وكرم رحمته • وتوشح الطبيعة البشهرية ليرفع قدرها • ويشرّف ذكرها • فمن أمن واهتدى • فاز بالمنى • ورفع مكانه يوم الدين في اعلى علمين • ومن تمرد وعاند هوى الى اسفل السافلين • فما اعظم جودك يا ذا الجلال والأكرام • واسمى محبتك ياذا اللطف والأنعام • لك الجدعلي ارسال رسلك الحواريين انصارك لبث هذه النعمة ونت هذه الرحمة • وتبديد الظلمة • ورقع النقمة • وكثف الغمة • وسد الثلمة • فأيدت دعوتهم بالمعجزات الياهرة • والآيات الطاهرة • فقاءوا قيام الآيد بامور الدين • واقاءوا الآود بالحق اليقين • واضاؤا انوار دينك في الآقاق • واشرقت كل الاشراق • وزينوا المعارب والمشارق بالمعارف ومحاسن الاقعال ومكارم الاخلاق. وطهروا الدنيا من الحبائث والبطالة • وتواطن الزيغ والجهالة • والحيرة والصلالة • برفعاعلام الحق بعد الطماسها• وتشييد معالم الهدى بعد الدراسها • خبوم الهدى • وزيلو الشرك والردى • هدوا الى الطريقة الغرآء • والمحجة البيضاء السمحاء • ملح الارضمنالنساد • كما قال رب العباد •

اما بعد فان أنفع المطالب حالاً وما لاً • وارفع الما رب منقبةً وكالاً • وافضل الرغائب أبهة وجمالاً • ما به ينتظم صلاح العباد • ويغتنّم الفلاح في المعاد • والطريقة الوحيدة الموصة الى هذه المسالك • المنجية من المهالك • الحق المدوَّن في الانجيل • فهو الهادي الى سوآء السبيل • فمنه مأخذه واساسه • واليه يستند اقتناصه واقتباسه • بل هو رئيسه وراسه • ومم ذلك قظهر في كل زمان • في كثير من الممالك والبلدان • كثيرون من اصحاب الاهوآء المبطلين • والكفرة الملجدين • آثروا اتباع الهوى • على الهدى • فضلوا عن الحق • ولم يعتقدوا بني ولا رسول ولا بعث ولا نشور مع انه ُ حق • وسعوا في اطفآء نوره وأبي الله أن يطفئ نورهُ ولو كره الكافرون • وقد حذا حذوهم بعض المتفيهةين وهم لا يشعرون • فكان الواحد منهم كحاطب ليل • وجالب رجل وخيل • ينقل ما يجدهُ نقلاً • ولا يستعمل عقلاً • ليعرف أغث ما اخذه ام سمين • وسخيف ما القاه ام متين • فخبط خبط عشوآء • في ليلة عسوآء • والطباع المجردة من النعمة الالهية • والنفوس التي لم تمسح بالمسحة القدسية • محيد طبعاً عن مناهج الرشاد • وتميل قطعاً الى اللدد والعناد • وترتكن على كل رأي سقيم • وتنفر عن القول السليم • وتهرب من الحق القويم • وتتبجح بالقول الوخيم • وقد جرى رحمة الله صاحب كتاب اظهار الحق هذا المجرى • وسري هذا المسرى • فاورد في كتابه شبهات الكفرة واعتراضاتهم على التوراة والأنجيل • وتبجح بايراد تلك الاضاليل • فلم تكن غايته الاهتدآء الى سوآء السبيل ولكن لو اجتمعوا وكان جمعهم كثيراً • وبعضهم لبعض ظهيراً • وعوناً ونصيراً لما امكنهم مس حجر من أساس الدين المسيحي المتين • ولا زحزحة حجر من بنائه المكين • بل عاد عليهم وبال شرّهم • ورد الله كيدهم في تحرهم

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل

فكم من عتاة ومقاومين طغاة • قلبوا ظهر المجن • واثاروا الفتن والاحن • لمقاومة الحق فذهبت مساعيهم هبآء منثوراً ولم تكن شيئاً مذكوراً • بل زادت الحق منعة لا ترام وتكسر ما فوق نحوه من السهام • لان حافظه هو القدير • وبيده الملك والتدبير • فمن ظن ان المشاغبة الباطلة • والقضايا السفسطية العاطلة • تطنئ نور الحق المبين • فهو في ضلال مهين • فلا تروي غليلاً • ولا تشني عليلاً • ولا تغني فتيلاً • ومع ذلك فسلك الشيح ابو بكر صاحب كتاب السيف الحميدي الصقيل طريق الصلالة والتضايل • فاقتبس الشيهات من كتاب اظهار الحق ونسيج على منوانه • واقتدى بمثاله • ولما كانت خدمة الحق

اشرف الخدم • واحسن ما توجهت اليه الهمم • واجدى ما اشتغلت به الأفكار • وافيد ما توجهت اليه الانظار • استخرنا الله في الرد عليهما • فالحق ابلج والباطل لجلج • ولم تمتط مثلهما مطية الاعتساف • بل راعينا شريطة الحق والانصاف • ودحضنا اقوالهما بالادلة العقلية • والاقوال النقلية • وشفعناها بابكار الافكار • وتحقيقات الانظار • وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ليحق به الحق ويبطل الباطل ان الباطل كان زهوقاً • وابتدأنا بالرد على الفصل الأول من كتاب السيف الحميدي الصقيل وهو كالمذكور في كتاب اطهار الحق ولكنه زاد في التقريع والانتقاد • والخروح عن الاعتدال والرشاد• وهو غاية ما ذكر فيكتابه • وليس له غيره في بابه • ثم انتقلنا الى الرد علىكتاب اظهار الحق ودحض ما اقترفه من العلط • وارتكه من الشطط • ولم نترك قضية كلية ولاجزئية • الا اوضحنا ما اشتمات عليه من الفرية • ومحونا اقوال الظلمات • بآيات النور البينات • والنزمنا جانب الادب في كل مقام • لأن الحق لا يعزز بالسفاهة وهرآء الكلام • بل بالقول الحِزل • والبرهان الفصل • كما لا يخني على ذوي الفضل• ولم نقابل ما استعملاه من فحش القول بمثله • لأنه لا تظهر قضيلة المرء الا من قوله وفعله • فكلامت محلى بالادب • مع متانة البراهين والادلة التي بها بلوغ الارب • فعليك ايها المطالع باستقصاء ما ندكره من الادلة • وانع فيها فكرك فانها في سهآء اليقين كالاهلة • فان إيماننا مبني على الحق واليقين • وليس على الوهم والنخمين • ولا يخشى التحقيق • ولا البحث الدقيق • فليس كباقي الأديان التي تتنكس معالمها • وسنهار دعائمها • من التنقيب والتنقير • والتأمل والتفكير • بل يزداد بالبحث بها ؛ ومتانة ومضا ؛ • فاعمل أيهـــا المطالع نظرك • وانع فكرك • في هذه الحقائق الدينية بانصاف • وانبذ التعصب والاعتساف • فان فعلت نجوت من الردى • وفرت بالمنى • نطلب منه تعالى ان يلهمنا الدراية • ويعصمنا عن الغواية • فاللهم أعصمنا بفضاك من الزيغان • وطهر قلوبنا من البهت والبهتان • أنك ربنا عليك نعتمد واليك ننيب • وانت خير من للدعاء مجيب

# الباب الاول

## ﴿ الفصل الاوَّل ﴾

(كلام عمومي على الانبياء الكرام)

اعترض كل من صاحب كتاب إظهار الحق وصاحب كتاب السيف الحميدي الصقيل على التوراة لانه ذكر فيها خطايا بعض الانبياء ومن تعصبها لم يدريا بأن القرآن الذي يعول عليه المسلمون في العبادات والاعتقادات والمعاملات اقتبس من انوار التوراة والانجيل وذكر اغلب خطايا الانبياء تارة بالبيان الصريح واخرى بالكناية والتلميح وورد شيء من ذلك في الاحاديث اي السنة فلذا تعين ان نورد اعتراضها ثم نرد عليه من الكتاب والسنة لانه يلزم لا قناع الحصم ايراد الادلة المسلمة عنده التي يعتقد بصحتها ومع اننا لانعتقد بصحة المنقول عنه ولا انه منزل من الله ولكن لما كانت الغاية اقناع الخصم والحام حتى لا يسعه سوى التسليم أوردنا له ما يعتبره الحكم الفصل واذ تقرر والحام قبل نقول قد استدل كل منها ببعض القصص الواردة في التوراة التي نسب فيها الى بعض الانبياء الحطأ والنسيان على عدم صحة الكتب المقدسة

خطايا الانبياء الله ساحب السيف الجيدي وما نرى من نبي ذكر في الكتب المقدسة من وعصمتهم ا نوح الى المسيح الآ ويكون فاسقاً اوكافراً اوكافراً اوزانياً او من اولاد الزنا اعاذنا الله من امثال هذه الاعتقادات الفاسدة في حق الانبياء الكرام وقال اني اتبرأ من اعتقادها بالقلب واللسان واستغفر الله العظيم الشان وليس نقلها الا كنقل كلات الكفر ونقل الكفر ليس بكفر

فنقول ان ادعاءه بان الكتب المقدسة نسبت الى الانبياء الكفر والفسق

وغيرهما هو افترآه محض فهم منزهون عن الكفر والكذب لانهم معصومون عن كل عيب ونقص في بلاغاتهم وكتاب الله ناطق بان الروح القدس هو الذي كان يرشدهم الى ما يقولون ويفعلون ومع ذلك فلا ينكر انهم كانوا كسائر الناس في الامور العادية فكان يقع منهم الخطأ والسهو والنسيان فيها (ثانياً) مما يدل على بطلازةوله هو انه ذكر في الكتاب المقدس اخنوخ وايليا ويوسف الصديق ودانيال النبي وغيرهم ولم ينسب اليهم شيئاً مما ذكره المعترض بل ان القرآن نسب الى يوسف ما هو منزَّه عنه فذكر في سورة ( يوسف ١٧ : ٢٤ ) ولقد همت به وهم بها اي قصدت مخالطته وقصد مخالطتها والهم بالشيء قصده والدزم عليه ِ ومنهُ الحمام وهو الذي اذا همَّ بشيءَ امضاه اما في التوراة فورد في سفر ( التكوين ٣٩ : ٩ ) انها لما طلبت مخالطته قال لها كيف افعل هذا الشر العظيم واخطى الى الله فتأمل في العبارتين وانظر اي الكتابين نسب الى يوسف الخطية وقد ذكر في الانجيل بان من اشتهي فقط كان كمن اقترف ذات الفعل والقرآن لم يقل اللهُ اشتهى فقط بل اللهُ عزم على الفمل( ثالثاً) ان الكتاب المقدس ناطق بان يسوع المسيح هو قدوس منزه عن النقص والعيب حتى لم يجد ذات اعدائه الالداء ادنى علة تشينه فانه كلمة الله الازلية داس الشيطان بقوته وقدرته وقداسته ولئلاً يظن الممترض اننا اتينا شيئاً فرياً نقول ورد في سورة آل عمران (٣١:٣) وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله يقول ما من بني آدم من مولود الآ نخسة الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من نخسه إياه الآ مريم وابنها ثم يقول ابو هريرة اقراوا ان شئتم واني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

وللبخاري عنه وال كل ابن آدم يطعنه الشيطان في جنيبه باصبعيه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب ليطمن فطعن في الحجاب اي لم يمسه بشيء فمن هنا يظهر عدم صحة دعواهُ من انه لم يذكر نبي ولا غيره الأنسب اليه الفسق ومع ذلك فلا ينكركما قلنا انه ف ذكر في التوراة بان بعض الانبياء اقترفوا الاثام فانهم بشر والنقص ملازم للانسان معها كانت درجته ومنزلته وتقواه والمولى سبحانه وتعالى هو المنزه وحدد عن شوائب النقص وهو المنفرد بالكمال واما الانسان فهو محل النقص والنسيان ولا يستني من هذا الحكم احد من النوع الانساني لا عالم ولا جاهل ولا كبير ولاصغير ولا امير ولا مأمور ( ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسني فقط ) ومع ذلك فالانبياء الذين اصطفاهم الله لتبليغ رسالته واعلان مشيئته وارادته عصمهم بفضله في تبليغاتهم عن الحطا والحطل والنسيان والزلل فكان يهديهم بروحه الى ما يجب ان يقولوهُ ويبلغوهُ للورى فهم معصومون عن الحطا في تبليغ الرسالة ولكنهم غير معصومين في الاعمال العادية دلالة على ضعف الطبيعة البشرية وافتقار العالم قاطبة الى فاد كريم يخلصهم من الحطية ونتائجها فانهُ لما اخطأ آدم الذي خلقهُ الله سبحانهُ وتعالى في احسن تقويم وفي غاية القداسة والطهارة والفهم وسعة الادراك دخلت الحطية الىعالمنا ببلاياها فاخطأت ذريته ولاعجب اذا اخطأ ابرهيم وموسى وداود وسليمان كما سنذكرهُ ولكن لما وقع أولئك الافاضل في الخطايا اعترفوا بذنوبهم وصرحوا بتوبتهم واستغفارهم واشفافهم وبكائهم بخلاف غيرهم الذي جعدل هذه الخطايا قانوناً في ديانته ودستوراً في معاملته

## ﴿ الفصل الثاني ﴾

( في العهد والميثاق الذي اخذه الله على آدم وذريته وفي سقوطه )

نيابة آدم { قد ابتدأنا بذكر خطية آدم لانها من الحقائق الجوهرية في الديانة المسيحية فنقول انه كان نائبًا عن ذريته فأخذ الله عليه المهد والميثاق فنكثه بمعصيته فاستوجبت ذريته القصاص لانه كان نائباً عنهم فلما نقض المهدنقضت ذريته المهد ايضاً ولئلاً يستغرب أحد من المسلمين هذا نقول ورد في القرآن ما يدل على ان آدم كان نائباً عن ذريته فذكر في سورة الاعراف (٧: ١٧١) واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامة اناً كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بمدهم افتهلكنا بما فمل المبطلون فقوله اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ولم يقل ظهر آدم لأن الله اخرج ذرّية بعضهم من ظهر بعض وهم كلهم بنو آدم واخرجوا من ظهره ومذهب اهل التفسير والاثر بل ظاهر ما جاءت به الروايات عن السلف فيما روي عن ابن عباس من طرق كثيرة وروايات مختلفة هو ان محمداً قال اخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعنى عرفة فاخرج من صلبه كل ذرّية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً وقال ألست بربكم قانوا بلى شهدنا ان يقولوا يوم القيامة اناكناءن هذا غافلين وعن ابن عباس قال ان اول ما اهبط الله آدم الى الأرض اهبطه بدهناء ارض الهند فمسح ظهره فأخرج منه كل نسمة هو بارثها الى يوم القيامة بنعمان الذي ورا، عرفة فكامهم الله وانطقهم واخذ منهم المشاق ال يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً بعد ان ركب فيهم عقولا وتكفل لهم بالارزاق وكتب آجالهم ومصائبهم

وغيرها ثم اعادهم في صلبه فان تقوم الساعة حتى يولد كل من أعطى الميثاق يومئذ وقال محمد أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس واخذ عايهم العهد والاحاديث الكثيرة في ذلك انظر الحازيب الجزء الثاني صحيفة ١٩١ لغاية ١٩٩ وغيره وقال الشيخ القزو بني انه استخرجهم من مسام شعرات ظهره الى آخره ومما يدل على ان ذرّيته اخطأت بخطيئته بعبارة صريحة ايضاً ما روي عن ابي هريرة قال محمد لما خلق الله سبحانه وتمالي آدم مسيح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها مرن ذرّيته الى يوم القيامة وجعل بين عيني كل انسان وبيصاً من نور تم عرضهم على آدم فقال اي ربِّ من هؤلاء قال هؤلاء ذرّيتك فرأى رجلا منهم فأعجبه و بيص ما بين عينيه نقال يارب من هذا قال داود قال رب كم جعات عمره و قال ستين سنة قال يا رب زدء من عمري اربعين سنة قال محمد فلما انقضي عمر آدم الآ اربعين جاءه ملك الموت فقال آدم أوَلم يبقَ من عمري اربعون سنة قال اولم تمطها ابنك داود فجحد آدم فجحدت ذريته وأسى آدم فأكل الشجرة فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته اخرجه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح ومع ان هذا الكلام لا يخلو من خبط لانه خلط الحنطة بالرُّوان الا أنه كافٍ في الدلالة على ان آدم كان نائباً عن ذرّيته وان الله اخذ عليه المهد ولما اخطأ اخطأ اخطأت ذرّيته نعم ان المعتزلة ذهبوا الى غير ذلك ولكنرد عليهم الشيخ الشعراني فقال ان الممتزلة زعموا ان معنى الآية المتقدمة هو انهُ اخذ بعضهم من ظهر بعض بالتناسل في الدنيا الى يوم القيامة وانهُ ليس هناك اخذ عهد ولا ميثاق حقيقة وان المراد بالعهد والميثاق هو ارسال الرسل ولا يخنى ما في هذا المذهب من الخطأ والغلط وكيف يصبح للمعتزلة هذا القول

ومعظم الاعتقاد في اثبات الحشر والنشر مبني على هذه المسألة والذي يظهر لي انهم انما انكروا ذلك فراراً من غموض مسائل هذا البحث ودقة معانيه فرضوا بالجهل عوضاً عن العلم والحق ان الله تمالى اخذ عليهم العهد في ظهر آدم حقيقة لانهُ على كل شيء قدير انتهى كلامه وقد ذكر مقالة طويلة على هذا فنيابة آدم عن ذرّيته هي حقيقة مقرّرة عند المسلمين ايضاً والحديث ناطق بان ذرّيته أخطأوا بخطيته فانه قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته انتهى وقدكتب الشيخ محيى الدين ابن العربي مقالة على هذا الحديث في الباب ٥٠٥ والحاصل ان المسلمين ممترفون بأن الله اخذ على آدم عهداً وهذا العهد هو المسمى عند المسيحيين بعهد الاعمال ومن سوء الحظ لم يعرف المسلمون عهد النعمة فذكروا الداء ولم يذكروا الدواء الشافي والخلاص الكافي مع وجوده والمناداة به على رؤوس الاشهاد والتحدث به في كل ناد اما المسيحيون فيمرفون عهد الاعمال وعهد النعمة قال الرسول بولس في رو ص ٥ فكما انه بآدم الاول دخات الخطية فبالأولى نعمة الله بيسوع المسيح فعهد النعمة هو تجسد المسيح وحفظه للناموس وتقديمه ذاته كفارة عن المؤمنين وهي نعمة عظمي

وقال الرسول بولس في روه ١٩٤٥ لانه كما بمعصية الانسان الواحد حعل الكثير ون خطاة هكذا ايضاً باطاعة الواحد سيجعل الكثير ون ابراراً ثم قال في آية ٢٠ ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جداً وقال الشيخ ابو مدين النلمسائي ما يشبه العبارة الاخيرة فقال لوكنت مكان آدم لاكلت من الشجرة كلها وفي رواية اخرى لو علم آدم حين اكله من الشجرة ما يؤول امره اليه من الحير لاكل الشجرة كلها انهى وتقول ان آدم كان يعرف بعض المعرفة رحمة الله التي لم يكن ممكناً ظهو رها بغير فداء المسيح فلا شك ان خطيته اظهرت محبة الله في المسيح وكانت السبب في هذا الحير العظيم

خطية آدم { اما خطية آدم فهي انهُ ورد في النوراة ان الله سبحانهُ وتعالى نهاهُ عن أكل شجرة معرفة الحير والشر" فخالف واستوجب الموت في جهنم لان كل نفس تخطئ موتاً تموت لاستلزام عدل الله ذلك فاقتبس القرآن هذا وصرح بسقوطه فورد في سورة (طه ٢٠ : ١١٩) ما نصه وعصى آدم ربه فنوى قال المفسرون عصى ربه بأكل الشجرة وقال البيضاوي فضل عن المطاوب وخاب حيث طلب الخلد بأكل الشجرة او عن المــأمور به ِ او عن الرشد حيث اغتر بقول العدو انتهى كلامه وقرَّرت علماء الاسلام ان العصيان من الكبائر بدليل قوله ( ومن يعصالله ورسوله فان لهُ نارَ جهنم ) وكلمة الغواية الواردة في الآية السابقة نؤكد ذلك لانها اتباع الشيطان لقوله الآمن اتبعك من الغاوين فآدم استوجب الموت لعصيانه ( الثاني ) ورد في سورة طه٠٠: ١٢٠: قوله فتاب عايه ولن تكون التوبة الآعن الذنب لانها الندم على المصية والمزيمة على ترك المود البها ومن المؤكد انه لا يمكن منفرة خطيئة الآ بسفك الدم فالتوبة وحدها لالني للمدل الالهي حقه فيلزم التوبة والايمان بالمسيح الذي وفي للمدل الالهي حقة ( الشالث ) مخالفته النهي عن أكل الشجرة وارتكاب المنهى عنه ونب ( الرابع ) ورد في سورة البقرة عدد ٣٣ قولهُ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ( الحامس ) ورد في سورة الاعراف، ٢٠ قالاً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ( السادس ) قوله في (سورة البقرة ٣٤) فازلمها الشيطان عنها فاخرجها مما كانا فيه و فغاية ما دافع به علماء الاسلام عنهُ قولهم انهُ وقع في هذه المعصية قبل النبوَّة وقال محبى الدين ابن العربي انما عصى من كان في ظهره من ذريته الذين هم اهل الشقاء لان ظهره كان كالسفينة لسائر اولاده قلنا ان العبارات القرآنية ناطقة بانه هو الذي عصى ونسبت معصيته الى ذرّيته ايضاً لانه كان نائباً عنهم وعلى كل حال فالنفس الني تخطئ موتاً تموت وهو حكم الهي وقالوا ان آدم لما اكل من الشجرة اسود جسده لان المصية اثرت فيه فالسواد علامة المعاصي حتى قالوا نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياناً من اللبن فسودته خطايا بني آدم

نستهم اليآدم إ ونسب محمد الى آدم ايضاً من الخطايا ما ذكر في سورة الاعراف خطایا اخری ۷: ۱۸۹ ونصهٔ هو الذي خلة کم من نفس واحدة وجمل منهـــا زوجها ليسكن اليها ( يعني لياً نس بها و يأوي ) فلها تفشاها ( يعني واقعها وجامعها ) حملت حملاً خفيفاً فرَّت به فلما اثقلت دءوًا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين قال المفسرون لما هبط آدم وحوًّا، الى الارض القيت الشهوة في نفس آدم فاصاب حواء فحملت من ساعتها فلما ثقل الحمل وكبر الولد اتاها ابليس وقال البيضاوي اتاها في صورة رجل فقال لهــا ما الذي في بطنك قالت ما ادري قال اخاف ان يكون بهيمة اوكلباً او خنزيراً قالت اني اخاف بهض ذلك قال وما يدريك ِ من اين يخرج امن دبرك ام من فيك او يشق بطنك فيقتلك فخافت حواء من ذلك وذكرته لآدم فلم يزالا في غمثم عاد اليها ابليس فقال لها اني من الله بمنزلة ِ فان دعوت الله ان يجعله ُ خلقاً سويًّا مثلث ويسهل عليك خروجه تسميه عبد الحارث وكان اسم ابليس في الملائكة الحارث فذكرت حواء ذلك لآدم فعاودها ابليس فلم يزل بهما حتى غرَّهما فلما ولدت سمياه عبد الحارث انتهى وانت ترى انهم لما يخرجون عن نص التوراة يأتون بالغث البارد والسخيف الشارد وقوله وذلك من وحي الشيطان يعني من وسوسته

كما جاءً انهُ خدعهما مرتين مرَّة في الجنة ومرَّة في الارض قال ابن عباس لما ولد لآدم ولد اتاهُ ابليس فقال لهُ اني سأ نصح لك في شأن ولدك هذا تسميه عبد الحارث وكان قبلاً يسمى اولاده عبد الله وعبد الرحمن فقال آدم اعوذ بالله من طاعتك اني اطعتك في اكل الشجرة فأخرجتني من الجنة فلن اطيعك فمات ولده ثم ولد له م بعد ذلك ولد آخر فقال اطعني والا مات كما مات الاوَّل فعصاه فات ولده و فقال لا ازال اقتلهم حتى تسميه عبد الحارث فاطاعه مذا هو فحوى اقوال مفسريهم فالمسلمون يسلمون بان آدم خالف وانقاد الى غواية ابليس مرتين اما التوراة الشريفة فذكرت انه سقط وخرج من الجنة لاكله من الشجرة التي نهاهُ الله عنها فقط ولم تذكر له غير ذلك وبما انه كان نائباً عن ذرّيته آخطأت ذريته بخطيته ودخلت الحطية الى عالمنا هذا لانه اذا كان آدم الذي خلقه الله طاهراً خالف الامر الالهي فكم بالحري ذريته فالجميم اخطأوا واءوزهم مجد الله فاتى الفادي الكريم وخلص من آمن به ِ قال ان نسبة الخطايا الى الانبياء كفر قلنا اذا سلمنا بهذه القاعدة التي وضعها كان قرآنه مشتملاً على الكفر وكان هو ايضاً من الكفرة لانه ُ ذكر صريحاً في القرآن بان آدم وقع في العصيان والطغيان مع انه ممدود عند المسلمين من الانبياء أولي العزم فأطاع الشيطان وصدقه وكذب المولى وطمع في الحلودكما قال البيضاوي وغيره

﴿ الفصل الثالث ﴾

( في نوح وخطية حام ولعن كنعان )

شرب نوح ( اعترض على وقوع نوح في السكر واستشهد بما ورد في سفر التكوين( ٩ : ١٨ ) للخمر ( ونصه كان بنو نوح الذين هاجر وا من الفلك ساماً وحاماً ويافث وحام هو

ابوكنعان هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح ومن هؤلاء تشعبتكلالارض وابتدأ نوح يكون فلاحأ وغرس كرماً وشرب من الحمر فسكر وتعرى داخل خبائه فابصر حام ابوكنعان عورة ابيه واخبر اخويه خارجاً فاخذ سام ويافث الرداء ووضعهما على أكتافهما ومشيا الى الوراء وسترا عورة ابيهما ووجهاهما الى الوراء فلم يبصرا عورة ابيهما فلما استيقظ نوح من خمره علم بما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنمان عبد العبيد يكون لاخوته التهي شرب عمد ا قلنا لاننكر انشرب الخر حرام الآ ان محمد آشرب الحمر فروى عبد الرحمن للخمر أعن ابن عباس ان محمداً طاف وهو شاك على بمير ومعه محجن (١) فلما مرَّ بالحجر استلمهُ بالمحجن حتى اذا انقضى طوافه نزل فصلى ركمتين ثم اتى السقاية فقال اسقوني من هذا فقال له العباس آلا نسقيك مما يصنع في البيوت قال لا ولكن اسقوني مما يشرب الناس فاتى بقدح من نبيذ فذاقه ُ فقطب وقال هلموا فصبوا فيه ِ الماء ثم قال زد فيه ِ مرة او مرتين او ثلاثاً ثم قال اذا صنع احد منكم هكذا فاصنموا به هكذا وروى يحيى ابن اليماني عن ابن مسمود الانصاري ان محمداً عطش وهو يطوف بالبيت فاتي بنبيذ من السقاية فشمه ثم دعا بذنوب من ما، زمزم اي دلو فصب عليه ثم شربه فقال له رجل أحرام هذا يا رسول الله فقال لا وذكر ابن عبد ربه في المقد الفريد ان الله حرَّم خمر العنب تعبدآ لا لعلة الاسكار ولا لانها رجس ولوكان كذلك لما احلها الله للانبياء المتقدمين والامم السالفين ولا شربها نوح بعد خروجه ِ من السفينة ولاعيسي ليلة رفع ولا شربها اصحاب محمد في صدر الاسلام ورووا ان سفيان الثوريكان يشرب النبيذ الصلب الذي تحمر منه وجنتاه انتهى فانت ترى انها كانت جائزة والتوراة والانجيل ناطقان بانها حرام قطعاً وشربها نوح دلالة على ضعف

<sup>(</sup>١) خشبة في طرفها اعوجاج مثل الصولجان وفي الحديث انه كان يستلم الركن بمحجنه

الطبيعة البشرية اما المسيح فلم يشرب الاشيئاً لا يعتد به في عيد الفصح مرة في السنة حسب شريعة موسى فكان كل واحد من بني اسرائيل يشرب شيئاً طفيفاً لا يعتد به في هذا العيد تذكاراً لمراحمه تعالى عليهم

خطايا نوم ) ومن الخطايا التي نسبها القرآن الى نوح هو انه دعا على المشركين حسب القرآن ( بان يزيدهم الله ضلالاً كما في سوره نوح (٢٤:٧١) فقال ولا تز د الظالمين الا ضلالاً وفي آية ١٨ ما نصه وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديَّاراً ثم قال رب اغفر لي وقال المفسر ون انه لما دعا على الكفار قال ربِّ اغفر لي يعني ما صدر لي من ترك الافضل اما في الانجيـــل فورد في (٢ بط ٢ : ٥ ) انه كان كارزاً للبر فقام بوظيفته ولم يقل انه وقصر في اداء الرسالة ولا انه اخذ يدعو على الناس بالافناء والاعدام وعلماؤهم قالوا انه ترك الاولى والافضل حيث استغفر ربه وهذه الحطيئة اقبح من السكر ولا نعتقد بحصولها لعدم ورود شيء عنها في التوراة ثانياً من الحطايا التي نسبها القرآن الى نوح ايضاً طلبه من المولى عزّ وجل ما لا يجوز طلبه فورد في سورة هود ( ١١ : ٧٧ — ٤٩ ) ما نصه ً ( ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلى وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ايس من اهلك انه عمل عير صالح فلا تسألنيما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهاين قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) فقال المفسر ون المراد بابنه هنا كنمان وكان كافراً وقالوا انه كان ابن زنا ليس من صلب نوح فرموا امرأته بالزنا ولكن قال بعضهم انه ابنه وان الله يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر ولا فرق في ذلك بين الانبياء وغيرهم فاخرج الله قابيل من صلب آدم وهو نبي وكان قابيل كافراً واخرج ابرهيم من صلب آرز وهو نبي وكان آزركافراً فكذلك اخرج كنعان وهو كافر من صلب نوح وهو نبي فهو المتصرف في خلقه كيف يشاء انتهى كلامهم ومع ان فيه اغلاطاً من حيثية الاسماء الا ان المبدأ صحيح وفحوى الكلام ان نوحاً سأل المحظور فنهاه الله بقوله فلا تسألني ما ليس لك به علم وقوله اني اعظك بان تكون من الجاهلين ففيه زجر وتهديد ثم انه طلب المنفرة والرحمة له يدل على صدور الذنب منه واستدل على المسلمين بذلك على عدم عصمة الانبياء فالحكاية المتقدمة كافية في الدلالة على وقوع نوح في الحطيئة ولم ترد في التوراة مع ان الممول عليها عم وكنعان ] وقال ان الذي نظر الى عورة نوح هو حام ابوكنعان والذي عوقب بالله ابنه كنعان مع ان اخذ الابن بذنب ابيه خلاف العدل قال النبي حزفيال ( ١٠٠ ١٨ ) النفس التي تخطى هي تموت الابن لا يحمل اثم الاب والاب لايحمل اثم الابن بر البار النفس التي تخطى هي تموت الابن لا يحمل اثم الاب والاب لايحمل اثم الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون

قلنا من تتبع تاریخ کنعان رأی انه اقبح من والده فلمن نوح له کان نبوة عنه نطق بها قبل وفاته بقلیل (ثاثاً) ان لمن کنمان هو عقاب شدید لحام ابیه لانه کمن ولده فلذة کبده وکل ولد في الدنیا یجمل مطمح نظره وکل عقله وفکره في تشیبد اسم لابنه فالوالد يتمني کل خير لابنه ویتاً لم و پتضرم اذا حل مکروه به و يتمني ان يفديه بر وحه فلمن ولده بمنزلة عقاب شديد له وهو انکي من عقاب الوالد فقط فهو کالضرب بسيف ذي حدين و زد علي هذا ان کنمان کان مستحسناً لممل والده فانه کان رجلاً شريراً کما يعلم من تاريخه فنوح وضع کل شيء في محله فلمن حاماً المرتکب للخطية ولمن ابن حام الذي کان شريراً کوالده وموافقاً على عمله (رابعاً) ان المقاب ينقسم الى قسمين عقاب في الدنيا کوالده وموافقاً على عمله (رابعاً) ان المقاب ينقسم الى قسمين عقاب في الدنيا

وعقاب في الآخرة والمعوَّل عليه عقاب الآخرة فعقاب الدنيا هو ما يحل بالا بن بسبب خطية والده فاذا كان الوالد فاسقاً او سكيراً او لصاً تجرعت اولاده وامرأته غصص الفقر والضيق وهو امر طبيعي مع انه ُ لا ذنب للابن في هذه الحالة غير انحراف والده فاذا فرضنا بان كنعان كان رجلاً صالحاً وهو خلاف الحقيقة فعقابه من قبيل عقاب الدنيا وهو لاينافي ان الله سبحانه وتعالى سيجازي كل انسان حسب عمله خيراً كان ام شرًا في الآخرة وكثيراً ما يحل بالامة بتمامها مضض الكروب لانحراف ملكها فيسلط الله على الملك العاتي العاصى من يخرب بلاده ويدمر مدنها وثغورها ويقتل سكانها ويسي نساءها وبهتك الاعراض ويخطف الاعراض وسيبه انحراف ملكها عن الصراط المستقيم الابناء يؤخذون إ من العقائد الاسلامية المهمة أن الابن يؤخذ بذنب أبيه فورد بذنوب اباتهم ) في الحديث القدسي ياداود انا الله الودود انا الله ذو بكة آخذ الابناء بما فعلهُ الجدود وورد في سورة الانفال (٨ : ٢٥) ( واتقوا فتنة لا تصيبنُ الذين ظاموا منكم خاصة ) يمني تتعمدي اليكم جميماً وتصل الى الصالح والطالح واراد بالفتنة الابتلاء والاختبار وقال ابن عباس امر الله عزَّ وجلَّ المؤمنين ان لا يقروا المنكر بين اظهرهم فيعمهم الله بالعذاب فيصيب الظالم وغير الظالم ومن الاحاديث ان الله لا يعذب العامة بعمل الحاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينكروهُ فلا ينكروهُ فاذا فعل ذلك عذب الله العامة والخاصة وقال ابن الاثير في الأصول ان محمداً قال اذا خلت الحطيئة في الارض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها قال علاؤهم فان قلت ظاهر قوله ( واتقوا فتنة لا تصيبن ً الذين ظلموا منكرخاصة ) يشمل الظالم

وغير الظالم فكيف يليق برحمة الله وكرمه ان يوصل الفتنة الى من لم يذنب قات انه تعالى مالك الملك وخالق الحلق وهم عبيده وفي ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون فيحسن منه على سبيل المالكية او لانه تعالى علم اشتمال ذلك على انواع من انواع المصلحة فتأمل وقال ابن حزم ان قوله وان ليس للانسان الا ما سمى الى آخره الواردة في سورة النجم نسخت بقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الواردة في سورة الطور ( ٢٥ : ٢١) فيجعل الولد الطفل يوم القيامة في ميزان ابيه ويشفع الله تعالى الاباء في الابناء في الآباء ويدل على ذلك قوله آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعاً ( سورة النساء ٤ : ١٧ ) انتهى كلامه بالحرف الواحد

وجرت العادة انهُ اذا اقترف الاب ذنباً نسب الى ابنه مع انهُ لم يفعلهُ حقيقة ولكنهُ لما كان يقتدي بابيهِ فان من شابه أبهُ فما ظلم كان كا نهُ فعل ذنبه فعلى هذا كان محمد نبيهم يشنع في يهود عصره ويتهمهم بانهم عبدوا العجل مع ان آباءهم هم الذين عبدوه فقال ( ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلّه في الحياة الدنيا) فقال علماه المسلمين المراد بالذين اتخذوا العجل اليهود الذين كانوا في زمن محمد قال ابن عباس هم الذين ادركوا النبي وآباؤهم هم الذين عبدوا العجل وقال عطية الدوفي سينال اولاد الذين عبدوا العجل وهم الذين كانوا على عهد محمد واراد بالغضب والذلة ما اصاب بني النضير و بني قريظة من القتل على عهد محمد واراد بالغضب والذلة ما اصاب بني النضير و بني قريظة من القتل والجلاء وعلى هذا القول فني تقرير الآية وجهان الاول ان العرب تعير الابناء بقبائح افعال الاباء كما تفعل ذلك في المناقب فتقول للابناء فعلتم كذا وفعلتم كذا واغا فعل ذلك من مضى من آبائهم فكذلك ههنا وصف اليهود الذين

كانوا على زمن محمد بانهم اتخذوا العجل وان كان آباؤهم فعلوا ذلك ثم حكم على الهود الذين كانوا في زمنه بانهم سينالهم غضب من ربهم في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا الوجه الثاني ان تكون الآية من باب حذف المضاف والمعنى ان الذين اتخذوا العجل وباشروا عبادته سينال اولادهم الى آخره ثم حذف المضاف لدلالة الحكلام عليه انتهى بحروفه من (الجزء الثاني من الحازن صحيفة ١٨١) وعلى هذا القياس اقترف حام الحطيثة فلمن نوح كنمان ابن حام لانه كان شريراً مثل والده فالمولى سبحانه وتعالى لا يظلم احداً فانه هو العادل الحكيم العليم وسيجازي كل انسان حسب عمله خيراً كان ام شراً والحاصل ان كنمان كان شريراً واستوجب اللمنة فلا منافاة بين لمن نوح اياه و بين ما ورد في سفر حزقيال الذي

كنمان عبد ) قال وما سمع ان كنمان ولا بنوه كانوا عبيداً ولا في وقت من الاوقات بل لغيره ) كانوا سادة وملوكاً وجيابرة في فلسطين

قلنا ان التاريخ ناطق بان كنمان صار عبداً لاخوته كما هو واضح من تاريخ بني اسرائيل فاستولى الاسرائيليون على بلادهم واذلوهم فركدت ريحهم وخبت مصابيحهم انظر سفر يشوع وقد فلق الله نهر الاردن لبني اسرائيل واوقع اسوار اريحا واذل الكنمانيين وقبل ختام هذا الفصل نقول قد استفاق نوح من سكره فتاب ولم يعد الى هذه الحطيئة

﴿ القصل الرابع ﴾

( في خطيئة ابراهيم واسحق ويعقوب )

خوف ) قال المعترض ورد في سفر التكوين ١٠: ١٠ ان ابراهيم لما دخل ارض مصر ابراهيم ) قال عن زوجته انها اخته لانه خاف ان يقتله المصريون بسببها فطلب منها

ان تقول انها اخته ليكون له خير بسببها وتحيا نفسه من اجلها فاخبر وا فرعون عنها فصنع الى ابرام خيراً بسببها وصار له غنم وبقر وحمير فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي فاستدعى فرعون ابرام ووبخه على عمله واعطاه زوجته الى آخر ما هو مذكور في هذا الاصحاح واخذ الممترض يهول و يشنع و يقول لا يليق بخليل الله ابي الانبياء وصفوة الامناء ان يرضى بترك حريمه و يسلمها للغير

قلنا ان قول ابراهيم عن سارة بانها اخته هو صحيح لانها كانت أخته ولكنها غير شقيقة له فكانت من أبيه فقط وكان يجوز في تلك الاعصر القديمة الاقتران بغير الشقيقات ولم تكن غايته اقتناء المواشي والاتن كما ادعى المعترض بل كانت غايته الاتقاء من جور ماوك ذلك الزمان لانه وقال اخاف ان المصربين يقتلونني بسببك فقولي انك آختي فيستبقونني ولا يقتلونني ولا ينكر اله ترك الاولى لضعف الطبيعة البشرية فالمولى سبحانه وتمالي هو الكامل وحدة والنقص ملازم لكل انسان مهما كان اما الحير الذي حصل له فلم يكن مقصوداً بالذات ولم تنسب اليه التوراة غير هذه الكذبة وكذبة أخرى ولكن تكام الكتاب المقدس على عظم تقواه وقوة ايمانه واعتماده على المولى سبحانه وتمالى فقال انه ابو المؤمنين وغير ذلك اما القرآن فنسب اليه الكذب والشك وعبادة الاصنام خطايا ابراهم ، فورد في سورة الانعام (٦: ٧٧) ان ابراهيم قال عن الكوكب حسب الفرآن النها ربه ونص عبارة القرآن فلما رأى القمر بازعاً قال هذا ربي فلها أفل قال لئن يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين وفي عدد ٧٨ قال فلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ربي هذا أكبر انتهى • فاذا قال هذا عن اعتقاد كان شركًا والاكان كذبًا فاعتذر عنه علماء الاسلام بقولهم ان ذلك صدرعنه قبل تمام النظر في معرفة الله وقالواكم بينه وبين النبوة اذ لا يتصور نبوة الا بعد

تمام ذلك النظر واعتذروا بعذر آخر قائلين انه قال ذلك على سبيل الفرض كما في برهان الحلف كأنه قال لو كانت الكواكب ارباباً كما تزعمون لزم ان يكون الرب متفيراً آفلاً وهو باطل ولحكن عبارة القرآن ناطقة بوقوعه في عبادة الاصنام (الثاني) القرآن ناطق بانه شك في قدرة الله فورد في سورة البقرة عدد ٢٩٢ ما نصه (واذ قال ابراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قابي) وقالوا ان الشك في قدرة الله كفر وورد في الحديث قوله نحن أولى بالشك من ابراهيم (الثالث) ورد في القرآن انه كذب قال مفسروهم لما كسر ابراهيم الاصنام دعاه نمروذ الجبار واشراف قومه (قالوا أأنت فعلت هذا بالمحتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون) وعن ابي هريرة ان رسول الله قال لم يكذب ابراهيم الاثلاث كذبات ينطقون) وعن ابي هريرة ان رسول الله قال لم يكذب ابراهيم الاثلاث كذبات أختي حين اراد الجبار القرب منها رواه البخاري ومسلم

ومن خطاياه ما ورد في سورة الصافات ٢٧: ٢٨ و ٨٧ ونصه (فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم) قال ابن عباس كان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا يتعاطون و يتعاملون به لئلا ينكروا عليه انه اراد ان يكايدهم في اصنامهم ليلزمهم الحجة في انها غير معبودة وكان لهم من الفد عيد ومجمع فكانوا يدخلون على اصنامهم و يقر بون لهم القرابين و يضعون بين ايديهم الطعام قبل خروجهم الى عيدهم وزعموا النبرك عليه فاذا انصرفوا من عيدهم اكلوه فقالوا لا براهيم ألا تخرج معنا الى عيدنا فنظر في النجوم فقال اني سقيم اي مطعون وكانوا يفرون من المطعون فراراً عظيماً وقال علماء الاسلام النظر في علم النجوم وكانوا يفرون من المطعون فراراً عظيماً وقال علماء الاسلام النظر في علم النجوم

حرام وحكمه بانه سقيم كذب

فهذه الاقوال ناطقة بانه كان يعبد الكواكب وانه شك في قدرة الله وانه كذب جملة مرار واهل الكتاب لا يسلمون بشيء من ذلك غاية الامرانه كذب مرتين من خوفه و يعتقدون بانه ابو المؤمنين ويضرب المثل بايمانه فانه آمن بالله ايماناً ثابتاً واطاع اوامره بالطاعة الكاملة ولم يعتقدوا انه كان يعبد الكواكب ولا انه شك في قدرة الله ولا انه نظر في علم النجوم كما ذهب المسلمون فكان الواجب على المعترض ان يزيل هذه من قرآنه واحاديثه اولاً ثم يعترض على الكاب المقدس

خطية اسحق ﴾ فاذا كان هذا حال خليل الله او كما قال المعترض ابو الانبياء وصفوة ﴾ الامناء اي انه لم يسلم من الكذب فلا عجب اذا وقع اسحق في ذات هذه الخطيئة فلم يقوَّ على التجربة لضعف الطبيعة البشرية كما قلنا ولم يذكر المولى عز وجل هذه القصص في التوراة الا ليعلمنا وجوب التيقظ لأن ابليس عدونا جائل كأسد بودًا افتراسنا فاذا لم يحفظنا المولى بنعمته ويكلانا بقوته نسقط فيشر الخطايا وقال رجل للحسن يا أبا سعيد اينام اجميس فقال لو نام لوجدنا راحة فلا خلاص للمؤمن منه الا بتقوى الله تمالى وقال في الاحياء قبيل بيان دواء الصبر من غفل عن ذكر الله تعالى ولو في لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين الا الشيطان وورد في القرآن ومن يعش ُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين الح ومن ذا الذي يصرف كل لحظة في ذكر الله لعمري ان هذا فوق الطاقة البشرية فلذا كان الشيطان في كفاح دائم مع كل انسان ولا يخرح من ذلك محمد ولا غيره حتى ورد في القرآن قوله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستمذ بالله أنه سنميع عليم أن الذين أنقوا أذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فأذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الني ثم لا يقصرون وورد في الحديث قوله ان للشيطان لمة بأبن آدم وان للملك لمة فاما لمة الملك فوعد بالخير وتصديق الحق بالحق واما لمة الشيطان فأيعاد بالشر وتكذيب بالحق فلذا تعين على التتي الذي منح التعمة الالهية ان يستمر على الجهاد والكفاح وقد قال جاهدوا اهواءكم كما تجاهدون اعداءكم بل اشد من الاعداء ولما سئل محمد اي

الجهاد افضل فقال جهادك هواك وقال لبعض اصحابه رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر فجعل المجاهدة بالسيوف صغرى فان من ملك نفسه اعظم ممن يتمك الحصون وورد أيضاً أعدى أعدانك اليك نفسك التي بين جنبيك وهذه هي حالة الطبيعة البشرية فلا عجب اذا وسوس الشيطان لاسحق واغراء على الكذب كما فعل مع ابراهم خليل الله ولا عجب أيضاً أذا استعان يعقوب بالمراوغة والمخانلة في نوال البركة من أبيه وارتكن على الوسائط البشرية ولم يعتمد على الله وقد عافيه المولى بان قيض له من خاتله فان الحصاد من جنس الزرع فاذا زرع الأنسان كرماً حصد عنباً واذا زرع حسكاً جني شوڪياً فان ( لأبان ) غشه وخاتله المرة بعد الأخرى وغاية الله هي ان يعامنا بان نعتصم بالصدق في اقوالنا فانه اقوى لنا وان نهرب من الكذب في افعالنا لانه افعي لنا وضرب لنا الامثلة باتقياله عبرة لمن يعتبر وتذكرةً لمن يذكر واوضح انه لا يحجم عن عقاب من وقع في الآثام حتى لوكان من الاتقياء والاصفياء وانه اذا مخلى المولى عن اي انسان مهماكان ضل عن الصراط المستقم وانه اذا نال شيئاً كان بفضل الله وهدايته قال الراغب الأصفهاني بجب ان يعلم انه لاسبيل لاحد الى شيء من الفضائل الا بهداية الله تعالى ورحمته فهو مبدأ الخيرات ومنتهاها كما قال في القرآن اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وورد فيه ايضاً قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدأ ولكن الله يزكي من يشاء وقال محمد ما منكم من احد يدخل الجنة الا برحمة الله تعالى قيل ولا انت يارسول الله قال ولا انا الا أن يتغمدني الله برحمته انتهى كلامه وقد ظهرت هذه الرحمة في يسوع المسيح فان الله احب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية

قال المعترض ان الله بارك يعقوب لانه لم يميز بينه و بين اخيه مثل عدم تمبيز ابيه قلمنا ان الله سبحانه وتعالى اختار يعقوب وجعله مباركاً بدون واسطة والده ولا غيره وقد تقدم انه اخطأ لاعتماده على الوسائط البشرية وعدم اعتماده على المولى

﴿ الفصل الحامس ﴾

( في خطيَّة لوط )

ابننا لوط ابننا لوط ولم يعلم باضطحاعهما ولا بقيامهما وقال انها دسيسة في الكتب السهاوية وطلب الاستفهام عن الغرض من ذكر هذه القصة ولنوضح قبل الرد عليه ظروف احوال لوط وابنتيه

نتائج السكر ﴿ فَنَقُولُ أَنْ لُوصاً كَانَ فِي الجَبِلُ فَتُوهِمَتَ ابْنَتَاهُ أَنَّهُ سَيْنَةً طُعُ زرعهما / لان المولى سبحانه وتعالى خدف سدوم وعمورة باهلها ففعلتا ما فملتا فالسكر هو سبب هذا الشر الفظيع والمولى سبحانه وتمالى اراد ان ينفرنا منه بالامثلة التي تقشعر منها الابدان والشاهد بالميان انه اذا سكر الانسان تاه عن الصواب وكان والمجنون شيئاً واحداً واتى من المنكر ما يذهل المقول فلا يشفق على ولده وفلذة كبده بل يقوم عليه ويجزره وكثيراً ما لا يشفق على ذاته فيلتى بنفسه من محل عال ٍوقد قال ابو حنيفة حد السكر ان يصير الانسان لا يعرف السماء من الارض ولا الطول من المرضولا المرأة من الرجل انتهى. فلا عجب اذا لم يدر لوط بما فعله حالة سكره لانه لم يشعر بعمله ولا بشره والسكر اوقع الصحابة في الكفر وفي مضاربة بعضهم بعضاً فقدكانت الحمر جائزة اولاً حتى كان يشربها اصحاب محمد في صدر الاسلام فورد في سورة البقرة قوله يسألونك عن الخمر والميسر وقال المفسرون نزلت هذه العبارة في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الانصار اتوا محمداً فقالوا يارسول الله أفتنا في الحمر والميسر فانهما مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزات هذه العبارة وقالوا ان اصل الخمر في اللغة الستر والتغطية وسُميّت الحمر خمراً لانها تخامر العقل اي تخالطه وقيل لانها تستره وتغطيه وجملة القول ان المسامين كانوا يشر بونها في اول الاسلام وهي لهم حلال وصنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً ودعى اليه ناساً من اصحاب محمد فاطعمهم وسقاهم الخمر وحضرت صلاة المغرب فقدموا احدهم ليصلي لهم فقرأً قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون بحذف حرف لا الى آخر السورة فكان ذلك سبباً في نزول هذه العبارة وهي ( يا ايها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وانتم

سكارى حتى تعلموا ما تقولون) غرَّم محمد السكر في اوقات الصلوات فكان الرجل يشربها بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال سكره فيصلي الصبح ويشربها بعد صلاة الصبح فيصحو وقت صلاة الظهر (ثانياً) مما يدل على ان السكر كان السبب في كفاحهم ووقوع البغضاء بينهم هو ان عنبان بن مالك اتخذ صنيعاً يعني وليمة ودعا رجالاً من المسلمين وفيهم سعد بن ابي وقاص وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا وشربوا الخرحتي أخذت منهم فافتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الاشعار فانشد سعد قصيدة فيها غخر قومه وهجاء الانصار فاخذ رجل من الانصار لحي البعير فضرب به رأس سعد فشجه شجة موضحة فانطلق سعد الى النبي وشكي اليه الانصاري فقال عمر اللم بين لنا في الخربيانا فانطلق سعد الى النبي وشكي اليه الانصاري فقال عمر اللم بين لنا في الخربيانا من الانصار وبيده ناضح له والانصاري يتمثل بيتين لكعب بن مالك من الانصار وبيده ناضح له والانصاري يتمثل بيتين لكعب بن مالك

جمعنا مع الا يواء نصراً وهجرة فلم يرَحي مثلنا في العشائر فاحياؤنا من خير احياء من مضى وامواتنا من خير اهل المقابر فقال حمزة أولئك المهاجرون وقال الانصاري بل نحن الانصار فتنازعا فجرد حزة سيفه وعدا على الانصاري فهرب الانصاري وترك ناضحه فقطمه حمزة فجاء الانصاري مستمدياً الى محمد فاخبره بفعل حمزة فنرم له محمد ناضحاً فقال عمر بين لنا في الحمر بياناً شافياً فنزلت هذه العبارة في المائدة ٥ : ٩٦ و ٩٣ (يا ايها الذين آمنوا انما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام وجس من عمل الشيطان فاجننبوه لعلكم تفلحون انحا يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر و يصدكم عن

ذكر الله وعن الصلوة) ورووا ان قبيلتين من قبائل الانصار شربواحتى ثملوا وعبث بعضهم ببعض فلما صحوا جعل الرجل يرى الاثر بوجهه ولحيته فيقول فعل بني هذا فلان اخي وكانوا اخوة ليست في قلوبهم ضغائن فكان ذلك سبب تحريمها (ثالثاً) ان الحر تحمل شاربها على القتل لانه لا يدري بعمله

وعن الزهري ان عثمان بن عفان قام خطيباً فقال يا ايها الناس اتقوا الخمر فانها أم الحبائث وان رحلاً كان قبلكم من العباد وكان يختلف الى مسجده فلقيت امرأة سوه فأمرت جريتها فادخلته المنزل واغلقت الباب وعندها خمر وصبي فقالت لا تفارقني حتى تشرب كاساً من هذا او تواقعني او تقتل هذا الصبي والاصحت وقلت هذا دخل علي في بيتي فمن الذي يصدقك فقال الرجل اما الفاحشة فلا آتيها واما النفس فلا اقتلها فشرب كاساً من الحمر فوالله ما برح حتى واقع المرأة وقتل الصبي فقال عثمان فاجتنبوها فانها أم الحبائث فالسكران لا يدري بما فعل من الشر وذكر عن ابي الدنيا انه قال رأيت سكران في بعض سكك بغداد يبول ويمسح بثوبه ويقول الهم الجعاني من التوابين واجعاني من المتطهر بن وذكروا ان سكران تقاياً في الطريق فجاء كلب يلحس فاه وهو يقول ياسيدي حاشاك لا تفسد المنديل بارك اللهم فيك ثم ان السكلب رفع رجله وبال في وجهه وهو يقول وماء حار وغير ذلك من الفضائح والقبائح

فالخركانت سبب وقوع الصحابة في الكفر والمداوة والبغضاء والتناحر بل هي سبب القتل والفتك وكانت محلة في صدر الاسلام حتى شربها محمد والصحابة ولما رأوا انها سبب ايقاعهم في الكفر حرَّمها محمد في اوقات الصلوة فقط فكانوا يشر بونها ولما رأى انها ادت الى البغضاء والمداوة وكادت تحدث فشلاً بين الصحابة حرمها ولكن التوراة حرمتها من اول الامر لانها تنزيل العليم فشلاً بين الصحابة عباده و يضرهم ونفر منها بعبارات فصيحة بالفة حد الحكيم العليم العليم العليم العليم في سفر الامثال ٢٣ : ٢٩ — ٣٥ لمن الويل لمن الاعجاز قال سليمان الحكيم في سفر الامثال ٢٣ : ٢٩ — ٣٥ لمن الويل لمن

الشةاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين . للذين يدمنون الحمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج . لا تنظر الى الحمر اذا احمرت حين تظهر حبابها في الكاس وساغت مرقرقة. في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالافعوان عيناك تنظران الاجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية وتكون كمضطجع في قلب البحر اوكمضطجع على رأس سارية . يقول ضربوني ولم اتوجع و لقد لكأوني ولم اعرف الى غيرها من الآيات الدالة على شناعتها الاعمال ﴾ فاذا وقع لوط في اقبح الخطايا كان ذلك نتيجة السكر فان صاحبــه بالنيات ﴾ لا يدري بفعله ولا بشره على ان الاعمال بالنيات ولحل امرء ما نوى والكتاب المقدس ناطق بانه لم يدر بما فعل ولا يؤاخذ الانسان الابحسب ظروف احواله والسكران يؤاخذ على سكره ولا يؤاخذ على عمله الذي يقترفـــه وهو سكران فان التكايف يسقط عنه وورد في جمع الجوامع الجزء الاول وحواشيه انه عتنع تكايف الغافل والملجاً اما الغافل فهو من لا يدري كالنائم والساهي ويدخل فيه المجنون وعدم تكليفه محل اتفاق وكذا يدخل السكران فلان مقتضى التكايف بالشيء الاتيان به ِ امتثالاً وذلك يتوقف على العلم بالتكايف به والغافل والسكران لا يعلم كل منها ذلك فيمتنع تكليفه وان وجب عليه بعد افاقته ضمان ما اتلفه وقضاء ما فاته من الصلاة وكذلك يدخل فيه المغمى عليه انتهى فيتضيح مما تقدم ان السكران لا يدري ما فعل ولكن اذا استفاق وجب عليه التوبة ولوط فعل ما فعله وهو لايدري ولما استفاق تاب وندم وشهد لهُ الكتاب المقدس بانه كان بارًّا تقياً والمؤمن اذا وقع في خطيئة لا يهدآ باله ولا يسكن بلباله الآ اذا تخلص منها فخطيئته تكون مثل غبار او قذى في عينه لا

يرتاح الآ اذا خرج منها بخلاف الشرير فانه يجد ارتياحاً ولذة في فجوره مثل قوم لوط فلما أنذرهم المرة بعد الاخرى لم يكترثوا بنصيحته ولم نؤثر فيهم مواعظه فعاقبهم المولى عز وجل وحافظ على هذا البار وعلمنا بهذا المثال الامتناع عن السكر فانه يجرس وينجس ويفلس ويوقع في الاشراك بل في البوار والهلاك وقد سب القرآن الى لوظ عدم الاعتماد عليه تعالى فورد في سورة هود انه لما اتت الملائكة لوطا بصورة رجال حمال الصورة عزم قومه على التعرض لهم فقدم لهم بناته فلم يرضوا فقال في عدد ٨٦ لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد وجواب لو محذوف اي لقاتلتكم عن ابي هريرة قال رسول الله يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي الى ركن شديد يعني ان الركن الشديد هو الله فنسبوا اليه عدم الاعتماد عليه تعالى

### ﴿ القصل السادس ﴾

( في حال بعض الذين كانوا في سلسلة المسيح وحال أبوي محمد )

حل بعض الذين من المتقبع المعترض ان بعض الذين في سلسلة المسيح لم يكونوا منزهين كانوا في سلسة لم عن الحطأ فقال ان عوبيد بن لوط هو جد لداود واسم امه راعوث المسيح للمسيح وانها كانت موابية وان رحبعام بن سلبان من اجداد المسيح واسم أمه نعمة وهي عمانية من اولاد عمان بن لوط ورحبعام جد المسيح بن الله مع ان عمان من اولاد الزنا فكيف صارت جدة لابن الله الوحيد وانه كان لايجوز للموابي والعماني الدخول في جماعة الرب وانهم اذا قلوا اناعتبار النسب بالآباء لا بالامهات فيكون ترجيحاً بلا مرجح قلنا اذا نظرنا الى الطبيعة البشرية رأينا ان آدم الذي هو ابو الجميع خالف امر الله وطرد من الجنة ووجدنا ان ابراهيم ابا الانبياء كذب ثلاث كذبات حسب قول محمد وقس على ذلك غيره فاتخذ المسيح من هذه الطبيعة الفاسدة حسب قول محمد وقس على ذلك غيره فاتخذ المسيح من هذه الطبيعة الفاسدة جسداً ليصلحها و يرفع شأنها فلا عجب اذا ورد في سلسلة نسبه على بعد من اخطأ خطايا فاحشة ولا يقدح في وجود بعض الموابين في سلسلة المسيح فان

المدار هو على الايمان بالله الحي فراعوث الموابية تركت وطنها واهلها وخلانها حباً في الله الحي . فياله من ايمان حقيقي ظهرت نفحاته بالاعمال الصالحة اما قوله انه كان لا يجوز للموابي الدخول في جماعة الرب قلنا هذا اذا كان باقياً على الحاده وكفره اما اذا آمن كان مقبولاً لانه ليس عند الله محاباة

رُ ومع تنقيب وتنقير المعترض في صفات الافاضل الذين اتخذ محمد وعشيرته / منهم المسيح الطبيعة البشرية الا انه لم يجد ان احدهم اشرك بالله وهذا بخلاف أبوي محمد وعمه وعشيرته فقد كانوا مشركين قال العلماء والشرك بالله أكبر الكبائر لقوله ان الشرك لظام عظيم ويليه القتل بغير حق فاما ما سواهما من الزنا واللواط وشرب الخروشهادة الزور وأكلمال اليتيم بغير حق والسحر وقذف المحصنات وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر التي ورد بها النص فلها تفاصيل واحكام تعرف بها مراتبها ويختلف امرها باختلاف الاحوال والمفاسد المرتبة عليها فعلى هذا يقال في كل واحدة منها هي من أكبر الكبائر بالنسبة الى ما دونها وورد في سورة النساء ٤ : ٥٥ ( ان الله لا يغفر ان يُشرَكُ به ِ ويغفرُ ما دون ذلك لمن يشاء ومر · يُشرك بالله فقد افترى اثماً عظيماً وفي عدد ١١٦ ومن يشرك بالله فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً ) وروي عن ابي ذر انه قال اتيت محمداً وعليه ثوب ابيض وهو نائم ثم اتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله الا الله ثم مات على ذلك الآ دخل الجنة قات وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قات وان زنی وان سرق قال وان زنی وان سرق قات وان زنی وان سرق قال وان زنی وان سرق على رغم انف ابي ذر انتهى فيفهم من اقوالهم ان الشرك من اعظم

الكبائر التي لا يغفرها المولى سبحانه وتعالى وانه يغفر ما دون ذلك وما نسب الى بعض الافاضل الذين في سلسلة المسيح من الحطايا فهو من الهفوات والزلات التي لم يقووا على مقاومتها بل كانت التجارب شديدة فغلبتهم ولكنهم تابوا وندموا واستغفروا الله اما الشرك بالله فهو اعظم الآثام ويستوجب صاحبه جهنم النار وقد كان والدا محمد مشركين ولما طاب من المولى ان يغفر لهما لم يجب طلبه فورد في سورة براءة ٩ : ١١٤ ( ما كان لانبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وماكان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين لهُ انهُ عدوُّ لله تبرأ منه ) الى آخرهِ فذهب المفسرون الى ان هذه العبارة نزلت في شأن ابي طالب عم محمد وهو والد على وفي والد محمد وأمه فان محمداً اراد ان يستغفر لهم بمد موتهم فنهاه الله عن ذلك و يدل على هذا ( اولاً ) ما روي عن سميد بن المسيب قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءمُ الرسول فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي أمية بن المغيرة فقال اي عم قل لا إله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي أمية بن المغيرة اترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل محمد يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة حتى قال ابو طالب آخر ماكلهم انأ على ملة عبد المطلب وابي ان يقول لا اله الا الله فقال الرسول والله لاستغفرن " لك ما لم أنه عن ذلك فنزل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربي ونزل في ابي طالب ( انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء) اخرجاه في الصحيحين وعن العباس بن عبدالمطلب عم محمد قال قلت يارسول الله ما اغنيت عن عمك فانه كان يحوطك ويغضب

لك قال هو في ضحضاح (١) من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار وقيل في ضحضاح من نار يبلغ كمبيه تغلي منه ام دماغه وفي رواية يغلي منه دماغه من حرارة نعليه

استففار محمد ) (ثانياً) قال ابو هريرة وبريدة لما قدم محمد مكة اتى قبر أمه آمنة لامه ) فوقف حتى حميت الشمس رجاء ان يؤذن له فيستغفر لها فنزلت ماكان للنبي والذين آمنوا ان يستغفر واللمشركين الخوروى الطبري وابن الجوزي عن بريدة قال كل واحد منهما ان محمداً مراً بقبر أمه فتوضأ وصلى ركعتين ثم بكى فبكى الناس لبكائه ثم انصرف اليهم فقالوا ما ابكاك قال مررت بقبر أمي فصليت ركعتين ثم استأذنت ربي ان استغفر لها فنهيت فبحسيت ثم عدت فصليت ركمتين فاستأذنت ربي ان استغفر لها فزجرت زجراً فابكاني ثم دعا براحلته فركبها فما سار الا هنيهة حتى قامت الناقة لثقل الوحي فنزلت ما كان المنبي والذين آمنوا ان يستغفر واللمشركين ولو كانوا أولي قربي

استغفار محمد (ثالثاً) قال قتادة قال محمد لاستغفرن لابي كما استغفر ابراهيم لابيه لابيه لابيه فنزات هذه العبارة وروى الطبري بسنده عنه قال ذكر لنا ان رجالاً من اصحاب الرسول قالوا يابي الله ان من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الارحام ويفك العاني ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم فقال محمد بلى والله لاستغفرن لابي كما استغفر ابراهيم لابيه فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ثم اعتذر الله عن ابراهيم حسب قولهم فقال وما كان استغفار ابراهيم لابيه الاعن موعدة وعدها اياه فالآيات القرآنية والاحاديث استغفار ابراهيم لابيه الاعن موعدة وعدها اياه فالآيات القرآنية والاحاديث

<sup>(</sup>١) الضحضاح في الأصلما رق من الماء على وجه الارض وهو ما يبلغ الكعيين واستعاره لانار

الصحيحة ناطقة بان ابا محمد وأمه وعمه كانوا مشركين ومقركل مشرك جهنم النار حسب شهادته وكلامه ولما حاول ان يستغفر لهم نهى عن ذلك وزجر زجراً أبكاه اما استغفار ابراهيم لوالديه فكان عن موعدة وعدها الله له حسب كلامهم والمؤكد الذي لاشبهة فيهانه لاشفاعة بعد الموت فيجازي كل انسان حسب عمله خيراً كان ام شرًا فالكافر مقرهُ في جهنم والمؤمن في النعيم الدائم وعلماء المسلمين مسلمون بوجود والدي محمد في النار لانه لا يسعهم انكار نص القرآن الناطق بذلك وتوهم اصحاب الوساوس انه لا يبعد ان يكون الله اقامهما مر · الموت ليؤمنا ثم اماتهما وهي خرافة ونقول اذا كان المولى سبحانه وتعالى زجر محمداً عن الاستغفار لهما فكيف يقيمهما وهل يخل الله بمدالته وقداسته وكالاته ويرضى لذاته المحاباة مراعاة لمخلوق حاشا وكلاً والحاصل ان ابوي محمد هما في النار حسب شهادة القرآن وشتان بين جدوده وجدود المسيح حسب الجسد واين الثرى من الثريا فجدود المسيح هم انبياء وملوك اشتهروا بالتقوى الحقيقية ومعرفة الله الحي وعليهم نزلت الكتب المقدسة والوحي الالهي في وسط الكفر والضلالة والالحاد ولا عجب اذا وقع بعضهم في معصية ثم تابوا واستغفروا الله لانهم بشر والطبيعة البشرية تميل الى الانحراف والمسيح اتى واتخذ جسدا من هذه الطبيمة البشرية ليرفع قدرهاكما قلنا

خطيئة رأو بين } قال ورد في سفر النكوين ٣٥ : ٢٣ وحدث اذكان اسرائيل ساكناً في تلك الأرض ان رأو بين ذهب واضطجع مع بلهة سرية ابيه وسمع اسرائيل فقال المعترض

انه لم يجر الحد والتعزير عليه

قلنا اما من جهة الحد والتمزير فقد لعنه ابوه ولم ينسَ خطيئته وهو مشرف على الموت كما ترى في ص ٤٩ من سفر التكوين ورأو بين هذا لم يكن بنى من الانبياء ولا رسول من الرسل نعم لا ينكر ان اباه كان من المشهورين بالإيمان والتقوى ولكن النار قد تخلف الرماد فخلف آدم قابين وتقدم ان نوحاً خلف حسب قولهم كنعان وهو شرير والحقيقة هي انه خلف حاماً ولم يكر ن تقياً ونسب القرآن الى رأويين الغدر باخيه كما ورد في سورة يوسف ١٢: ٨ و ٩ (اذ قالوا لَيُوسُفُ واخوهُ أحبُّ الى ابينا مناً ونحن عُصبة ان ابانا لني ضلال مبين • اقتلوا يوسف أو اطرحوهُ أرضاً يخلُ لكم وجهُ أبيكم ) قال المفسرون لما قوي الحسد وبلغ النهاية من اخوة يوسف قالوا فيما بينهم لابد من تبعيد يوسف عن آبيه وذلك لا يحصل الا بأحد طريقين اما القتل مرة واحدة او التغريب الى أرض يحصل اليأس من اجتماعه ِ بأبيه بأن تفترسه الأسدُ والسباع او يموت في تلك الارض البميدة ، اما نسبة أبيهم الى الضلال هو محض المقوق وهو من الكبائر ونص (عدد ١٠) من سورة يوسف (قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوهُ في غيابتِ ( اي قمرة ) الجب يلتقطهُ بعض السيارة ( الذين يسيرون في الارض) ان كنتم فاعلين ) قال محمد بن اسحق اشتمل فعلهم هذا على جرائم كثيرة من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرآفة بالصغير الذي لا ذنب لهُ والغدر بالامانة وترك العهد والكذب مع أبيهم ثم ادعى ان الله عفا عن ذلك كله حتى لا ييأس احد من رحمة الله انتهى بحروفه • ومن المعلوم انه لا يوجد تفاوت في صفات الله فليست صفة اعظم من صفة أخرى فرحمة الله ليست

اعظم من عدله ِ وعدلهُ تمالى يستلزم قصاص المذنب ولا يمكن ان الله يعفو عن اخوة يوسف الا بالكفارة والايمان والتو بة

قال وهب وغيره من أهل السير والأخبار المسلمين أن أخوة يوسف خطايا اخوة قالوا له أما تشتاق ان مخرج معنا الى مواشينا فنصيد ونستبق قال بلى يوسف حسب قول المسلمين / قالوا له أنسأل اباك ان يرسلك معنا قال يوسف افعلوا فدخلوا بجماعتهم على يعقوب فقالوا يا أبانًا أن يوسف قد أحب أن يخرج معنا ألى مواشينا فقال يعقوب ما تقول يابني قال نعم يا ابت أني ارى من اخوتي اللين واللطف فاحب ان تأذن لي وكان يعقوب يكره مفارقته ويحب مرضاته فاذن له وارسله معهم فلما خرجوا به من عند يعقوب جعلوا يحملونه على رقابهم ويعقوب ينظر اليهم قلما بعدوا عنه وصاروا الى الصحراء القوه على الارض واظهروا له ما في انفسهم من العداوة واغلظوا له القول وجعلوا يضربونه فجعل كما جاء الى واحد منهم واستغاث به ضربه فلما فطن لما عزموا عليه من قتله جعل ينادي يا ابناه يا يعقوب لو رايت يوسف وما نزل به من اخوته لأحزنك ذلك وابكاك يا ابناه ما اسرع ما نسوا عهدك وضيعوا وصيتك وجعل ببكي بكاء شديداً فاخذه روبيل وجلد به الارض ثم جبم على صدره واراد قتله فقال له يوسف مهلاً يا الحي لا تقتلني فقال له يابن واحيل انت صاحب الاحلام قل لرؤياك بخلصك من أيدينا ولوى عنقه الى آخر القصة وهي مذكورة في تفاسيرهم ومع انها لا مخلو من الخبط والحاط والزيادة والنقصان الا انها تدل على الشر الكامن في افئدة اخوة يوسف فلم تأخذهم عليه شفقة ولا رقة وفعلهم هذا اشتملكا قال محمد بن اسحق على جرائم كثيرة من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له والغدر بالامانة وترك العهد والكذب مع ابيهم فخطية رأو بين مع سرية والده ليست بافظع من هذه الكبائر التي نسبوها اليه على أن التوراة ناطقة بانه م دافع عن يوسف واجتهد في انقاذه من مخاليهم ولما رأى انهم باعوم مزق ثيابه لانه كان غائباً وقت بيعه ولكن ادعى علماء الاسلام انه ضرب الارض باخيه وجثم على صدره والحقيقة هي أنه هو الذي أشار بالرافة باخيهم ويهوذا هو الذي أشار ببيعه ولم تأخذه عليه شفقة ولا رحمة فلا عجب اذا اقترف خطايا أخرى كخطية الزنا وبيان ذلك أنه كان ليهوذا ابنان عير وأونان اما عير فكان شريراً فاماته الرب ولماكانت العادة الحارية عند الامة الاسرائيلية انه اذا مات انسان بدون عقب وجب على اخيه ان يقم نسلاً له حتى لا ينطفي ً

اسمه منعشيرته تزوج أونان بامرأة اخيه لهذه الغاية ولكنه افسد علىالارض لكيلا يعطي نسلاً لأخيه فقيح في عيني الرب فاماته وكان ليهوذا ابن ثالث أسمه شيلة فاخبر يهوذا امرأة ابنه الذي مات بدون عقب ان تمكث في بيتها الى ان يكبر الابن الثالث واتفق ان ماتت امراة يهوذا فمضت مدة مديدة ولم يقترن بزوجة ولماكانت ثامار امرآة ابنه الذي مات بدون عقب ترغب في اقامة نسل وكان يهوذا ضرب عنها صفحاً تزيت بزي زانية واغرت يهوذا على الزنا بها واخذت خاتمه وعصابته وعصاه لتبرئة نفسها مما فعلته وعقاباً له على عدم مراعاة الشريعة وقدكان يجوز للع الاقتران بزوجة ابن اخيه لأقامة النسل فلما عرف يهوذا حقيقة الامر قال انها ابر مني لاتي حجبت شيلة ابني عنها ولم اعطها له فيتضح من هذه القصة أن يهوذا وقع في مجربة عظيمة ولا سها أنه كان مترملاً وفرق علماء المسلمين في احوال الزناة فذنب الزاني البكر يختلف عن ذنب الثيب وهو المحصن فالواجب النظر في ظروف أحوال هذا الرجل وأنصافه وثانياً أن غاية الأمرأة الأرمل أقامة النسل ولولاً ذلك لما قال انها ابر مني ولوكانت غايتها الفسق لخرجت مع الزناة ومع كل ذلك فلا ينكر انهما اقترفا اتماً عظماً فاستغفرا ربهما عن هذا الاثم وصرح الكتاب المقدس بقوله انه لم يعد يعرفها فندم كل منهما على عمله وتابا ولا يصح ان نعتبر كلا منهما بمنزلة الزاتي المصرعلي خطيئته فيوجد فرق عظم و بون جسم بينهما فالمصر هو شيء ومن وقع في هفوة شيء اخر ومما يؤيد ذلك ما ورد في سورة أل عمران ( ولم يصروا على ما فعلوا ) أي لم يقيموا على قبيح فعلهم والأصرار الاقامة قال محمد ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مرة وروي لاكبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار وتقدم ان القرآن شاهد بان يهوذا اقترف خطية جسيمة مع اخوته في حق اخيه يوسف وفي حق ابيه انظر مدارك النَّذ يل وغيره عصابة ) قال الممترض لا يتصور ان رذيلاً من الارذال يعطي عمامته هذه يهوذا ﴾ على اجرة فعل مثل هذا الفعل الشنيع قلنا لم يرد في التوراة ان ثامار اخذت عمامته بل ذكرت انها اخذت خاتمه وعصابته وعصاه فالعصابة ليست هي العامة بل هي كل ما عصبت به ِ رأسك من عمامة او منديل او خرقة والظاهر انهاكانت منديلاً او رباطاً يضعونه على الرأس فان غاية الامرأة اخذ اثر من اثره لتبرئة نفسها اونان } واعترض على قتل المولى لاونان الذي تزوج ثامار بعد اخيه قلنا ان الله عاقبه لانه كره اخاه المتوفي واصر على اطفاء اسمه وذكره فقعل به الرب ما قصد ان يفعله باخيه فان الحصاد هو من جنس الزرع كما تقدم

ابن الزنا] قال ان داود من ذرية قارس بن ثامار المولود منها بالزنا وان ابن الزنا لا يدخل في جماعة الرب حين يمضي عليه الحيل العاشركما هو مصرح به في سفر التثنية (س٢:٢٣) فكيف دخل داود واباؤه من جماعة الرب بل صار من رؤساء الانبياء وصاحب كتاب والهام

قلنا ان الكلام الوارد في هذا الاصحاح هو عن الوثنين الذين كانوا يستبيحون الفسق والآثام فخذر الله بني اسرائيل من وقوف احدهم في جماعة الرب بل حذرهم من مخالطتهم ومعاشرتهم لئلا تفسد اخلاقهم وآدابهم بل لو سلمنا بأن المقصود من هذه العبارة العموم لكان المراد منها المصر على الفسق فلا يجوز ان يدخل في جماعة الرب المصر على المصية واجمت أغة المسلمين الثلاثة الحنني والشافعي والحنبلي على جواز قبول من رجع وتاب وعدم اجراه الحد عليه كا لا يخنى على من له المام بشرعهم

﴿ القصل الثامن ﴾

( في عجل بني اسرائيل وفي النابوت والكرويين )

عجل بني ﴾ قال ورد في سفر الحروج ( ص ٣٢ : ٢ ) ان هرون صوّر العجل وعبده اسرائيل ﴾ وامر بني اسرائيل بعبادته

قلنا انه افترى على هرون فرية كبرى فقد ورد في الاصحاح ٣٧ من سفر الحروج انه لما رأى بنو اسرائيل ان موسى ابطأ في النزول من الجبل اجتمعوا على هرون وألزموهُ على عمل آلهة تسير امامهم فقال لهم انزعوا اقراط الذهب

التي في آذانكم وكانت غايته صرفهم عن ذلك اذ لا شيء اعز عند المرأة من حليها فكان يظن ان نساءهم يبخلن بحليهن فلا يتحقق هذا الطلب وكان مقصوده اليضا اكتساب مهلة المهان بأتي موسى لعجزه عن مقاومتهم بالقوة ولكن لم يتحقق ظنه فاخذ الحلي وصوره بالازميل فقانوا هذه آلهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من ارض مصر انتهى وقد أخذ القرآن هذه القصة وذكرها في جملة محال فذكرها في سورة البقرة وسورة الاعراف وسورة طه وغيرها فقال لما رأى موسى من هرون خور العزيمة لعنه وجراه من شعر رأسه ومن لحيته واعتذر له هرون بان قال له انهم استضعفوني وخفت ان يقتلوني ومرة قال أنا خفت على بني اسرائيل من التفريق والتمزيق وصيرورتهم احزاباً وتكتفي بايراد بعض الاقوال القرآنية لتأييد قولنا فنقول

ورد في سورة الاعراف ٧ : ١٤٦ — ١٥٠ ( وأتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم بروا انه لا يكلمهم ولايهديهم سبيلاً • اتخذوه وكانوا ظالمين • ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا وينفر لنا لنكون من من الحاسر بن ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفاً قال بسما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم وألق الانواح واخذ برأس اخيه يجره اليه قال ابن أم ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين • قال رب اغفر لي ولاخي هذا هو نص القرآن وورد في سورة طه ٢٠ : ٨٧ — ٩٥ قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري • فرجع موسى الى قومه غضبان اسفاً • قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أفطال عليكم العهد أم اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي • قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا اوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك التي السامري فاخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى قندي • أفلا يرون الا يرجع اليهم قولاً ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعاً • ولقد قال لهم هرون من قبل ياقوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطبعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطبعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا به وان ربكم الرحن فاتبعوني واطبعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا

موسى • قال يا هرون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ِّ افعصيت امري • قال يا ابن َ أم لاتأخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان نقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي انتهى فهذه الاقوال دالة على انه لما عاد موسى من الجبل و أنخ هرون بقوله بشما خلفتموني من بعدي (٢) كسر موسى الالواح من شدة غيظه (٣) انه جرَّ اخاه من شعر رأسه وشده من لحيته (٤) اعتذار هرون فمرة قال انهم استضعفوني وكادوا يقتلونني ومرة قال خفت ان يصيروا احزاباً فيقتتلوا (٥) توبيخ موسى لهرون بقوله اذا لم تتبعني قال ابن عباس اوقد هرون ناراً وقال اقذفوا ما معكم فيها وقيل ان هرون مرَّ على السامري وهو يصوغ العجل فقال له ما هذا قال اصنع ما ينفع ولا يضر فادعُ لي فقال هرون اللم َّ اعطه ما سألك على ما في نفسه ِ فألقى السامري ما كان ممه من تربة حافر فرس جبريل في فم العجل وقال كن عجلاً يخور فكان كذلك بدعوة هرون فذلك قوله فاخرج لهم عجلاً الى آخره فلوكان للممترض المام بقرآنه او باقوال المفسرين والعلماء لما اعترض على التوراة بشيء فان القرآن اخذ هذه القصة منها واتى بالزيادة والنقصان وخلط فان ذكر السامري يدل على جهل تام بالتاريخ و بعلم توقيع البلدان ولا نعلم من اين اتى هذا السامري هل نزل من السماء او طلع من الارض وكان الاقرب الى العقل ان يقول عوضاً عن السامري انه اتى مع بني اسرائيل مصري مرخ مصر وعمل لهم العجل ابيس معبود قدماء المصر بين فان الاسرائيلبين كانوا في طور سينا ولم يكونوأ وصلوا الى ارض كنمان ولم يكن للسامرة اسم ولا رسم فذكر السامري غلط ومما يشبه ذلك قوله تربة حافر فرس جبربل وثالثاً ادعاؤه بان للمجل خواراً وجسداً فمثل هذه الامور تقع على آذان العارف بحقائق التوراة

كحرافات فاقوال التوراة هي الصحيحة وهي تنزيل الحكميم العليم

الكروبين ] قال ونظير ذلك ما زعموه في حق موسى عليه السلام من انه أمر بان يصنع من ذهب صورة كروبين باسطين اجنحتهما الى فوق ووجه كل واحد منهما الى الآخر و يوضعان فوق غطاء تابوت الشهادة الذي فيه نسخة التوراة كما في سفر الخروج ص ٣٧ مع ان موسى نهي عن انخاذ الصور والتماثيل كما في سفر الحروج ص ٢٠

قلنا ان الكروبين كان من متمات النابوت الذي كان يتجلى فيه المولى عز وجل ويعلن لانبياء بني اسرائيل اوامره ويرشدهم الى ما يجب ان يفعلوه ولا نعرف كيف خني على المعترض وهو مذكور في القرآن وجعله من آيات الله للمؤمنين فورد في سورة البقرة عدد ٧٤٧ بانه لما طلب بنو اسرائيل من احد انبيائهم وهو صموئيل ولم يذكره بصراحة اللفظ لجهله به بان يولي عليهم ملكا ليخرجوا ويقاتلوا اعداءهم اخبرهم محمد ان الله بعث لهم طالوت ملكاً لهم (صوابه شاول) فتذمروا على هذا الملك فاخبرهم ان الله اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم فطلبوا من النبي آية على ذلك فقال في عدد ٢٤٩ من سورة البقرة ما نصه ( وقال لهم نيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم و بقية نما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة ان في ذلك لآية لمن انكم ان كنتم مؤمنين ) قوله سكينة صوابه شكينا باللغة العبرية

السكنة ] فقال مفسروهم ذكر علماء السير والاخبار ان الله انزل على آدم تابوتاً في مورة الانبياء وكان التابوت من خشب الشمشاد طوله ثلاثة اذرع في عرض ذراعين فكان عند آدم ثم صار الى شيت ثم توارثه اولاد آدم الى ان بلغ ابراهيم ثم كان في بني اسرائيل الى ان وصل الى موسى فكان يضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه ثم كان عنده الى ان مات ثم تداوله انبياء بني اسرائيل الى وقت اشمويل صوابه صموئيل واختلفوا في تلك السكنة ما هي فقال على بن ابي طالب هي ريح خجوج اي شديدة المر هفافة لها رأسان ووجه

كوجه الانسان وقال مجاهد هي شيء يشبه الهرة له رأس كرأس الهرة وذنب كذنب الهرة وله جناحان وفيل له عينان لهما. شعاع وجناحان من زمرد وزبرجد وكانوا اذا سمعوا صوته تيقنوا النصر فكانوا اذا خرجوا وضعوا التابوت قدامهم فاذا سار ساروا واذا وقف وقفوا وكانوا اذا حضروا القتال قدموه بين ايديهم يستفتحون به علىعدوهم فينصرون فلما عصوا وافسدوا سلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت واخذوه منهم وكان السبب في ذلك انه كان لعيلي وهو الشيخ الذي ربى اشمويل صوابه عالي الذي ربى صموئيل ابنان وكان عيلي حبر بني اسرائيل وصاحب قربانهم فاحدث ابناه في القربان شيئاً لم يكن في موكانا يتشبثان بالنساء اللواتي يصلين فانذره الله وسلط العمالقة حتى اخذوا التابوت ووقع عيلي والكسرت رأسه الى ان بعث الله طالوت ملكاً واخذ التابوت من العمالقة ولما كان في بيت اصنامهم وقعت الاصنام الى غير ذلك من الروايات

والمطلع على تاريخ الكتاب المقدس يرى تاريخ بني اسرائيل وملوكهم وانبيائهم مستوفياً اما روايات القرآن وروايات اصحاب السير والاخبار الذين لم يطالعوا التوراة فهي في غاية التشويش والحلط فيأخذون من قصة طرفاً ثم يأتون بطرف من قصة أخرى لا مناسبة بينها وبين الاخرى بل تكون بهيدة عنها في الزمان والمكان بعداً قاصياً شأن ناقل القصص التي كانت متواترة على ألسن الناس بدون تثبت ولا ترو ولا تحر ولا سيا ان الممارف لم تكن منتشرة كانتشارها في المصر الحاضر ولكن لا عذر لاحد الآن اذا استمر على جهالته او تمادى على ضلالته وغمض عينيه حباً في الظلمة وكراهة في النور فالله يطالبه على اضاعة الفرص لان اضاعتها غصص فاذا اراد المعترض معرفة التابوت وجب على اضاعة القرصالان اضاعتها غصص فاذا اراد المعترض معرفة التابوت وجب عليه ان يطالع التوراة يجد ما يروي الغليل و يشفي العليل و يعرف حقيقته وغايته وتاريخه بالحق اليقين وكان يتخلص من الظن والتخمين ومع ذلك فالقرآن الذي يتمسك به ذكر التابوت وبعض لوازمه وجعله من الآيات للمؤمنين بل عبر عن

الكروبين بلفظ السكينة كما يعلم من تعريف على ومجاهد لها وهي غير الصور والتماثيل التي نهى الله عن اتخاذها ويظهر نما تقدم سقوط اعتراضه وجهله بكتابه ومع ذلك فاخذ يقول اللم لا تزغ قلوبنا اللم اهدنا اللم لا تضلنا كأنه يظن ان الغلبة لا تكون الا بالصياح والصخب شأن الجاهل المكابر

## ﴿ الفصل التاسع ﴾ ( في خطيئة موسى )

خطيئة ) قال وقد زعموا في حق موسى انه استعنى واستقال من النبوة والرسالة فاشت موسى ) غضب الله تعالى عليه حيث قال للرب ارغب منك ياسيدي ان ترسل غيري كما في الاصحاح الرابع من سفر الخروج فكيف يتصور غضب الله على موسى مع انه من انبيائه واصفيائه وغضبه يكون على اعدائه وكذلك حرمانه مع اخيمه هرون عن دخول الارض المقدسة واعراض الله عنهما في آخر حياتهما

قلنا ورد في الاصحاح الرابع من سفر الحروج وآية ١٠ لغاية آية ١٥ بان موسى قال للرب انا ثقيل الفم واللسان فقال الرب من صنع للانسان فأ او من يصنع اخرس او اصم او بصيراً او اعمى أما هو انا الرب فالان اذهب وانا اكون مع فمك واعلمك ما تتكلم به فقال استمع ايها السيد ارسل بيد من ترسل فحمي غضب الرب على موسى وقال أليس هرون اللاوي اخاك انا اعلم انه هو يتكلم وايضاً ها هو خارج لاستقبالك الى قوله تعالى وانا الان مع فمك ومع فمه فوسى لم يرد التوجه الى فرعون لثقل لسانه اقراراً بمجزه وتواضعاً منه ولم يحجم عن امتثال الامر مخالفة منه وانت تعلم ان القرآن اخذ ذلك وذكر في سورة الشعراء امتثال الامر مخالفة منه وانت تعلم ان القرآن اخذ ذلك وذكر في سورة الشعراء ينطلق لساني فارسل الى هرون و ولهم على ذنب فاخاف ان يقتلوني قال كلاً ينطلق لساني فارسل الى هرون و ولهم على ذنب فاخاف ان يقتلوني قال كلاً

فاذهبا بآياتنا إنَّا معكم مستمعون ) فهذه الاقوال تدل على انه لما أمر الله موسى اعتذر عن التوجه بسبب العقدة التي في لـانه وبانه قئل احد المصربين وطلب من المولى ان يرسل الى اخيه هرون بان يبلغ الرسالة فاخبره المولى بانه سيكون معه وامره بان يتوجه مع اخيه هرون وهي اخوذة من التوراة وانما دأب القرآن الاستخفاف بالخطايا فاضرب عن ذكر غضب الله عليه اما التوراة الشرىفة فذكرت بصريح اللفظ ان المولى سبحانه وتعالى غضب عليه لانه كان يجب امتثال الامر حالاً وسريماً بدون اعتذار ولا اظهار عجز لان من يكون الله معه هو في غنى عن كل شيء فاذا كان ضعيفاً وكان الله ممه كان قوياً واذا كان جاهلاً كان حكياً واذا كان ألكن اصبح فصيحاً فموسى ترك الافضل فالانسان ضميف مهما كانت درجته ومنزلته ثم انه كان الواجب على المعترض ان يشطب من قرآنه هذه القصة قبل الاعتراض على التوراة الشريفة على ان القرآن نسب الى موسى خطايا أخرى غير ما ذكر فنسب اليه (اولاً) انه قتل كما في سورة القصص ١٤: ٢٨ (ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيمته وهذا من عدوهِ فاستغاثه الذي من شيمته على الذي من عدوه فوكزهُ موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدوٌّ مضل مبين قال رب أني ظلمت نفسي فأغفر لي الخ ) فقتل القبطي مع أنه لم يكن ذلك مباحاً ولم يكن قتله على سبيل الحطأ بلكان فتل عمد وعدواري لقوله هذا من عمل الشيطان وقوله رب اني ظلمت نفسي وقوله في سورة الشمراء ٢٦: ١٩ قال فعلتها اذاً وانا من الضالين وغاية ما اعتذر عنه المفسرون ان ذلك كان قبل النبوة (ثانياً) ورد في سورة الشمراء ٢٦: ٢٦ (قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون)

فقال علما، الاسلام انه اذن لهم في السحر واظهاره حرام فيكون اذنهُ ايضاً حراماً واجابوا عنه بعدة اجوبة منها ان السحركان جائزاً وهو جواب في غير محله ومنها انه اراد اظهار معجزته في عصاه وتلقفها لما افكوه (ثالثاً) ورد في سورة الاعراف ٧ : ١٤٩ (ولما رجع موسى الى قومه غضبان أسفاً قال بشما خلفتمونى من بعدي أعجلتم امر ربكم وألقى الالواح واخذ برأس أخيه يجره اليه ) وفي عدد ١٥٠ ( قال ربّ اغفر لي ولاخي ) فموسى الذي كان مشهوراً بالوداعة والحلم وقع في ضدهما فسبحان من تفرد بالكمال وحده (رابعاً) ورد في سورة الكهف ١٨ : ٧٠ قول موسى للخضر (فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها اي الخضر قال آخرقتها لتفرق اهلها لقد جئت شيئاً إِمْراً وفي عدد ٧٧ لقــد جئت شيئاً نكراً ) مع انه لم يكن فعل الحضر منكراً لانه كان بامر الله حسب دعواهم وفي عدد ٧٤ ( قال ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبراً ) قال البيضاوي زاد فيه لك مكافحة بالمتاب على رفض الوصية ووسماً بقلة الثبات والصبر لما تكرَّر من الاشمئزاز والاستنكار ولم يرعو بالتذكير اول مرة حتى زاد في الاستنكار ثاني مرة انتهى والظاهر ان محمداً اخذ هذه القصة من اقوال اهل عصره او مرخ خرافاتاليهود فانه لاوجود لها في التوراة التيهياقدم كتاب في الدنيا والحاصل ان القرآن نسب الى سيدنا موسى القتل وشد شعر رأس اخيه وانه جرهُ كما يجر البهيمة واستقباحه امر الله وعدم ثباته وعدم صبره وعدم ارعوائه بالتذكير وطلبه من الله ان يرسل اخاه الى فرعون اما التوراة الشريفة فلم تذكر سوى اعتذاره بثقل لسانه ولا يخفي ان خطيئة واحدة مما نسب اليه هي كافية لحرمانه مر · مشاهدة ارض الموعد فان الله عز وجل المذكور في التوراة هو قدوس طاهر

يعاقب على اقل خطيئة بخلاف الآله المذكور عندهم قانه يتساهل بالخطايا ويغفرها وحاشا لله الحق من ذلك فان عدله وقداسته يستلزمان عقاب اصغر الحطايا ما لم يكفر عنها بالذبيحة

# ﴿ الفصل العاشر ﴾ ( في خطيئة سلمان )

خطيئة ﴾ قال والاعجب من هذا ما نسبوه لسلمان انه في آخر عمره ارتد وعبد الاصنام سلمان ﴿ وَنِي المعابِدُ كَمَا فِي الأصحاحِ الحادي عشر من سفر الملوك الأول وشنع في جراءة بني اسرائيل لانهم نسبوا كبار الانبياء الى المعاصي وانهم ادخلوا هذا اليهتان العظيم فيالتوراة قلنا ذَكَرُ فِي التَّورَاةِ انْ النِّمَاءَ الغريباتُ أَمَلَنَ قَلْبِ سَلِّمَانَ حَتَّى بني لَالْهُمُّونَ ۗ المرتفعات فغضب الله عليه ومزق المملكة من بعده عقاباً له لأن للملك سكرة وللنساء صولة وغاية المولى سبحانه وتعالى ان يعلم الملوك ان لاينهمكوا في اللذات والشهوات التي تلهيهم عن تدبير الامور وسياسة الجمهور وعن القيام بالواجبات الدينية وقد ورد في القرآن ما يفيد انه اشتغل بالامور الدنيوية التي ألهته عر · \_ عبادة الله وثانياً ورد فيه انه سمح بعبادة الاصنام في بيته وقالوا انه لم يقدم المشيئة لله ولم يتوكل عليه تمالى فورد في سورة ص ٣٨: ٣٠ – ٣٣ ما نصهُ (اذ عُرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الحير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علىَّ فطفق مسحاً بالسوق والاعناق) ومع اختلاف المفسرين في هذه المبارة الا انها دالة على ان الحيل ألهته عن الصلوة حتى قالوا انه ذبحها ليتخلص منها وورد في عدد ٣٣ و ٣٤ ( ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسداً ثم اناب . قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدي) وكان سبب ذلك ما ذكر عن وهب بن منبه

قال سمع سليان بمدينة في جزيرة من جزائر البحر وهي صيدون وبها ملك عظم الشأن فاخذها عنوةً وقتل ملكها واخذ ابنته واسمها جرادة لم يرَمثلهاحسناً وجمالاً فانخذها له امرأة واحبها حباً لم يحبه شيئاً من نسائه وكان لا يرقأ دمعها جزعاً على ايها فشق ذلك على سلمان فقال لها وبحك ما هذا الحزن الذي لا يذهب والدمع الذي لا يرقأ قالت اني اذكر أبي وماكان فيه وما أصابه فيحزنني ذلك فقال سلمان فقد أبدلك ألله به ملكا هو اعظم من ملكه وسلطاناً اعظممن سلطاته قالت ان ذلك كذلك ولكني اذا ذكرته اصابني ما تراه من الحزن فلو أنك امرت الشياطين فصوَّروا لي صورته في داري التي انا فيها أراها بكرة وعشية رجوت أن يذهب ذلك حزني وان يسلى عني بعض ما أجد في نفسي فامر سلمان الشياطين فقال مثلوا لها صورة ابيها في دارها حتى لا تنكر منه شيئاً فمثلوه لها حتى نظرت الى ابيها بعينه الا انه لا روح فيه فألبسته ثياباً مثل ثيابه التي كان يلبسها وكانت تغدو اليه في ولائدها فتسجد له ويسجدن معها كعادتهن في ملكه واستمرت على ذلك اربعين صباحاً وبلغ ذلك آصف بن برخيا فأنى سلمان فقال يا نبى الله كبر سنى ورق عظمى ونفد عمري وقد حان مني الذهاب وقد احببت ان اقوم مقاماً قبل الموت اذكر فيه من مضيمن انبياء الله واعلم الناس بعض ماكانوا يجهلون من كثير امرهم فجمع له سلمان الناس فقام فيهم خطيباً فذكر من مضى من انبياء الله حتى انتهى الى سلمان فقال ماكان احكمك في صغرك واورعك في صغرك وافضلك في صغرك واحكم امرك في صغرك وابعدك عن كل ما يكره الله في صغرك تم انصرف فغضب سلمان من ذلك فلما دخل داره دعا أصف وقال له ذكرت من مضي من انبياء الله فاثنيت عليهم خيراً فلما ذكرتني جعلت تثني على "خيراً في صغري وسكت عما سوى ذلك من امري في كبري فما الذي احدثت في آخر عمري فقال آصف ان غير الله يعبد في دارك منذ ار بعين صباحاً في هوى امراًة ثم رجع سلمان الى داره فكسر ذلك الصنم وعاقب تلك المرآة وولائدهـا ثم خرج الى فلاة من الارض وحده وامر برماد فرش له ُ وجلس عليــه وتمعك به في ثيابه تذللاً الى الله وتضرعاً اليه يبكي ويدعو ويستغفر مماكان في داره فلم يزل كذلك يومه حتى امسى ثم رجع الى داره وكانت له أم ولد يقال لها أمينة أذا دخل للطهارة أعطاهــا خاتمه وكان ملكه فيها أي في خاتمه فاعطاها يوماً فاناها شيطان اسمه صخر المارد في صورة سلمان لا تنكر منه شيئاً • فقال خاتمي امينة فناولته اباه فجعله في يده ثم خرج حتى جلس على سرير سلمان وخرج سليمان فاتى أمينة وقد تغيرت حالته وهيئته عندكل من رآه فقال يا امينة خاتمي قالت من

انت قال سليان بن داود قالت كذبت فقد جاء سليان واخذ خاتمه وهو جالس على سرير ملكه فعرف سليان انخطيئته قد ادركته فخرج فجعل يقف على الدار من دور بي اسرائيل فيقول انا سليان ابن داود فيحثون عليه التراب ويقولون انظروا الى هذا الجنون اي شيء يقول يزعم انه سليان فلما رأى سليان ذلك عمد الى البحر فكان ينقل الحيتان لاسحاب السوق ويعطونه كل يوم سمكتين فاذا امسى باع احدى سمكتيه بارغفة و يشوي الاخرى فيأدك على فأحكام في داره فانكر آصف فيأحكام فكث على ذلك اربعين صياحاً مدة ماكان يعبد الوثن في داره فانكر آصف وعظماء بني اسرائيل حكم الشيطان وسأل آصف نساء سليان وقال لهن هل انكرتم من ابن داود ما انكرنا فقلن اشد م ما يدع امرأة منا في دمها ولا ينتسل من الجنابة و بسد مضي اربعين صباحاً طار الشيطان عن مجلسه ثم مر بالبحر فقذف الحاتم فيه فبلعته سمكة فاخذها بعض الصيادين واعطى لسليان سمكتين اجرة يومه فباع سليان سمكة بارغفة وبقر بطن السمكة الاخرى ليشوبها فوجد الحاتم فتختم به ساجداً بنة وعاد اليه الملك فعلى هذا يكون المراد بقوله ( جسداً ) الوارد في القرآن هو صخر ولو ثم يذكر المفسرون مثل البيضاوي والحازن وغيرها هذه القصة لضربنا عنها صفحاً ولكن قد ذكرناها لتوضيع الافوال القرآنية

ومع انها مشحونة بالخزعبلات الا انهاكافية في الدلالة على ان سليمان اظهر ضعفاً وخور عزيمة حتى تساهل مع نسائه الغريبات وراعى خاطرهن عتى نزع الله الملك منه واذله وصار يستعطي اربعين يوماً واين هذه الاقوال من اقوال النوراة البسيطة الحالية من التزويق والتلفيق وكان الواجب على الممترض ان يحذف من قرآنه العبارات المؤذنة بسقوط سليمان في الحطيئة بان يحذف قوله ( فتناً سليمان ) وقوله ( وألفينا على كرسيه جسداً ) وقوله ( ثم أناب ) وقوله ( رب اغفر لي ) قان هذه العبارات دالة بصراحة اللفظ على وقوعه في الحطيئة وروى مرفوعاً انه قال لا طوفن على سبعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل ان شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل منهن الا امرأة جاءت

بشق رجل فوالذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا فرساناً وقيل ولد له ابن فاجمت الشياطين على قتله فعلم ذلك فكان يُغذُوه في السحاب فما شعر به الا ان ألتي على كرسيه ميتاً فتنبه على خطائه بانه لم يتوكل على الله وقس على ذلك ما اشبهه من التلفيق الذي ذكروه لتفسير العبارة القرآنية ومعها كان فيدل على خطيئة سليمان . ومن طالع آخر ما ورد في كتاب سقر الجاممة ظهر له انه عن البه المالمولى وسبحان من تنزه عن النقص فهو المختص بالكمال وحدة قال وماكفر سليمان ولكن الشياطين كفروا واستنتج من ذلك عدم وقوعه في الخطيئة التي نسبها اليه القرآن ولو طالع تفسير هذه العبارة لما استشهد بها لتآبيد دءواه فانجميع المفسرين قالوا ان المراد منها تبرئته مما نسبه اليه اليهود من السحر قالوا ان اليهود انكروا نبوته وقالوا انما حصل له هذا الملك وسخرت الجن والانس له بسبب السحر وقيل ان السحرة من اليهود زعموا انهم اخذوا السحر عن سليمان فبرأه الله من ذلك ولكن الشياطين كفروا يعني ان الذين اتخذوا السحر لانفسهم هم الذين كفروا ثم بين سبب كفرهم فقال يعلمون الناس السحريعني ماكتب لهم الشياطين من كتب السحر وقال السيوطي في كتاب اسباب النزول قالت اليهود انظروا الى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الانبياء أفماكان ساحراً يركب الريح فنزل واتبعوا ما تتلو الشياطين ويتضيح من كل ما تقدم ان المراد من هذه العباره غير ما ذكره المعترض

> ﴿ الفصل الحادي عشر ﴾ ( في خطيئة داود )

خطيئة داود ] قال وقد زعموا في حق والده أنه أقترن بزوجة أوريا الحثي وحمل منهـــا

بولد واهلك زوجها بلكركما في الاصحاح الحادي عشر من سفر صموئيل الشاني وانذره ناثان بموت ابنه كما في ١٤: ١٤ وشنع وجعجع كأنه يظن تأبيد الدعوى بالنرثرة وليس بالبرهان وقبل ان نورد اقوال القرآن والاحاديث المؤيدة لوقوعه في الحظيئة نورد اولاً آيات التوراة التي اقتبسوا من انوارها فنقول

مع ان النصوص الواردة في التوراة ناطقة بتقوى داود وبطهارة قابـــه وخلوص نيته وصدق طويته وبكرم اخلاقه ومسامحته اعداءه فكم من مرة وقع شاول آلد اعدائه في يده وسامحه حتى شهد له عدوه بانه ابر منه ومع كل ذلك فوقع في الخطيئة التي لم يسلم منها انسان فاشتهى امرأة اوريا وزنا بهاوعرض زوجها في ميدان القتال لسلاح المدو فقتله فارسل المولى سبحانه وتعالى النبي ناثان ووبخه على هذا العمل الوخيم وزجره بالطف اشارة فقال له كان رجلان في مدينة واحدة واحد منهما غني والاخر فقير وكان للغني غنم و بقركثير جداً واما الفةير فلم يكن له شيء الا نمجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميماً تأكل من لقمته وتشرب من كاسه وتنام في حضنه وكانت له كأبنة فجاء ضيف الى الرجل الغني فعفا ان يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيء للضيف الذي جاء اليه فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذسيك جاء اليه فحمي غضب داود على الرجل جدًّا وقال لناثان حي هو الرب انه ُ يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة اربعة اضعاف لانه فعل هذا الامر ولانه لم يشفق فقال ناثان لداود أنت هو الرجل الى قوله تمالى فد قتلت أوريا الحثى بالسيف واخذت امرأته لك امرأة واياه قتلت بسيف بني عمون والآن لايفارق السيف بيتك الى الابد وهانذا أقيم عليك الشر وآخذ نساءك امام عينيك واعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس لانك انت فعلت بالسر

وانا افعل هذا الامر قدام جميع اسرائيل وقدام الشمس فاستغفر داود عن ذنبه فاخبره ناثان قائلاً ان الرب قد نقل عنك خطيئنك لا تموت وضرب الرب الولد الذي ولده من فات والقصة مذكورة في التوراة (٢٥٠٠وئيل ص ١٢) بألطف عبارة وافصحها فاخذها القرآن فجاءت مقنضبة مضطربة وحذف وزاد ومع ذلك فتدل على المراد وهو وقوع داود في الخطيئة فورد في سورة ص ٣٨: ٢٠ –٣٧ (وهل اتاك نبأ الحصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان بني بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط • ان هذا اخيله تسع وتسعون نمجة ولي نمجة واحدة فقال أكفلنيها وعزَّني في الخطاب • قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نماجه وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بمضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أنماً فتناه فاستغفر ربه وخر راكماً واناب فغفرنا له ذلك) الخ فكل من أوتي ذرَّة من الفهم جزم بان هذه الاقوال مأخوذة من التوراة وقد ذكرت مقتضبة كمادته ولكنها كافية في الدلالة على المرادكما قلنا وها نورد الاحاديث واقوال علمائهم الني فسروا بها اقوال القرآن لزيادة البيان فنقول اقوال المسلمين ﴾ قال المفسرون ان داود رأى من الكتب فضل ابراهم واسحق ويعقوب في خطيئة داود ﴾ فقال يارب ارى الحبركله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي فاوحي الله الله أنهم أبنلوا ببلايا لم تبتل بها قصبروا عليها أبتلي أبراهيم بنمرود وذبح أبنه وابتلي أسحق بالذبح وبذهاب يصره وابتلي يعفوب بالحزن على يوسف فقال داود رب لو التليتني بمثل ما ابتليتهم صبرت ايضاً فاوحى الله الله انك مبتلى في شهركذا في يومكذا فاحترس فلماكان اليومالذيوعده الله به دخل داود محرابه واغلق بابه وجعل يصلي ويقرأ في الزبور فينها هو كذلك اذ جاءه الشيطان وقد تمثل له في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن وجناحاها من الدر والزبرجد فوقعت بين رجايه فاعجبه حسنها وقيل انها طائر من

طيور الجنة فمد يده ليأخذها وبريها بني اسرائيل لينظروا قدرة الله تعالى فلما قصد اخذها طارت غير بعيد من غير ان تؤيسه من نفسها فامتد اليها ليأخذها فتنحت فتبعها فطارت حتى وقعت في كوة فذهب ليأخذها فطارت من الكوة فنظر داود اين تقع فيبعث من يصيدها له فابصر امرأة في بستان على شاطيء بركة تغتسل وقيل رآها على سطح لها فرآها من اجمل النساء خلقاً فعجب داود حسنها وحانت منها التفاتة فابصرت ظه فنفضت شعرها فغطى بدنها فزاده اعجاباً بها فسأل عنها فقيل هي نشاح امرأة اوريا وزوجها في غزاة بالبلفاء فكتب داود الى رئيس الحيش ان ابعث اوريا وقدمه قبل المابوت وكن من قدم على التابوت لا يحل له ان يرجع وراءه حتى يفتح الله على يديه او يستشهد ففتح له فارسل داود الى رئيس الحيش ان ابعثها على يديه او يستشهد ففتح له فارسل داود الى رئيس الحيش ان ابعثه الى عدو اشد منه بأساً فبعثه فقتل في المرة اشائة

وروى البغوي باسناد الثعلبي عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله يقول ان داود النبي حين نظر الى المرأة فهم فقظع على بني اسرائيل اوصى صاحب البعث فقال اذا حضر العدو فقرّب فلاناً بين يدي التابوت وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به ومن قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل او يهزم عنه الجيش فقتل زوج المرأة وقال النسفي في تفسيره المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل وقال غيره ايضاً اتفق ان داود وقعت عينه على امرأة أوريا فاحبها فسأله النزول له عنها فاستحيى ان يرده فقعل فتزوجها وهي الم سليان فقيل له أنه مع عظم منزلتك وكثرة نسائك لم يكن ينبني لك ان تسأل رجلاً ليس له الآ امرأة واحدة النزول عنها لك بل كان الواجب عليك منالبة هواك وقهر نفسك والصبر على ما امتحنت به وقال ابن عباس وغيره ان داود لما دخل عليه الملكان فقضى على نفسه تحولا في صورتهما وعرجا وهما يقولان قضى الرجل على نفسه فعلم داود انه انما قصداه فسجد فمكث اربعين ليلة ساجداً حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه واكلت الارض من حبهته ليلة ساجداً حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه واكلت الارض من حبهته

وهو يقول في سجوده رب زل داود زلة أبعد ما بين المشرق والمغرب رب ان لم ترحم ضعف داود ولم تغفر ذنبهُ جعلت ذنبهُ حديثاً في الخلق من بعدهِ فجاءَه جبريل من بعد اربعين ليلة فقال ياداود ان الله تعالى قد غنر لك الهم " الذي هممت به ِ فقال قد عرفت ان الله عدل لا يميل فكيف بفلان اذا جاء يوم القيامة فقال ربي دمي الذي عند داود فقال جبريل ما سألت ربك عن ذلك وان شئت لافعلن ً قال نعم فعرج جبريل وسجد داود ما شاء الله تعالى ثم نزل جبريل فقال سألت الله ياداود عن الذي ارسلتني فيه فقال قل لداود ان الله تمالى يجمعكما يوم القيامة فيقول له هب لي دمك الذي عند داود فيقول هو لك يارب فيقول الله تعالى فان لك في الجنة ما شئت وما اشتهيت عوضاً عن دمك انتهى ومع ما في هذه الاقوال من الاغلاط الا انها دالة على وقوع داود في اشنع الخطايا وقد تواترت هذه القصة في ايام الصحابة واتخذها الاراذل مسوغاً لشهواتهم فزجرهم على عن التحدث بها ولم يكن زجرهُ انكاراً لحقيقتها بل لصرف الناس عن الاشتغال بالمثالب فان النفس تميل الى الاشتغال بعيوب الغير وترك الاشتغال بعيبها وسببه الهوى ( ان المرآة لاتريك خدوش وجهك في صداها \* وكذاك نفسك لا تريك عيوب نفسك في هواها ) قال على من حدثكم بحديث داود على ما يرويه ِ القصاص جلدته مائة وستين وهي حد الفرية على الانبياء وروي انه حدث عمر بن عبد العزيز وعنده ورجل من اهل الحق فكذب المحدث به وقال ان كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي ان يلتمس خلافها واعظم بان يقال غير ذلك وان كانت على ما ذكرت وكف الله عنها ستراً على نبيه فما ينبغي اظهارها عليه • فقال عمر لسماعي هذا

الكلام أحبُّ اليُّ مما طلعت عليه الشمس وقالوا ان القصة التي اتت في القرآن جاءًت على طريق النمثيل والتعريض دون التصريح لكونها أبلغ في التوبيخ قال المفسرون سجد داود اربعين يوماً لا يرفع رأسه الالحاجة أو لوقت توبة داود ا حلاة مكتوبة ثم يعود ساجداً تمام اربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب حسب قول المفسرين / وهو يبكي حتى نبت العشب حول راسه وهو ينادي ربه عز وجل ويساله التوبة وكان من دعاته في سجوده سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي الخلق بما يشاء سبحان خالق النور الحائل بين القلوب سبحان خالق النور الهي خليت بيني وبين عدوي ابليس فلم اقم لفتنته اذ نزلت بي (وقد حذفنا كلة سبحان خالق النور لانها تكررت قبل كل عبارة) الهي انت خلقتني وكان في سابق عامك ما انا اليه صائر • الهي الويل لداود يوم يكشف الغطاء فيقال هذا داود الخاطيء الهي باي عين انظر اليك يوم القيامة وانما ينظر الظالمون من طرف خنى • الهي باي قدم اقوم امامك يوم القيامه يوم تزل اقدام الخاطئين • الهي من ابن يطلب العبد المغفرة الا من عند سيده • الهي أنا لا أطبق حر شمسك فكيف اطيق حر نارك ، الهي انا لا اطيق صوت رعدك فكيف اطيق صوت جهنم. الهي الويل لداود من الذنب العظيم الذي اصابه • الهي كيف تستتر الخطاؤن بخطاياهم دونك وانت تشاهدهم حيث كانوا ١٠الهي قد تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي • الهي أغفر لي ذنوبي ولا تباعدتي من رحمتك لهواني • الهي اعوذ بوجهك الكريم من ذنوبي التي اوبقتني • الهي قررت اليك بذنوبي واعترفت بخطيتني فلا مجماني من القانطين ولا مخزني يوم الدين وقیل مکث داود ار بمین یوما کا یرفع راسه حتی ثبت المرعی من دموع عینیه حتی غطی رأسه فنودي ياداود اجائع انت فتطع اظمآن انت فتسقى امظلوم انت فتنصر • فأجيب في غير ما طلب ولم بجب في ذكر خطيئته بشيء فخزن حتى هاج ما حوله من العشب فاحترق من حر جوفه ثم انزل إلله تعالى له التوبة والمغفرة قال وهب ان داود اتاءٌ نداهُ اني قد غفرت لك قال يارب كيف وانت لا تظلم احداً قال اذهب الى قبر اوريا فنادم وانا اسمعه نداءك فتحلل منه قال فانطاق داود وقد لبس المسوح حتى جاس عند قبره ثم نادىيا اوريا فقال من هذا الذي قطع على ً لذتي وابقظني قال انا داود قال ما جاء بك يا نبي الله قال اسألك از نجعاني في حل مما كان مني اليك قال وما كان منك اليّ قال قد عرَّضتك للقتل قال بل عرَّضاني للجنة فانت في حل فاوحى الله تعالى اليه ياداود ألم تعلم اني حكم عدل لا اقضي بالتمنت ألا اعلمته انك قد تزوجت امرآنه قال فرجع فناداه فاجايه فقال من هذا الذي قطع عني لذي وايقظني قال انا داود قال ما جاء بك يا نبي الله أليس قد عفوت عنك قال نم ولكن انما فعلت ذلك بك لمكان امرأتك وقد تزوجتها قال فسكت ولم يجبه ودعاه مرة فلم يجبه وعاوده فلم يجبه فقام عند قبره وجعل التراب على رأسه ثم نادى الويل لداود ثم الويل الطويل لداود اذا وضعت الموازين بالقسط سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل الطويل له حين يسحب على وجهه مع الحاطئين الى النار سبحان خالق النور فاتاه نداء من السهاء يا داود قد غفرت لك ذنبك ورحمت بكاءك واستجبت دعاءك واقلت عثرتك قال يارب كيم وصاحبي لم يعف عني قال يا داود اعطيه يوم القيامة من الشواب ما لم تر عيناه ولم تسمع أذناه فاقول له رضيت عبدي فيقول يا رب من اين لي هذا ولم يبلغه عملي فاقول هذا عوض من عبدي داود فاستوهبك منه فيهبك لي قل يارب الان قد عرفت انك غفرت لي فذلك قوله ( فاستغفر ر به وخر راكماً واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلغ وحسن مآب )

بكاء داود ] قال وهب بن منبه ان داود لما تاب الله عليه بكى على خطيئته ثلاثين سنسة لا يواً دمعه لا ليلاً ولا نهاراً وكان اصاب الحطيئة وهو ابن سبعين سنة فقسم الدهر بعد الخطيئة على اربعة ايام يوم للقضاء بين بني اسرائيل ويوم لنسائه ويوم يسيح في الجبال والفياني والساحل ويوم بخلوفي دار له فيها اربعة آلاف محراب فيجتمع اليه الرهبان فينوح معم على نفسه و يساعدونه على ذلك فاذا كان يوم سياحته يخرج الى الفيافي و يرفع صوته بلزامير فيبكي وتبكي الشجر والرمال والطير والوحوش حتى يسيل من دموعهم مثل الانهار ثم يجيء الى الحبال و يرفع صوته ويبكي وتبكي معه الحبال والحجارة والطير والدواب حتى تسيل من بكائهم الاودية ثم بجيء الى الساحل فيرفع صوته و يبكي فتبكي معه الحيتان ودواب تسيل من بكائهم الاودية ثم بجيء الى الساحل فيرفع صوته ويبكي فتبكي معه الحيتان ودواب حتى البحر وطين الماء ( لا نتعجب من مثل هذا والقرآن يقول في سورة الانبياء ٢٧ : ٧٩ البحر وطين الماء ( لا نتعجب من مثل هذا والقرآن يقول في سورة الانبياء ٢٠ : ٧٩ مناديه ان اليوم يوم نوح داود على نفسه فيدخل الدار التي فيها المحاريب فيبسط فيها ثلاث مناديه ان اليوم يوم نوح داود على نفسه فيدخل الدار التي فيها المحاريب فيبسط فيها ثلاث وفي ايديهم العصي فيبكي داود مع الرهبان حتى تعرق القرش من دموعه ويقع داود مثل الفرخ يضطرب فيجيء ابنه سلمان فيحمله وعن الاوزاعي مرفوعاً الى محمد ان مثل الفرخ يضطرب فيجيء ابنه سلمان فيحمله وعن الاوزاعي مرفوعاً الى محمد ان مثل عني داود كالقربتين ينقطان ماء ولقد حدت الدموع في وجهه كخديد الماء في الارض وقال

وهب لما تاب الله تعالى على داود قال يارب غفرت لي فكيف لي ان لا انسى خطيئي فاستغفر منها وللخاطئين الى يوم القيامة فرسم الله تعالى خطيئته في يده البيني فما رفع فيها طعاماً ولا شراباً الا بكي اذا رآها الخ وعن الحسن قال كان داود بعد الخطيئة لا مجالس الا الحاطئين يقول تعالوا الى داود الخاطيء ولا يشرب شراباً الا مزجه بدموع عينيه وكان يجمل خبر الشعير اليابس في قصعة فلا يزال يبكي عليه حتى ببتل بدموع عينيه وكان يذر عليه الملح والرماد فياكل و يقول هذا اكل الحاطئين الى غير ذلك مما يطول شرحه عليه الملح والرماد فياكل و يقول هذا اكل الحاطئين الى غير ذلك مما يطول شرحه

فيتضح من كل ما تقدم من الاقوال القرآنية والاحاديث المرفوعة واقوال الصحابة المتنوعة واقوال المفسرين المستفاضة ان داود وقع في الخطيئة وأخذ امرأة أوريا وامر بأن يقدم زوجها في الحرب ليتخلص منه وانه تاب وهذه القصة مذكورة في التوراة الشريفة ببساطة الحق خالية عن النزويق والحشو الفارغ والاغلاط الفاضحة واعرب عن توبته في المزمور الحادي والخسين فاعترف بخطيئته وتاب وندم وكان يجب على المعترض ان يزيل من قرآنه واحاديثه وكتب التفاسير ذكر خطيئة داود ثم يعترض على التوراة قال المعترض

ان الشيخ السنوسي قال بعد ان أنكر قصة داود ان في كتب بني اسرائيل تخليطاً عظيماً لا يليق ان يلتفت اليه

قلنا ان التمصب على الكتب الالهية اعماه عن المثل الوارد في القرآن عن داود في التسعة وتسعين نعجة وهو مأخوذ بالحرف الواحد من التوراة فانه لما سقط داود في الخطيئة اتاه النبي ناثان ووبخه وضرب له هذا المثل كما تقدم فعلى هذا يكون في القرآن تخليط لأخذه هذه القصة من التوراة وهل ينكر حضرة الشيخ الاحاديث المحمدية الجمة الدالة على خطيئة داود وهل ينكر اقوال المفسرين عن توبة داود واستغفاره

#### (عصمة الانبياء)

الظاهر ان المعترض توهم ان النبي ينبغي ان يكون الها معصوماً عن كل خطيئة والحقيقة هي غير ذلك ولكنه معصوم في تبليغ الاقوال الالهية فقط فلا يغلط فيها مطلقاً قال فخر الدين الرازي اختلف الناس فيعصمة الانبياء وضبط القول فيها يرجع الى اقسام اربعة احدها ما يقع في باب الاعتقاد وهو اعتقاد الكفر والضلالة فان ذلك غيرجا تزعليهم (الثاني) ما يتعلق بالتبليغ فقد اجمعت الامة على كونهم معصومين عن الكذب مواظبين على التبليغ والتحريض والا لارتفع الوثوق بالاداء واتفقوا على ان ذلك لايجوز وقوعه منهم عمداً ولاسهوا ومن الناس من جوَّز ذلك سهوا قالوا لان الاحتراز عنه غير ممكن (الثالث) ما يتعلق بالفتيا فاجمعوا على انه لا يجوز خطاؤهم فيها على سبيل العمد واجازهُ بمضهم على سبيل السهو (الرابع) ما يقع في افعالهم فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة اقوال احدها قول من جوَّز عليهم الكبائر الثاني قول من منع من الكبائر وجوز الصفائر على جهة العمد وهو قول آكثر المتزلة الثالث لايجوز ان يأتوا بصغيرة ولاكبيرة البتة بل على جهة التأويل وهو قول الجبائي الرابع انه لايقع منهم الذنب الاعلى جهة السهو والخطأ الخامس انه لايقع منهم لاكبيرة ولاصغيرة لاعلى سبيل العمد ولاعلى سبيل السهو ولاعلى سبيل التأويل وهو قول الشيعة وغير ذلك من الاختلافات ومن جرد نفسه عن الهوى ولبذ الوساوس التي تغلب على ضعاف العقول ظهريًّا جزم بجواز وقوعهم في الخطيئة كما هو نص القرآن والاحاديث ولكنهم معصومون في تبليغ اقوال الله ولا يجوز ان ينلطوا فيها لاعمداً ولاسهواً لان الله هو الحافظ لهم في ذلك وهو الناطق

على السنتهم بروحه القدوس وهم آلات في يده وهذا القول هو الموافق للنقل والعقل ( نتيجة ما تقدم )

فينتج مما تقدم بطلان اعتراضات الممترض على التوراة وقرآنه اقتبس جُل تواريخ الانبياء منها حسب روايات يهود عصره الشفاهية له فلا عجب اذا اتت مقتضبة مضطربة ومع ذلك فهي كافية في دحض اعتراضات المعترض والحقائق التي دو نت فيه ِ هي كنقطة من بحر التوراة الزاخر وانَّى يدرك شأو ذلك النور الباهر وعلماء الورى مسلمون بانها هي اقدم كتاب في الدنيا ولم يأت ِ احد من العلماء او الفهاء الااغترف من بحورها وسرى في نورها وقد ثبت بشهادة القرآن والاحاديث المحمدية ما يأتي وهو (١) ان القرآن نسب الى يوسف الخطيشة فقال انهُ همَّ بها والتوراة نزهته عن ذلك (٢) ان آدم كان نائباً عن ذريته ِ فلما اخطأ اخطأوا وان عند المسلمين عهد الاعمال وليس عندهم عهد النعمة وان آدم عصى وغوى واغتر بترهات ابليس واطاعه وصدقه وخالف المولى سبحانه وتعالى (٣) ان نوحاً سكر وقال المسلمون انه اول من غرس الكرم وانه ترك الاولى وطلب ما لايجوز طلبه بشهادة القرآن ومع ذلك فالتوراة والانجيل شاهدان بتقواه وعظم ايمانه (٤) مع ان ابراهيم هو ابو المؤمنين وخليل الله ويضرب المثل بايمانه الا انه وقع في عدم الايمان بان اعتمد على الحيلة البشرية وقال محمد انه كذب ثلاث كذبات الى آخر ما تقدم (٥) قد وقع اسحق ويعقوب في خطيئة الكذب فانهما ليسا بافضل من ابراهيم (٦) ان لوطاً البار سكر وفسق وتقدم ان التكليف ساقط عن الغفلان والسكران والمجنون الخ (v) ان المسيح اتى من أمة بني اسرائيل التي فضلها على العالمين فمنهم ظهر الانبياء وعليهم نزلت

التوراة والزبور ولم يأخذ جسداً من المشركين وتقدم الكلام على ابوي محمد (٨) ان رأوبين فسق وكذلك يهوذا في ظروف احوال خصوصية والقرآن شاهدبانهما اقترفامع باقي اخوانهم جرائم كثيرة من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغير الذي لاذنب له والندر بالامانة وترك العهد والكذب مع ايهم الخ(٩) ان هرون صور العجل بسبب صلابة بني اسرائيل (١٠) ان الله امر بعمل التابوت والكروبين بشهادة القرآن (١١) وقع موسى المشهور بالحلم في ضده ونسبوا اليه خطايا أخرى من انه شد لحية اخيه وغيرها (١٢) ان سليمان تساهل مع اهل بيته في عبادة الاصنام وعاقبه المولى وقد تاب (١٣) ان داود سقط في الخطيئة مع امرأة أوريا وقتله وتاب (١٤) ورد في القرآن ان يونان النبي المسمى بذي النون في سورة الانبياء ٢١: ١٨ اخطأ وخالف امر الله فاذا كان أولئك الافاضل الذين اشتهر وا بالايمان والتقوى واختصوا بمعرفة الله سقطوا في الخطايا فا بالك بنيره ممن لم يصل الى درجتهم ومرتبهم لعمري ان الجميع اخطأوا واعوزه مجد الله

### ﴿ احوال النوع الانساني ﴾

وبصرف النظر عما ذكر فالجوادث التاريخية والوقائع العمومية والخصوصية التي حصلت من اول الخليقة لغاية الآن شاهدة بانحراف الطبيعة البشرية عما خلقت عليه من الطهارة والقداسة فتلوثت بالشرور وتدنست بالفجور فتاريخ عالمنا مشحون من اوله الى آخره بالغدر والكفر واللؤم والخسة والطمع والجشع والفتك والبتك وسفك الدماء وبلغت منهم القسوة مبلغاً جسياً حتى بنوا الابراج من جماجم بني آدم وكم من ابن قام على ابيه وجرعه غصص المنون وكم

من اخ فتك باخيه للحطام القاني وكم من قساة اهلكوا الحرث والنسل وجملوا البلاد العامرة اطلالاً بالية وهدموا القلاع والحصون وسفكوا دماء ألامم ولم يشفقوا على كبير لكبره ولاصغير لصغرم ولا امرأة لضعفها واخذوا الناس بالغدر والاحتيال واغتالوهم اي اغتيال وبالاختصار لا نرى في تاريخ الدنيا سوى جزّ الرؤوس وحزّ الرقاب وفت الاعضاد وبت الاكتاد . وتشويه الوجوه واسالة العيون . وبطن البطون . وصك المسامع وارغام الانوف واذلال العرانين وهشم الثغور • وحطم الصدور • وقصم الظهور • ودق الذقر • وشق السرر واذابة القلوب واستحلال الفروج وابادة النفوس وسبك الاشباح وساب الارواح هذه هي حال الطبيعة البشرية وتاريخ الحلفاء والامراء هو كغيرهِ من تاريخ العالم مشحون بالمظالم والغدر والمكر والقتل ولنذكر طرفا من ذلك فنةول احوال الحلفا. ] قد عبر حزب على ابا بكربانه احرق فجأة المازني بالنار مع انه كان مسلماً (٢) ان ابا بكر قطع يسار السارق وهو خلاف الشرع (٣) أنكر عمر على ابي بكر عدم قتل خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن نويرة وهو مسلم طمماً في امرأته لجمالها ولذلك تزوج بزوجته من ليلته وضاجعها فاشار عليه عمر بقتله قصاصاً له فلم يرضَ ابو بكر ( ٤ ) منعه فاطمة ارثها لفدك وهي قرية بخيبركانت لمحمد ومات عنها وكانت فاطمة مستحقة لند. فمها (٥) انه قاتل مانعي الزكاة ولما تولى عمر رد السبايا والاموال اليهم واطلق المحبوسين منهم (٦) رماهُ حزب على بالجهل في بعض المواريث وغير ذلك وقال عمر ان بيمة ابي بكركانت فلتة وقى الله الناس شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوهُ اما عمر فلما تولى قال الناس لابي بكر وليت علينا فظاً غليظاً ومما يدل على قسوته ان احد النجارين اشتكي

له ثقل خراجه فلم يسمع له فطعنه بخنجر فمات وتاريخ عثمان وتوليته ُ الاحكام لاقاربه الاصاغر وغدرهُ ومكرهُ وماكان احدثهُ من الفتن هو اشهر من ان يذكر وقس على ذلك اعمال على وطمعه في الملك وأكاذيبه وحرو به ووقائع الجلل وغيرها الى ان قتل غدراً وقد اشار ابو بكر الخوارزمي في احدى رسائله الى ملخص تاريخ ) اعمال الخلفاء فذكر كيف غصبت فاطمة من ميراثها وسُم الحسن ﴿ وقتل اخوه ُوصلب زيد بن علي وساق الكلام في ثمان صحيفات الى ان قال وماذا يقال في اهل بيت منهم نبغ البغاء وفيهم راح التخنيث وغدا. وبهم عرف اللواطكان ابراهيم المهدي مفنياً وكان المتوكل مؤنثاً موضعاً وكان المعتز مخنثاً وكان ابن زبيدة معتوهاً مفركاً وقتل المأمون اخاهُ •وقتل المنتصر اباهُ وسم موسى بن المهدي أمه موسم المعتضد عمه مولقد كان في بني أمية مخازي تذكر ومعائب تؤثر . كان مماوية قاتل الصحابة والتابمين وأمه اكلة اكباد الشهداء الطاهرين وابنه يزيد القرود ممربي الفهود وهادم الكعبة . ومنهب المدينة وقاتل العترة . وصاحب يوم الحرَّة" • وكان مروان الوزغ بن الوزغ لمن النبي اباهُ وهو في صلبه فلحقته لعنة الله ربه • وكان عبد الملك صاحب الخطيئة التي طبقت الارض

<sup>(</sup>۱) فان يزيد كان ارسل حيشاً الى المدينة فانتشبت الوقائع الحربية في موضع يقال له الحرة فوقع من ذلك الحيش من القتل والفساد واباحة المدينة ما هو مشهور حتى فض نحو ثلثمائة بكر وقتل من الصحابة نحو ذلك وعمن قرأ القرآن نحو سبعمائة نفس و ٤٠٠٠ غيرهم وأبيحت المدينة اياماً وبطلت الجماعة من المسجد المحمدي اياماً واختفت اهل المدينة فلم يمكن احداً دخول مسجدها حتى دخلته الكلاب والذئاب وبالت على منبر محمد ثم قصدوا الكعبة ورموها بالمنجنيق واحرقوها بالنار وقال المسعودي كان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب وفسق وانه قتل ابن بنت محمد وانصاره الح وقس على ذلك الباقين فكان بعضهم كافراً و بعضهم فاجراً الح

وشملت . وهي توليته الحجاج بن يوسف الثقني فاتك العباد . وقاتل العباد . ومبيد الاوتاد • ومخرب البلاد • وخبيث أمة محمد الذي جاءت به النذر • وورد فيهِ الاثر • وكان الوليد جبار بن أمية وولي الحجاج على المشرق وقرَّة بن شريك على المغرب وكان سليمان صاحب البطن الذي قتله بطنه كظه ومات بشماً وتخمه وكان يزيد صاحب سلامة وحبابة الذي نسخ الجهاد بالخر . وقصر ايام خلافته على العود والزمر واول من اغلى سعر المغنيات واعلن بالفاحشات وماذا اقول فيمن اعرق فيه مروان من جانب ويزيد بن معاوية من جانب . فهو ملمون بين ملمونين . وعريق في الكفر بين كافرين . وكان هشام قاتل زيد بن على مولى يوسف بن عمر الثقني وكان الوليد بن يزيد خليم بن مروان الكافر بالرحمن • المرتق بالسهام القرآن • واول من قال الشعر في نفي الأيمان وجاهر بالفسوق والمصيان • والذي غشى أمهات اولاد أبيه • وقذف بغشيان اخيه . وهذه المثالب مع عظمتها وكثرتها . ومع قبحها وشنعتها . صغيرة وقليلة في جنب مشالب بني العباس الذين بنوا مدينة الجبارين وفرقوا في الملاهي والمماصي اموال المسلمين • هؤلاء ارشدكم الله الائمة المهديون الراشدون • الذين مضوا بالحق وبه يعدلون . بذلك يقف خطيب جمعتهم . وبذلك تقوم صلاة جماعتهم الخ فهذا هو تاريخ امراء المؤمنين بل هو تاريخ النوع الانساني وهذه الاحوال تدل على افتقارنا الى فادركريم يرفع الطبيعة الفاسدة من وهدة الانحطاط بتبريرها اولاً من الآثام التي تستوجب الهلاك وتقديسها بروحه القدوس وهذا الفادي هو يسوع المسيح كلمته الازلية فانه اتخذ جسداً من جسدنا واحتمل فيه ماكنا نستوجبه من العقاب في جهنم النار فاحتمل البار

القصاص عوضاً عن الاثمة فياسمادة من آمن به واتكل عليه ورجع عن شروره وفجوره وياشقاوة من رفضه وقبل ختام هذا الباب نذكر نبذة من خطأيا محمد وسبب عدم درجناله مع باقي الانبياء الكرام هو كثرة خطاياه وثانياً عدم اعتقاد المسيحيين واليهود بنبوته فاذا لم يدرج مع الانبياء الكرام

ه الفصل الثاني عشر ﴾ ( في احوال محمد )

ديانة محد فيل ) (١) تقدم في الفصل السادس ان ابوي محمد وعمه كانوا مشركين ادعائه النبوة ) بالله وانه لما اراد الاستغفار لهم نهاه الله بل زجرهُ زجراً ابكاهُ اما محمد فقد كان على ديانة امته وعشيرته وقبيلته فصرف اربعين سنة في العبادة الوثنية يعيد اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى والدليل على ذلك ما ورد في سورة الضحي ٩٣ : ٧ ( ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى ) فهذه العبارة ناطقة بانه كان على عبادة اهله وعشيرته والضلالة مرن اعظم المعاصي وكل معصية في النار وتقدم حكم الاشراك اما الانبياء الذين اصطفاهم الدّلتبليغ رسالته فكانوا من الامة الاسرائيلية التي اصطفاها الله على المالمين وميزها بامتيازات خصوصية فخصها بحراسة كتبه واقامة فرائض عبادته وغير ذلك بخلاف محمد ولنورد ما قاله علماؤهم على العبارة المتقدم ذكرها فنقول ذهب بعضهم الى انه كان على دين قومه يعبد اللات والعزى كما هو صريح العبارة القرآنية غير ان الزمخشري رد عليهم بان قال ومن قال كان على اص قومه اربعين سنة فان اراد انه على خلوهم عن العلوم السمعية فنعم وان اراد انه كان على دين قومه فماذ الله انتهى قلنا اذا لم يكرن على دين قومه فماذا كان دينه لعمرني

انه كان على دين عشيرته وقد اورد في جمع الجوامع في الجزء الثاني اقوالاً عن دينه فقال اختلف العلماء هل كان محمد مكافاً قبل النبوة بشرع فمنهم من نفى ذلك ومنهم من اثبته واختلف المثبت في تعبين ذلك الشرع فقيل انه كان مكافاً بشرع نوح اي كان على دين نوح وقيل كان على دين ابراهيم وقيل كان على دين موسى وقيل كان على دين عيسى وقالوا غير ذلك وقد كانوا في غنى عن هذا التكلف والتعسف ما دام القرآن ناطقاً بصريح اللفظ بانه كان ضالاً بل اذا سلمنا بانه كان على دين احد أولئك الانبياء أولي العزم فكان الواجب عليه حض قومه على التشبه والاقتداء به لان دين موسى وعيسى هو حق وكامل بل لم يكن داع ولا باعث الى الاتيان بطريقة أخرى وديانة جديدة فلم يكن داع إلى دين الاسلام

قال البيضاوي ( ووجدك ضالاً ) عن علم الحكم والاحكام ( فهدى ) فعلمك بالوحي والالهام والتوفيق ننظر ولهم في تفسير هذا القول بعض خرافات وهي أنه بينها كان محمد راكباً ذات ليلة مظلمة أذ جاء أبليس فاخذ بزمام ناقته فعدل به عن الطريق فجاء جبريل ونفخ أبليس نفخة وقع منها الى الحبشة ورد محمداً الى القافلة فمن الله عليه بذلك ولكن عما يؤيد أشراكه ما يأتي

مدح محد (ع) من اقوى الادلة على حيدانه عن عبادة الله الحق وميله الحة قريش العبادة لها واغرب الحة قريش وتقديم العبادة لها واغرب من ذلك اعتذار الله عنه وتسلية خاطره وهذا هو الفرق الجسيم بين القرآن وبين التوراة فلم يذكر الله في التوراة خطيئة صغيرة ولا كبيرة الا اوضح شناعتها وبشاعتها ومرارتها وعقابها ونتائجها المريعة واحوالها الشنيعة بخلاف القرآن فيستخف بهاكأنها لا شيء وعلى هذا لما وقع محمد في عبادة الاصنام ومدح

اللات والعزى ادعى ان الله عزًّاه بان انزل عليه ما يأتي في سورة الحج ٢٧ : ٥١ ( وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلتي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم) قال ابن عباس وجميع المفسرين سواء كانوا متقدمين او متآخرين لما رأى محمد تولى قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به من الله تمنى في نفسه ان يأتيه ُ من الله ما يقارب بينه وبين قومه لحرصه على ايمانهم فكان يوماً في مجلس لقريش فانزل الله سورة والنجم فقرأها محمد حتى بلغ أفرأيتم اللأت والعزى ومناة الثالثة الأخرى ( التي الشيطان على لسانه ماكان يحدّث به ِ نفسه ُ ويتمناهُ ) وهو ( تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن ً لترتجى ) فلما سمعت قريش ذلك فرحوا به ومضى محمد في قراءته فقرأ السورة كلها وسجد في آخرها وسجد المسلمون بسجودهِ وسجد جميع من في المسجد من المشركين فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر الاسجد غير الوليد بن المفيرة وابي أحيحة سعيد بن العاصي فانهما اخذا حفنة من البطحاء ورفعاها الى جبهتيهما وسجدا عليها لانها كانا شيخين كبيرين فلم يستطيما السجود وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم ويقولون قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر وقالوا قد عرفنا أن الله يحبى ويميت ويرزق ولكرن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده فان جمل محمد لها نصيباً فنحن ممه فلما امسى محمد اتاه جبريل فقال يامحمد ماذا صنعت لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله فحزن محمد حزَّناً شديداً وخاف من الله تعالى خوفاً كبيراً فادعى ان الله انزل هذه العبارة يبزيه وكان به رحياً هذا هو كلامهم وقد كان لهذه الحادثة طنة ورنة في عصره ِ والدليل على ذلك ما يأتي قالوا وسمع بذلك من كان بارض الحبشة من اصحاب محمد و بلغهم سجود قريش وقيل قد اسلمت قريش واهل مكة فرجع اكثرهم الى عشائرهم وقالوا هم احب اليناحتى اذا دنوا من مكة بلغهم ان الذي كانوا حُدثوا به من اسلام اهل مكة كان باطلاً فلم يدخل احد منهم الا بجوار او مستخفياً فلما نزلت هذه العبارة قالت قريش ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلمتنا عند الله فغير ذلك وكان الحرفان اللذان التي الشيطان على لسان محمد قد وقعا في فم كل مشرك فازدادوا شراً الي ما كانوا عليه وشدة على من اسلم

وقوله ( وما ارسلنا من قبلك من رسول الأ اذا تمني ) أي أحب شيئاً وأشتهاء وحدث به نفسه مما لم يؤمر به ( التي الشيطان في امنيته ) اي في مراده هذا هو نص اقوال جميع المفسرين والعلماء فكان محمد يظن شبوت الرئاسة له على قومه بهذه الألعوبة ولكنه لمسا رای انهم انخذوا ذلك سلاحاً في يدهم وطمنوه به وزادوا رسوخاً وتبوتاً على دينهم اضرب عن هذه الطريقة ومع ان جميع المفسرين ذكروا العبارة التي حاول بها اغراء قومه على اتباعه ومدح بها ألهتهم وهي قوله ( تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن ً لتربحبي ) الأ انهم حذفوها من نص القر ان مع انه صلى بهما واعتذر بعض المفسرين عنه بقولهم ان الشيطان نطق بها على لسانه ونقول ما المانع من أن يكون الشيطان هو الذي نطق بباقي القرآن على لدانه ولا سها انه ورد في الحديث انه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة وفي حديث آخر انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة وقوله يغان اي ان الشيطان يغشى قلبه • ومع ان التوراة الشريفة ذكرت للاتبياء بعض الخطايا والهفوات الآانه لم يظهر نبي من الانبياء الصادقين مثل هذا التلاعب ومسايرة الناس على شركهم وعبادتهم الكاذبة ولا مناسبة بين خطيئته وبين خطيئة سيدنا سلمان فسيدنا سلمان اللح لبعض نسانه الاجنبيات عبادة آلهتهن ولم يقع هو في هذه العبادة ومع ذلك فعاقبه الله باشد عقاب بان مزق مملكته واتى عليها بالرزايا والبلايا وسفك الدماء وهذا بخلاف محمد فانه لما وقع هو ذاته في عبادة الاصنام ادعى ان الله انزل بعض الاقوال لتعزيته وتسليته وحاشا لله من ذلك فانه لا يخل بقداسته وطهارته مراعاة لاضعف مخلوقاته

تقرى عمد ) (٣) كان محمد لا يستنكف عن التعبد بآلهة قومه للتقرب منهم من قومه أ ثم ينقلب عليها لما يرى عدم الفوز بمرغوبه فورد في سورة بني اسرائيل ١٧: ٧٥ ( وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذاً لا يخذوك خليلا) قيل كان سبب نزولها ان محمداً كان يستلم الحجر الاسود فمنعته قريش وقالوا لا ندعك حتى تلم بآلمتنا وتمسها فحدث نفسه ١٠ عليَّ ان افعل ذلك والله يعلم اني كاره للها بعد ان يدعوني استلم الحجر وقيل طلبوا منه ان يذكر آلهتهم حتى يسلموا ويتبموه فحدث نفسه فنزلت هذه العبارة وقال ابن عباس قدم وفدُ ثقيف على محمد فقالوا نبايمك على ان تعطينا ثلاث خصال قال وما هن ً قالوا لا نجبي في الصلوة اي لا تنحني ولا نكسر اصنامنا بايدينا وان تمتمنا باللات سنة من غير ان نميدها فقال محمد لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود . واما ان لا تكسروا اصنامكم بايديكم فذاك لكم واما الطاغية يعني اللات والمزى فاني غير ممتعكم بها فقالوا يارسول الله انّا نحب ان تسمع العرب انك اعطيتنا ما لم تُمط غيرنا فان خشيت ان تقول العرب اعطيتهم ما لم تعطنا فقل الله امرني بذلك فسكت محمد فطمع القوم في سكوته ان يمطيهم ذلك فقال هذه العبارة وهي (وانكادوا) اي هموا (ليفتنونك) اي ليصرفونك عن الذي اوحينا اليك وقال البيضاوي نزلت في ثقيف قالوا لا ندخل في امرك حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها على العرب لا نُعشر ولا نحشر ولا نُجِي في صلاتنا وكل ربوا لنا فهو لنا وكل ربوا علينا فهو موضوع عنا وان تمتعنا باللات سنة وان تحرم وادينا كما حرَّمت مكة فان قالت العرب لم فعلت ذلك فقل ان الله امري

وقيل نزلت في قريش قانوا لا تمكنك من استلام الحجر حتى تلمٌّ بآلهتنا وتمسها بيدك وهذا هو سبب ما ورد فيهذه السورة عدد ١٤وهو قوله ( ولا مجمل مع الله الها آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً ) وانت تعلم أنه لما كان احد ملوك بني اسرائيل يعقد عهداً مع احد المشركين كان يضربه المولى بان يسلمه ليد اعدائه فيذلونه ويخربون مملكته ويسبون رعاياه ونساءه واولاده ويزيلون ملكه ويجرعونه غصص المنون بلكثيراً ماكان يعاقب المولى من يعزم على التحالف مع المشركين او من يظهر ليناً لهم وتساهلاً معهم لأن المولى سبحانه وتعالى يطلب من كل انسان ولا سما الذين انتصبوا لهداية الناس وادعوا النبوة تسام كل القلب وكل الفكر وكل القوة له تعالى ومحمد اظهر غاية التساهل مع المشركين ووافقهم على المتهم اغراء قومه له { (٤) لما كان المشركون يرون منه ميلاً الى آلهمتهم كانوا يطلبون منه ُ ان يذكر شفاعتها فكانكثيراً ما يجيب دعوتهم ثم يرجع عن ذلك ويدعي ان الله نهاه فورد في سورة الاحزاب ٣٣ : ١ (يا ايها النبي اتق الله ولا تُطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليها حكيهاً . واتبع ما يوحى اليك من ربك) فلو لم يقترف ذنباً لما نُهي عنهُ روي ان ابا سفيان وعكرمة بن ابيجهل وابا الاعور السلمي قدموا عليه في الموادعة التيكانت بينه وبينهم وقام منهم ابن أبي ومعتب ابن قشير والجد بن قيس فقال له ُ ارفض ذكر آلهتنا وقل ان لها شفاعة وندعك وربك فأدعى ان الله انزل عليه ذلك

ومما يشبه هذه الحادثة قوله في سورة الزمر ٣٩: ٥٥ ( لئن اشرك ليحبطن عملك ولتكون من الحاسرين ) وكما أنه كان يقدم على المنكر المنهى عنه كان يتأخر عن اداء المأمور به لانه كان يخشى بأس قومه ولما كان يرى ان موافقتهم لم تأت بفائدة ولا تمرة كان يخلص من ذلك بان يدعي ان الله زجره قورد في سورة المائدة ٥ : ٧١ يا ايها الرسول ملغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) روي عن الحسن ان الله تعالى لما بعث رسوله ضاق ذرعاً وعرف ان من الناس من يكذبه فقال هذه العبارة وقيل نزلت في تعبير البهود لمحمد فسكت يعني اختشى من تبليغ الرسالة فانه عجز عن الظهور المامهم كنبي تعبير البهود لمحمد فسكت يعني اختشى من تبليغ الرسالة فانه عجز عن الظهور المامهم كنبي لان عندهم الكتاب فكان يتروي و يتحرى الى ان يهتدي الى الاقرب الى الصواب وقال

ابن عباس يعني ان كتمت آية مما أنزل اليك من ريك لم تبلغ رسالتي فلو ترك ابلاغ البعض النهاء كان لم يبلغ شيئاً مما انزله الله ومن المعلوم ان الله سبحانه وتعالى كان يلهم الانبياء الصادقين ويقويهم على تبليغ الرسالة فكانوا ابطالا في ذلك لتاكدهم من صدق رسالتهم ولمدم مبالاتهم بانفسهم فلا عجب اذا نشر بعضهم ور جم البعض الآخر وعرض للحيوانات المفترسة وغير ذلك

اخذه امرأة أ (٥) مما يدل على القياد محمد الى الشهوات الحيوانية وعدم قدع إ نفسه التي هي اكبر اعدائه عدم استنكافه عن اخذ امرأة زيد الذي تبناهُ مع ان قومه عيروهُ الا انهُ لم يبال بتعبيراتهم لأن الشهوة اذا استولت على المجرد من النعمة الالهية اماتت منهُ الاحساس نعم ان داود وقع في خطيئة الزنا ولكن يوجد فرق جسيم بين الامرين فلم يأخذ داود امرآة ابنه وثانياً انه ُ استغفر ربه واعترف بذنبه وتاب كما تقدم ومع ذلك فعاقبه الله بالكدر عيشته وسلط عليه من اخذ نساءه وأذله لان الله عادل اما محمد فجمل هذه الخطيئة سنَّه وشريعة لكل انسان فادعى ان الله امره بذلك وحاشا للقدوس الطاهر ان يصادق على عمل الشهواني فورد في سورة الاحزاب ٣٣: ٣٧ ما نصه ُ ( واذ تقول للذي انهم الله عليهِ وانعمت عليهِ أمسكُ عليكُ زوجكُ واتق الله وتخفى في نفسك ما الله مبديه ِ وتخشى الناس والله أحقُّ أن تخشاهُ فلما قضى زيدٌ منهـا وَطرآ زوَّجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيامُهم اذا قضوا منهن وطراً ) ولولم بكن في القرآن غير ذلك لكني قال المفسرون ان محمداً قال هذه العبارة في زينب وذلك ان محمداً لما زوجها من زيد مكثت عندهُ حيناً ثم ان محمداً اتى زيداً ذات يوم لحاجة فابصر زينب في درع وخمار وكانت بيضاء جميلة ذات خلق من اتم نساء قريش وقعت في نفسه واعجبهُ حسنها فقال سبحان

الله مقلّب القلوب وانصرف فلما جاء زيد ُ ذكرت لهُ ذلك فقطن لذلك ووقع في نفسه ِ كراهة صحبتها وأتى محمداً فقال انى أريد ان أفارق صاحبتي فقــال مالك أرابك منها شيء قال لا والله ما رأيت منها الا خيراً ولكنها تتعظم عليَّ بشرفها ونؤذبني بلسانها فقال له محمد أمسك عليك زوجك واتق الله في أمرها ثم ان زيداً طلقها . فترى انهُ وقعت محبتها في قلب محمد واشتهاها ولا يخنى ما فيه ِ من اعظم الحرج وما لا يليق بمنصبه ِ من مد عينيه لما نهى عنه ُ من زهرة الحياة الدنيا ، ولا يليق مقارنة اقوال المسيح له المجد وتعاليمه الطاهرة بهذا القانون الذي وضعه محمد في مسألة زيد نازيهاً لاقوال المسيح عن الحبائث ومع ذلك لنذكر قانوناً من قوانينه توضيحاً للحق من الكذب والطهارة من النجاسة والاقوال الالهية من الاختراعات البشرية قال المسيح ال كل مر · ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه • فانكانت عينك اليمني تُعثرك فاقلمها والقها عنك لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقي جسدك كله في جهنم • وان كانت يدك الميني تمثرك فاقلمها والقها عنك • لانه ُ خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلتي جــدك كلــهُ في جهنم ( ٥٠٠ ٥ : ٢٨ – ٣٠ ) ومعنى ذلك انهُ اذا كانت الحطيئة عزيزة عند الانسان بحيث يكون الاقلاع عنها بمنزلة قلع العين او اليد اليمني فالاولى مفارقتها لانها ذميمة وعواقبها وخيمة فاذا قدع الانسان نفسهُ ولم يُنلها شهوتها كان احسن من ان يعطيها منيتها و يتمذب في جهنم النار هذا هو الحق والطهارة ولنرجع الى ما كنا فيه فنقول

روي عن سفيان بن عبينة عن علي بن زيد بن جدعان قال سألني زين العابدين علي بن الحسين قال ما يقول الحسن في قوله ( وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الماسوالله

أحق ان نخشاهُ ) قلت يقول لما جاء زيد الى محمد فقال يا رسول الله اني اريد ان اطلق زينب اعجبه ذلك وقال أمسك عليك زوجك فعاتبه الله وقال لم قلت امسك عليك زوجك وقد اعلمتك انها ستكون من از واجك فان قلت فما الفائدة في امر النبي زيداً بامساكها قلت أن الله تعالى أعلم نبيهُ أنها ﴿ وَجَنَّهُ فَهَاهُ ۚ الَّذِي عَنْ طَلَاقُهَا ۚ وَاخْفَى فِي نَفْسَهُ مَا أعلمهُ ۗ الله به فلما طلقها خشى قول الناس• يتزوّج امراة ابنه فامره الله بزواجها ليباح مثل ذلك لأمته وقيل كان في امره بامساكها قماً للشهوة ورداً للنفس عن هواها هذا هوكلام مفسريهم ولانعرف من هو الآله الذي يشجع ويحضعلى افتراف المنكر واخذ امراة الابن وهل يجوز أن نقول عن مثل هذا الآله قدوس طاهر يمقت الدعارة والنجاسة لا شك ان الآله المذكور في التوراة والأنجيل هو غير المذكور في القرآن فالمذكور في التوراة والأنجيل يمقت الخُطيئة والنجاسة و يحب العفة والطهارة والقداسة • ولا يعاقب على فعل الخطيئة فقط بل على لعزم على فعلها فيعاقب على مجرَّد النظر والشهوة لأن قداسته لا محد • وعن انس قال لما انقضت عدة زيد قال محمد لزيد ما اجد احداً اوثق من نفسي منك اخطب علي ً زينب قال زيد فانطالقت وقلت يا زينب ابشري ان رسول الله يخطبك ففرحت وتزوَّجها ودخل بها وما اولم على امرأة من نسانه ما أولم عليها ذبح شاة واطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار اه • ولو كان زيد من اصحاب البطش والشوكة لما رضي بهذا العار ولكن لعن الله الفقر الذي يحمل صاحبه على النفريط بعرضه وترك امراهه وما أقبح الشهوة التي تلزم صاحبها على اخذ امرأة الابن ولكن قال محمد ان من علامات نبوَّته أنه جعل في ظهره من القوَّة على النَّكاح مقدار قوَّة ار بعين رجلاً نكاحاً

مسألة عائشة ] وبما يناسب ما تقدم مسألة عائشة فقد محدث الناس بما فعله صفوان بن المعطل في رجوعهم من غزوة المصطلق في عائشة زوجة محمد فانها تخلفت عنهم فرموها بالفسق ومكشت في بيت ايها مدة وقال له علي بن ابى طالب لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير ولكن علي لم يكن يعرف انها كانت آخذة بمجامع قلبه لانها كانت بكراً ولا يوجد احدث سناً منها في نسائه فلا عجب اذا توجه اليها وقال يا عائشة بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئة فيبر ثك الله وان كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي اليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم ناب تاب الله عليه ولما كان شديد الميل اليها ولا سيا أنه اوتي من القوة على النكاح مقدار قوة أر بعين رجلاً نكاحاً أتى بتبرئتها كما في سورة النور فقال أن الذين جاؤا بالافك عصة منكم إلى آخره ولو ذكرنا هذه القصة لملات ثمان صيفات اقل ما يكون وشحن بها عصة منكم إلى آخره ولو ذكرنا هذه القصة لملات ثمان صيفات اقل ما يكون وشحن بها

المفسر ون كتبهم وقد اكتفينا بالاشارة اليها لضيق المقام ومما يناسب ما تقدم ايضاً ما دكر في السيرة الحلية وغيرها ان محمداً كان في ذات يوم في بيت حفصة وهي احدى ازواجه فاستأذنته في زيارة ابيها فاذن لها فارسل الى مارية وهي احدى سراريه فادخلها بيت حفصة وواقعها فرجعت حفصة فابصرت مارية معه في بيتها فلم تدخل حتى خرجت مارية ثم دخلت وقلت له اني رأيت من كان معك في البيت وغضيت و بكت وقالت له لقد جئت الي بشيء ما جئت به الى احد من نسائك في يومي وفي بيتي وعلى فراشي فلما رأى في وجهها الغيرة قال لها اسكتي اما ترضين ان احر مها على نفسي ولا اقربها ابداً و قالت بلي وحلف ان لا يقربها والظاهر انه ندم وادعى ان الله انزل عليه ما يأتي ( يا ايها النبي لم محرة ما احل الله لك تبتني مرضاة از واجك والله غفور رحم ) يعني ان الله يغفر الحنث الذي وقع من محمد فتأمل في سلوكه مع نسائه

غدره بمن قاومه } (٩) من تأمل في تاريخ محمد ظهر له انه استهر بالقسوة والحقد فكان ينتال بالندر والمدوان من عارضه ونذكر بعض امثلة يستدل منها على الباقي فمن ذلك انه ارسل عمير بن عدي الى عصاء بنت مروان وامره بقتلها لانها ذمته فجاءها ليلاً وكان اعمى فدخل عليها بينها وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه فجسها بيده ونحى الصبي عنها ووضع سيفه على صدرها حي انفذه من ظهرها ثم رجع فأتى السجد فصلى الصبح مع محمد واخبره بما الناس وقال من احب أن ينظر الى رجل كان في نصرة الله ورسوله فلينظر الى عمير بن عدى ومن الحوادث المربعة ما يأتي ايضاً وهو انه ارسل سالم بن عمير الى بن عدى ومن الحوادث المربعة ما يأتي ايضاً وهو انه ارسل سالم بن عمير الى عمد ابي عفك اليهودي ليفتاله وكان بلغ من العمر ١٢٠ سنة وكان يقول الشعر في محمد فني ليلة صائفة اي حارة نام ابو عفك بفناء منزله وعلم سالم به فأقبل اليه ووضع سيفه على كبده فقتله ومن حوادث الندر ايضاً هو انه لما بلغه ان كعب

بن الاشرف كان يهجأهُ ويحرّض قريشاً عليه ارسل خمسة رجال منهم ابو نائلة اخوكمب من الرضاعة لقتله فمشى معهم محمد الى بقيع الفرقد ثم وجههم وقال انطاهوا على اسم الله اللم " أعنهم ثم رجع الى بيته وهو في ليلة مقمرة فاقبلوا حتى انتهوا الى حصن كعب وكان حديث عهد بعرس فهتف ابو نائلة فوثب في ملحفته خارجاً آمناً اذ عرف صوته ُ فندروا به ِ وقتلوه ُ واخذوا رأسه ُ ثم عادوا راجمين حتى بلغوا بقيع الفرقد فكبروا • فلما سمع محمد تكبيرهم كبر وعرف أنهم قتلوه ً ثم انتهوا اليه ِ وهو قائم يصلى فمّال افاحت الوجوه • قالوا وجهك يا رسول الله ورموا برأسه بين يديه ِ ومن الحوادث الشنيمة ايضاً هو انهُ لما قُــتل عمهُ حمزة في غزوة احد غضب وحلف ان ينتقم من قريش ويقتــل منهم سبعين نفرا عوضاً عنه ولما غزا بني قريظة وهم قبيلة من اليهود وحاصرهم قبلوا بالتسليم بشرط ان يستحيهم بشفاعة قبيلة اوس و بعد ذلك فو ّض الحكم الى سعد بن معاذ فقرار قتل الرجال وتقسيم الاموال وسبي الذراري والنسا فاستحسن محمد هذا الحكم فأمر ببني قرَيظة فأدخلوا المدينة فحفر لهم اخدود في السوق وجلس محمد واصحابه وأخرجوا اليه وضربت اعناقهم وكانوا بين ٢٠٠ و٧٠٠ نفر ٠ ومن اعماله ايضاً انهُ ارسل عبد الله بن عتيك ومعهُ اربعة رجال لقنه ل ابي رافع عبد الله لمعاداته لمحمد فلها هدآت الاصوات جاءوا الى منزله فصعدوا درجة لهُ وقدموا عبد الله بن عتيك لانه كان يرطن باليهودية فاستفتح وقال جئت أبا رافع بهدية ففتحت له امرأته فلما رأت الملاح ارادت ان تصبح فأشار اليها بالسيف فسكنت فدخلوا عليه فعلوه باسيافهم وقتلوه ومن ذلك انه ارسل عبد الله بنجحش ومعه عانية من المهاجرين وسلبوا عير قريشكانت حاملة زبيباً وادماً

في آخر يوم من رجب وكان القتال فيه حراماً فعيره قريش ولكنه اتى بما ورد في عدد ٢١٤ في سورة البقرة يجورٌز بهما عمله هذا ويسوغ اخذ خمس الغنيمة لنفسه ونص الآية ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام و إخراج اهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل) وهي مذكورة بالنفصيل في السيرة الحلبية وكتب التفسير وغيرها ويلزم لاستيفاء ذكر هذه الاعمال الدالة علىالغدر نحو مجلد وقبل الانتقال الى غير ذلك نقول لمعرفة الفرق بين نبيهم وبين انبياء الله نذكر ما فعلهُ داود بألد اعدائه فنقول مع ان شاول بذل غاية جهده للفتك بداود فاخذ ثلاثة آلاف رجل من ابطال بني اسرائيل لاهلاك داود الآ انهُ لما وقع في يده لم يمسه ُ بضرر وبيان ذلك ان شاول دخل في كهف وكان داود ورجاله في مغابن الكهف فقال له رجاله ان الله دفع عدوَّك في يدك قم اقتله فقام داود وقطع طرف جبة شاول وو بخ رجاله على ما طلبوه بل ان قلب داود ضر به على قطمه طرف جبة شاول ثم خرج من المفارة ونادى شاول واخبره بماكان فرفع شاول صوته ُ و بكي فانظر الى كرم اخلاق داود وعاد شاول يطلب نفس داود فانتخب ثلاثة آلاف رجل فوقع شاول في يد داود مرَّة ثانية فانه كان ناتمـــاً فاخذ داود رمحهُ وكوز الماء من عند رأسه فتأثر شاول ثانية فعليك ايهـا القارئ ان تقيس بين الامرين واحكم بالانصاف او اين حقد محمد من قول المسيح لهُ الحِد احبوا اعداءً كم باركوا لاعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وقوله تعالى لا تقاوموا الشر وقوله تمالي لا يغلبنك الشربل اغلب الشربالحير وغير ذلك كنرة اغلاطه ] (٧ٌ ) كثيراً ما كان يخطئ في اعماله والدليل على ذلك ما ورد في

سورة الاندام ٨ : ٨ ( ما كان لنبي ان يكون له اسرى ينخن في الارض تريدون عرَض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم) روي انهُ أني يوم بدر بسبعين اسيراً فيهم العباس وعقيل بن ابي طالب فاستشار فيهم فقال ابو بكر قومك واهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذمنهم فدية تقوي بها اصحابك وقال عمر اضرب اعناقهم فانهم أغمة الكفر وان الله اغناك عن الفداء وحضه على جزرهم فلم يرض وقال ان الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وان الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون اشد من الحجارة وان مثلك يا ابا بكر مثل ابراهيم فقال من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ومثلك يا عمر مثل نوح قال يا رب ( لا تذر على الارض من الكافرين ديَّاراً ) فخيِّر اصحابه فاخذوا الفداء والظاهر انه تأسفعلي ذلك لانهم اتعبوه فادعى نزول هذه العبارة وفي ذات يوم دخل عمر على محمد فاذا هو وابو بكر يبكيان فاستفهم عن السبب وقال اخبرني ان اجد بكاء بكيت والا تباكيت فقال ابكي على اصحابك في اخذهم الفداء ولقد عرض على عذابهم ادتى من هذه الشجرة لشجرة قريبة فقوله ماكان لني ان تكون له اسرى صريح في النهي عن اخذ الاسارى وقد وجد ذلك يوم بدر ( ثانياً ) ادعى ان الله سبحانه وتمالى امره وأمر قومه بقتل المشركين يوم بدر فالمالم يقتلوهم بل اسروهم دل ذلك على صدور الذنب منهم ( ثالثاً ) ان محمداً حكم بأخذ الفداء وهو محرم وذلك ذلب ( رابعاً ) أن محمداً وأبا بكر تُعدا يبكيان لاجل أخذ الفداء وخوف المذاب وقرب نزوله اذنه للمنافقين ﴾ ومما يشبه ذلك ما ورد في سورة براءة ٩ : ٤٣ ) عنما الله عنك ثم عدوله عنه ﴿ لِمَ اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ﴾ والمعنى عفا الله عنك يا محمد ما كان منك في اذنك لهؤلاء المنــافقين الذين استأذنوك في ترك الحروج ممك الى تبوك قال عمر بن ميمون الاودي اثنتان فعلها محمد لم يؤمر بشيء فيهما اذنه للمنافقين واخذه القداء من اسارى بدر

ومع ذلك فقالوا ان الله عاتبه ولكن لوكان الآله الحقيق هنا لعاقبه اشد العقاب فني التوراة لما اخذ عخان بعض الاشياء المحرمة ضرب الله الامة الاسرائيلية بتمامها وسلط الله عليها من هزمها ولماكان احد ملوك بني اسرائيل يبتي واحداً من الذين امر الله باعدامهم عقاباً لهم على خطاياهمكان يضر به ضربة شديدة بخلاف الحالهنا فاذا اقترف محمد المنكر الذي يستوجب اشد عقاب وانكى عذاب يعاتبه الله و يلاطفه و يرائي خاطره فاين عدل الله وقداسته

احتقاره الفقير ] (٨) قد كان دأبه مراعاة صاحب الجاه والشوكة وعدم الاكتراث بالفقير والمسكين فمرة قطب وجهه في الاعمى ولم يلتفت اليه مع انه كان آتياً ليتما منه ديانته ولما عرف ان هذا لا يايق ادعى بان الله وبخه فورد في سورة عبس منه ديانته ولما عرف ان هذا لا يايق ادعى بان الله وبخه فورد في سورة عبس منه ديانته ولما على المه يز كن و الله كن من وما يُدريك لمله يز كن وي واما من استغنى فانت له تصدّى وما عليك الا يزكن واما من جاءك يسمى وهو يخشى فانت عنه تاهى) الخروي ان ابن ام مكتوم اتى محمداً وهو يتكلم مع عظاء قريش فقال له اقر ثني وعلمني مما علمك الله فلم يتفت محمد اليه وقال في نفسه يقول هؤلاء الصناديد انما اتبعه الصبيان والعبيد والسفلة فعبس وجهه واعرض عنه و واقبل على القوم الذي كان يكلمهم فكان رجلاً دنه وا

ومما يؤيد ذلك ما ورد في سورة الاسام ٦ : ٥٧ ( ولا تطرد الدين يدعون ربهم الهداة والعدي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شي، وما من حسابك عايهم من شي، فتطردهم فتكون من الظالمين) فقالوا جاء الاقرع بن حابس التميمي وعبينة بن حصن الهزاري فوجدوا محمداً قاعداً مع صهيب و ملال وعمار وخباب في نقر من ضعفاء المؤمنين فلما راوهم حوله حقروهم فقالوا لمحمد لو جاست في صدر المجلس ونفيت عنا هؤلاء وارواح جبابهم وكانت عليهم جباب صوف لها رائحة ليس عليهم غيرها لجالسناك واخذنا عنك ونحب ان نجعل لنا منك مجلساً تعرف به العرب فضلنا فان وفود العرب تأتيك فنستجي ان ترانا العرب مع هؤلاء الاعبد فاذا نحن جتناك فاقمهم عنا فاذا نحن فرغنا فاقعدهم حيث شئت قال نع قالوا فاكتب لنا عليك بذلك كتاباً فانى بالصحيفة ودعا علياً ليكتب ولما راجع نفسه ورأى انها أحبولة ادعى ان جبرائيل نهاه وقال ابن عباس ان ناساً من العقراء كانوا مع النبي فقال ناس من اشراف الناس نؤمن لك واذا صلينا فأخر هؤلاء الذبن معك فليصلوا خلفنا فكاد ان يجيب الطلب ولما رأى ما فيه من الظلم وانه يكون موجباً للقيل والقال تخلص منه بان ادعى ان الله نهاه عن ذلك

خطايا محمد } (٩) اعترف القرآن بان خطايا محمد هي جمة وانها ابهظات ظهرهُ يعني انهُ كغيرهِ من بني البشر فورد في سورة ألم نشرح ٧٤ : ٣ (ووضعنا عنك وزرك • الذي انقض ظهرك) اي حططنا عنك وزرك سوال كان في الجاهلية او غيرها و بما ان الجميع اخطأوا ولا يخرج من هذا الحكم كبير ولا صغير ولانبي ولا ولي ادعوا ان جبريل اتى الى محمد وهو يلمب مع الصبيان فاخذه وصرعه وشق عن قلبه فاستخرج منه شبه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لا مه ثم اعاده الى مكانه ، ومع أن كل عاقل يرى ان هذه الحكاية هي من الحرافات الملفقة الا انها دالة على كمون الحطيئة الاصلية في قلب كل انسان وزد عليها الحطايا القعلية ولو كان تطهر كما ادعوا لما فعل ما فعله في حياته والحاصل انه لم يتقدس من الحطيثة الاصلية وثانياً زاد عليها الخطايا الفعلية التي ذكرنا بعضها وهذه قاعدة تعم الجميع واذ ثبت ذلك ثبت افتقار الورى الى فاد كريم يخلص كل من آمن به ولا يمكن غفران الحطايا بغير هذا فان العدل الالهي مطالب بحقه ِ فقوله ُ في سورة الفتح ٢: ٤٨ (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) لا عكن تحقيقه بغير طريقة الفدا. اما الخطايا المشار اليها في هذه الآية فهي الحطايا التي كانت قبل ادعائه النبوة والحطايا التي بعدها وبما يدل ايضاً على انه خاطى، قوله في سورة المؤمن ٤:٧٥ واستغفر لذنبك وفي سورة محمد ٤٧: ٢١ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم) وفي الحديث توبوا الى ربكم فوالله اني لأ توب الى الله عز وجل مائة مرة في اليوم وعن ابي هريرة قال سمعت الرسول يقول اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم سبعين مرة وفي واية اكثر من سبعين مرة والتو بة هذه لا تكون الا عن المعصية

جوره في الله المناه عدر باعدائه وجرعهم غصص المنون وهم آمنون الاحكام افي بيوتهم ونقول ايضاً انه كان جائراً في احكامه ولما ظهر له انحرافه رجع عنه كما ورد في سورة النساء ٤: ١٠٦ إِنَّا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائين خصياً واستغفر الله ان الله كان غفوراً رحياً ) قال ابن عباس نزلت هذه العبارة في رجل من الانصار يقال له طعمة سرق درعاً من جار له يقال له قتادة بن النمان وكانت الدرع في جراب فيه دقيق فجمل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى الى داره ثم خبأها عند رجل من البهود يقال له زيد بن السمين فالتمست الدرع من عند طعمة غلف بالله ما اخذها وما له به من علم فاتبع اصحاب الدرع اثر الدقيق حتى انتهى الى منزل البهودي فاخذوها منه فقال البهودي دفعها الي طعمة و زاد في الكشاف وشهد له جماعة من البهود وجاء بنو ظفر قوم طعمة الى محمد وسألوه ان يجادل عن صاحبهم طعمة فهم محمد ان يعاقب البهودي وان يقطع يده بلاحق وهو حرام وعلى كل حال فهو مذنب فلو لم يذنب لما استغفر من ربه ولو كان نبياً

لمرف الحرامي الحقيقي من اول الامر اما ارتيابه وشكوكه في التعاليم وغيرهـــا فاضر بنا عنها لضيق المقام

داء الصرعة ] (١١) استنج احد علماء المسيحيين من الاحاديث الكثيرة انه كان بمحمد داء الصرعة ومن أصيب بهذا الداء يتصور صوراً وخيالات شي فروي انه قال لحديجة اذا خلوت سمعت نداة ان يامحمد يا محمد وفي رواية ارى توراً اي يقظة لا مناماً واسمع صوراً وقد خشيت ان الذي يناديني يكون تابعاً من الجن واخشى ان اكون كاهناً وفي رواية اخشى ان يكون بي جنون ومن الاحاديث اذا نزل عليه الوحي تزبد وجهه وغمض عينيه وربما غط كفطيط البكر محراة عيناه الى غير ذلك من الاحاديث الدالة على اضطرابه وعلى كل حال النختم هذا الفصل بما يأتي ونفوض الحكم بانصاف للمطالع فان كلامنا هو من اقوال علماء المسلمين

سحر اليهود ) (١٢) قل اعوذ برب الفلق قال ابن عباس وعائشة كان غلام من لمحمد ) اليهود يخدم محمداً فدبت اليه اليهود فلم يزالوا به حتى اخذ من مشاطة رأس محمد وعدة من اسنان مشطه فاعطاها اليهود فسحروه فيها وتولى ذلك لبيد بن الاعصم رجل من اليهود فنزلت السورتان فيهوهما المعوذتان

وقال البخاري ومسلم عن عائشة ان النبي سحر حتى يخيل اليه فعل الشيء ولم يصنعه وفي رواية انه بخيل اليه فعل الشيء وما فعله حتى اذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاء ثم قال اشعرت يا عائشة ان الله قد افتاني فيا استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس احدها عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال احدها لصاحبه ما وجع الرجل قالوا مطبوب اي مسحور قال ومن طبه قال لبيد بن الاعصم اليهودي من بني زريق قال فياذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر وهو وعاء طلع النخل قال

فاين هو قال في بئر دروان وقيل في بئر بني زريق فذهب محمد في الماس من اصحابه الى البئر فنظر اليها وعليها نحل ثم رجع الى عائمة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن غلها رؤوس الشياطين قالت يا رسول الله فاخرجه قال اما انا فقد عافاني الله وشفاني وخفت ان اثير على الناس منه شراً وفي رواية للبخاري انه كان يرى انه يأتي النساء ولا يأتبهن قال سفيان وهذا اشد ما يكون من السعر اذا كان كذلك وعن زيد بن ارقم قال سعر رجل من اليهود سحرك وعقد من اليهود محداً فاشتكى ذلك اياءاً فآناه جبريل فقال ان وجلاً من اليهود سحرك وعقدة الله عقداً في بئر كذا فارسل محمد علياً فاستخرجها فجاء بها خلها فجعل كما حل عقدة وجد لذلك خفة ففام محمد كاما نشط من عقال و روي انه كان تحت صخرة في البئر فرفعوا الصخرة واخرجوا جف الطلعة فاذا فيه مشاطة من رأس محمد واسنان من مشطه وقيل كان في وتر عقد عليه احدى عشر عقدة وقيل كان مغرو زا بالابر فانزل الله هاتين السورتين كان في وتر عقد عليه احدى عشر عقدة محمد كاما نشط من عقال و روي انه لبث ستة المحمد عدى المحمد ليال فنزلت المهوذتان وعن ابي سعيد الحدي ان جبريل اتى اشهر واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المهوذتان وعن ابي سعيد الحدي ان جبريل اتى اشهر واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المهوذتان وعن ابي سعيد الحدي ان جبريل اتى نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شركل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك

هذا هو نص اقوالهم في نبيهم ومن كان بهذه الصفة لا يجوز التعويل على اقواله ولا على افعاله بل اليهودي الذي سحره يكون اقوى منه عزماً وقوة وبطشاً لانه غير عقله حتى كان يخيل انه صنع الشي، ولم يصنعه والتوراة والانجيل ناطقان بان السحر من اعظم الاكاذيب والاضاليل وناهيك ان سحرة المصريين لم يقدر وا ان يقفوا امام موسى لان اعمالهم كانت مبنية على الكذب والضلالة وخير الانسان ان يعيش في هذه الدنيا بلا إله ولا دين من ان يتبع شرع نبي يؤثر فيه احد اليهود بسحر عوشعوذته وينيب عقله ولا لزوم الى تطويل الكلام بل لنرجع الى باقي ما قالوه في ذلك فنقول

وقت موته ومما يشبه هذا ما حصل له وقت مرضه فقال البخاري عن عبد الله وقت موته أومما يشبه هذا ما حصل له وقت مرضه فقال البخاري عن عبد الله ابن عباس انه لما اشتد بمحمد مرضه الذي مات فيه قال اثنوني بدواة وقرطاس اكتب لكم كتاباً لا تضلوا ببدي فقال عمر ان رسول الله قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله وكثر اللفط واختصموا فنهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما اكثر وا اللغو والاختلاف عند محمد قال لهم قوموا عني لا ينبني عندي التنازع قال ابن عباس الرزية كل عند محمد قال لهم قوموا عني لا ينبني عندي التنازع قال ابن عباس الرزية كل الربة ما حال بيننا وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولفطهم انتهى من صحيح البخاري و هذه بعض احوال هذا الرجل الذي كادوا ان يوصلوه الى المرتبة الالهية

## الباب الثاني هو الفصل الاول كه ( في صحة التوراة والانجيل )

قال صاحب كتاب اظهار الحق ان الكتب المقدسة هي محرفة واستعان على تأييد قوله بالمشاغبة والمغالطة وسنوضح بالادلة العقلية والنقلية تنزه الكتب المقدسة عن شوائب التحريف والتبديل ومما يدل على انها ننزيل الحكيم العليم هو اتفاق معناها ووحدة فحواها فمع انها تشتمل على ستة وستين كتاباً انزلت في ستة عشر جيلاً على ستة وثلاثين نبياً من الانبياء الكرام الا انها في غاية المطابقة ووحدة الغاية وهي فداء النوع الانساني بواسطة فادكريم ينتشله من وهدة الانحطاط والكتاب من اوله الى آخرهِ مؤيد لهذه الحقيقة المهمة اسفار المهد ) وبما ان صاحب كتاب اطهار الحق ذكر اسهاء الكتب المقدسة وعبارته لا نخلو القديم ) من تشويش وخلط وجب ان نذكرها مرتبة لافادة المطالع فنقول ان التوراة اوكتب العهد القديم تشتمل على تسعة وثلاثين كتاباً وهي سفر التكوين • وسفر الخروج وسفر اللاوبين • وسفر العدد • وسفر التثنية • وكتاب يشوع بن نون • وسفر القضاة • وسفر راعوث • وسفر صموئيل الأول والثاني• وسفر الملوك الأول والثاني • وسفر الحبار ايام الأول والثاني • وسفر عزرا • وسفر محميا • وسفر استر • وسفر ايوب • وسفر المر امر • وسفر الامثال • وكتاب الجامعة • ونشيد الانشاد • وتبوات اشعيا • وتبوات ارميـــا ومراثيه • ونبوات حزقيال • وتبوات دانيال • وهوشع • ويوثيل • وعاموس • وعوبديا ويونان • وميحا • وناحوم • وحبةوق • وصفنيا • وحجى • وزكريا • وملاخي • فهذه كتب اليهود المقدسة وحافظوا ءايها بالحرصالشديدكما سنوضحه اماكتب العهد الجديدفهي اسفار المهد / انجيل متى • وانجيل مرقص • وانجيل لوقا • وانجيل يوحنا • واعمال الرسل • الجديد / ورسالة بولس الرسول الى رومية • ورسالته الى كورنشوس الاو لى والثانية • ورسالته الى غلاطية وافسس وفيلى • وكولوسى • وتسالونيكي الأولى والثانية • وتيموتاوس

الاولى والثانية • وتبطس • وفليمون • والعبرانيين • ويعقوب • ورسالة بطرس الاولى والثانية • ورسالة يوحنا • والثانية والثانية • ورسالة يهوذا • ورؤيا يوحنا • وجميعها سبعة وعشرون سفراً

فاليهود يتمسكون بالقسم الاول وهوكتب موسى والمزامير وكتب الانبياء اما المسيحيون فيتمسكون بعروة كلا القسمين ويرجمون اليهما في الاعتقادات لان مضمون التوراة والانجيل هو واحد . وقد وضع البعض كتباً مدسوسة اسمها الابوكريفا اي الكتب التي لا يصح التعويل عليها ولا الرجوع اليها وهي كناية عنحوادث تاريخية وحكايات خرافية وبمضحكم ادبية كتب الابوكريفا] وهذه الكتب هي كتاب طوبيا ويهوديت وكتب الحمكمة وكتاب ابن سيراخ وتسبحة الثلاثة فتيان وقصة سوسنا وكتب المكابيين وبما ان اليهود هم حفظة الكتب الالهية ومنهم اخذ الجميع فكلامهم في مثل هذه القضية هو المعوَّل عليه وقد نبذوا هذه الكتب ظهرياً لاعتقادهم بانها غير موحى بها للاسباب الآتية وهي (اولاً) ان لفتها ليست عبرية وهي لغة انبياء بني اسرائيل ولغة الكتب المنزلة وقد تأدكدوا ان بعض اليهود كتب هذه الكتب باللغة اليونانية (ثانياً) لم تظهر هذه الكتب الا بمد زمن انقطاع الانبياء فان ملاخي آخر انبياء اليهود قال في الاصحاح ٤: ٤ — ٦ من نبوته لا يقوم نبي بعدهُ غير يوحنا المعمدان الذي يأتي بروح ايليا فاجمع أثمَّة اليهود على ان آخر انبيائهم هو ملاخي وورد في كتاب الحكمة احد الكتب المفتعلة انه نزل على سيدنا سليمان ومما يثبت كذبه استشهاده ببعض اقوال النبي اشميا وارميا مع انهاكانا بعد سليمان بمدة مديدة ومما يدل على افتعاله قوله ان اليهودكانوا اذلاء مع انهم كانوا في عصر سليمان في غاية العز والمجد (ثالثاً ) لم يذكر في كتاب

منها انها وحي بل اعتذر في كتاب حكمة سيراخ عن السقط والغلط ولوكانت وحياً لما طلب فيها من المطالع غض الطرف عما بها من الزلل ( رابعاً ) لم يعتبر اليهود هذه الكتب من كتبهم المنزلة ولم يستشهد بها سيدنا يسوع المسيح المذخر فيه كل حكمة وعلم ولا احد من الحواربين ولم يأت لها فيلو ولا يوسيفوس بذكر مع ان المؤرخ يوسيفوس ذكر في تاريخه اسماء كتب اليهود المنزلة واوضح تعلق اليهود بها وانهُ يهون على كل يهودي ان يفديها بروحه ( خامساً ) لم يدُّع أحد بتنزيل هذه الكتب الأبهد اربعائة سنة من التاريخ المسيحي ولم يعدها احد مناغمة المسيحهين الافاضل من الكتب المنزلة ولم يذكرها مليتو اسقف سارديس الذي كان في الجيل الثاني من التاريخ المسيحي من الكتب القدسة وكذلك لم يذكرها اورجينوس الذي نبغ في القرن الثاني ولا اثناسيوس ولا هيلاري ولا كيراس اسقف اورشايم ولا ابيفانيوس ولاجيروم ولا روفينوس ولاغيرهم من ائمة الدين الاعلام الذين نبغوا في الجيل الرابع وكذلك لم يأت ِلها بذكر المجلس الدبني الذي التأم في لاوديقية في الجيل الرابع معانهُ حرَّر جدولاً باسماء الكتب المقدسة الواجب التمسك بها والكاثوايك ذاتهم يرجعون الى قراره ( سادساً ) انها منافية لروح الوحي الالهي فذكر في حكمة سيراخ تناسخ الارواح والتبرير بالاعمال وجواز الانتحار والتشجيع عليه وجواز الكذب وغير ذلك وغاية صاحب كتاب اظهار الحق من خلط مثل هذه الكتب المفتعلة بالكتب المقدسة ان يحط بقدر الكتب الموحي بها

الكانوايك ﴾ قال المعترض ان الكانوليك يعتقدون بتلك الكتب قلنا بما ان الامة والكتب المائوليك النصل النصل المقدسة ﴾ البهودية هي التي أؤتمنت على الكتب الالهية كانت هي الحكم الفصل

وحكمها هو الذي يموك عليه وقد اجمع ائمتها في الاعصر القديمة والمتأخرة على انه لم يظهر بينهم نبي نزلت عليه هذه الكتب فانه من المؤكدان احد اليونان اليهودوضعها ولوكانت معروفة عند اليهود لوجد لها اثر في كتاب التلمود فانه جمع الشوارد والنوادر فقبول الكاتوليك لها او عدم قبولم ليس بدليل على صحتها او عدم صحتها

مداولة الجالس في الله النه التام مجلس العلما المسيحيين للنظر في الكتب الموضوعة المشكوكة (قلنا) يؤخذ من كلامه انه لا خلاف في الكتب الموحى بها وهو الصواب لانها مؤيدة بالروح القدس وبالآيات الباهرة التي تفحم كل من تصدى لهما فالانبياء المكرام والحواريون انصار الله أيدوا رسالنهم وتعاليمهم بالمعجزات الباهرة التي اخرست من تصدى لهم فتاكد الجميع حتى المعارضون ان اقوالهم هي ننزيل الحكيم العليم الذي بيده النواميس الطبيعية فقبلوا كتبهم بالاحترام الدبني والتبجيل وتمسكوا بها واتخذوها حرزاً منيماً ولم يحصل ادنى خلاف بين اعضاء المجلس النيقاوي على صحة الكتب المقدسة لانها غير مفتقرة في تأييدها الى مجالس فانها في غنى عن ذلك

اما الكتب الموضوعة فتحتاج الى المجالس لتجردها عن المعجزات ولما لم يأت صاحب القرآن بآية لا قتاع المعارضين قاومة العرب واحتاج اصحابه لما شرعوا في جمع القرآن بعد وفاته بنحو عشرين سنة اقل ما يكون الى المداولة والمشاورة والشهود ولم يقبلوا فقرة ولا سورة الا بعد شهادة شاهدين وانت تعرف ان العرب كانوا منافقين ومجردين عن الذمة فلا يبعد ان يزيدوا و ينقصوا حسب اغراضهم وقس على ذلك الاحاديث المنسوبة الى محمد فان الديانة الاسلامية مبنية على القرآن والسنة اي الاحاديث التي رووها عن محمد وهي مستقلة بالاحكام كالقرآن بل هي اه منه في تحليل الحلال وتحريم الحرام كما سيأتي

حال السنة ] قال الاوزاعي الكتاب احوج الى السنة من السنة الى الكتاب وقال يحيى بن ابي كثير السنة قاضية على الكتاب ومن قوانينهم المرعية في علم الاصول انه لامانع اذا نقل احاديثهم من كان صبياً وحرت العادة من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم ان يحضروا الصبيان مجالس الروايات ولم ينكر ذلك احد وقال الرازي في المحصول اختلف في قبول رواية المبتدع على افوال والحق انه لا يقبل فيا يدعو الى بدعة ويقويها لا في غير ذلك وقالوا في الصحيحين حكثير من احاديث المبتدعة غير الدعاة استشهاداً واحتجاجاً كعمران بن حطاب وداود بن الحصين وغيرها والمسلمون يجوزون الاخذ عن الفاسق فلا عجب اذا كثر في السنة الضعيف والموضوع والكاذب واليهود والمسيحيون لم يأخذوا كتب ديانهم من الصبيان ولا من المبتدعين ولا غيرهم

# ﴿ الفصل الثاني ﴾

( في السند المتصل للكتاب المقدس )

السند المتصل ) قال صاحب كتاب اطهار الحق لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من مكتب المقدسة ) كتب العهد القديم او الجديد وانه لا يد لكون الكتاب سهاوياً واجب التسليم ان يثبت اولاً بدليل تام ان هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلائي ووصل الينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل وان الظن والوهم لا يكفي في اثبات انه من تصنيف ذلك الشخص

قلنا ان الادلة التي تؤيد صحة سندها الى الانبياء المنسوبة اليهم هي جمة (اوّلاً) انه لما انزل المولى سبحانه وتعالى التوراة على سيدنا موسى افرز سبطاً خصوصياً وهو سبط لاوي من الاثني عشر سبطاً للمحافظة عليها واقامة سننها وفرائضها واحكامها واختص هذا السبط بامتيازات خصوصية ليتفرغ للمبادة بل ان اقامة اليهود للفرائض المدونة في شريعتهم ومراعاتهم لاحكامها في المعاملات واستشهاده بها في المناظرات والمباحثات وتعبده بقراءتها في ايام مواسمهم واعياده كل سنة ومراعاتهم لاحكامها في الامراض والعاهات وما يجوز من

الزواج وما لا يجوز لذاية الآن وتسليم السلف للخلف قوانينها هي كلها من اقوى الادلة على حفظهم اياها بل هو اقوى سند متصل على ان هذه الكتب نزلت على اولئك الانبياء المنسوبة اليهم وانهم عملوا المعجزات الساهرة لتأييد دعواهم وكما انه لا ينكر احد ان صولون سن قوانين لسكان اثينا وكانت مرعية عندهم وان ليكارجوسسن قوانين لسكان اسبارتا وكانوا يقيمون حدودها وسننها ولم يشك احد في نسبة القوانين التي وضعها كل منها اليها فكم بالحري الكتب المقدسة التي اتخذها بنو اسرائيل دستوراً في عباداتهم ومعاملاتهم فلا ينكر احد نسبتها الى موسى ولا الى الانبياء وزد على ذلك انه لا يجسر سبط بتمامه مؤلف من مئات الوف على تفهير نسبتها او تبديلها وانبياء اليهود الذين اتوا بعد موسى من حيل الى آخر واستشهدوا بها في اقوالهم وحضوا الامة على التمسك بفرائضها من جيل الى آخر واستشهدوا بها في اقوالهم وحضوا الامة على التمسك بفرائضها وسننها بل ان ذات محمد اقتبس كثيراً من الحقائق المدونة في التوراة

فاقتبس القرآن بعض القصصالتي وردت بخصوص سقوط آدم وقصة ابراهيم واسحق ويعقوب ويوسف واعمال موسى مع فرعون وغيره فاذا كانت نسبتها الى الانبياء المنسوبة اليهم غير حقيقية لما كان القرآن يعول عليها ويحض على التمسك بها ويقتبس منها

(ثانياً) تداول كتب موسى والانبياء كان من اعظم الادلة على صعة نسبتها الى الانبياء المنسو بة اليهم وقد كانت الغاية من نز ولها نشرها بينهم والدليل على ذلك ان المؤرخ يوسيفوس قال ان موسى النبي امر بتوزيع نسخة على كل سبط من اسباط بني اسرائيل هذا خلاف السبط الذي خصصه المولى لاقامة شعائر ديانته وهو سبط اللاو بين فاذا ثبت انتشارها بين اليهود كان يتمذر طبعاً تغبيرها او تبديلها او تحريف نسبتها الى غير من هي له الانه اذا تجارى سبط من

اسباط بني اسرائيل على ذلك قامت عليه الاسباط الاخرى وهل يعقل ان الامة البهودية تنير او تحرف الكتب المةدسة التي تخولها امتيازات جمة و بركات مهمة إل هي الواسطة في تمتمها بالنعيم الدائم لعمري ان هذا بعيد كبعد السماء عن الأرض فيثبت ان نسبتها الى الانبياء المنسوبة اليهم هي صحيحة وانه أفرز سبط بتمامه للمحافظة عليها وان تداولها بين الامة هو من اقوى الادلة على صحة نسبتها الى الانبياء المنسوبة اليهم (ثالثاً) لما ظهرت الكتب المقدسة بين تلك الامة ظهرتباسهاء اولئك الانبياء نعم ازالشيء الذي يخل بنسبتها هوانه اذا ذكركاتبها حوادث ادعى حصولها ولم تحصل والكتب المقدسة منزهة عن ذلك فموسى قال انه غلب سحرة المصر بين وشق البحر الاحمر وانزل الله عليه المن والسلوى والقرآن ذاته نسب هذه الحوادث اليه فليخبرنا صاحب كتاب اظهار الحق ما هي الحادثة التي نسبت الى احد الانبياء ولم تحدث (راباً) ان الادلة المؤيدة لنسبة الكتب المقدسة الى اصحابها هي اقوى من الادلة لنسبة القرآن او الاحاديث او معلقات العرب الى اصحابها وان المسيحبين الاوَّلينكانت لهم فرصة مناسبة للانتقاد والبحث أكثر من المسلمين وغيرهم (خامساً ) عدم اعتراض احد من علماء الوثنبين على نسبة هذه الكتب الى اصحابها هو برهان على صحتها (سادساً) مما يدل على صحة نسبتها كيفية لغة كل نبي فلغة كتب موسى غير لغة غيره من الانبياء فان لكل لغة ادواراً فلها دور الطفولية والشبوبية والهرم فلفة معلقات العرب هي غير لغة قصائد الشمرآء المخضرمين والمتأخرين وكذلك طرق المراسلات فاختلاف نفس الانبياء من الادلة على صحة نسبتها الى كل واحد وقد ألف بمضهم كتباً في ذلك

### ﴿ النصل الثالث ﴾

#### ( في تواتر التوراة ونار يخها )

تواتر التوراة ] قال المعترض الامر الاول ان تواتر هذه التوراة ينقطع قبل زمان يوشيا ابن أمون والنسحة التي وجدت بعد ١٨ سنة من جلوسه على سرير السلطنة لا اعتماد عليها بل ضاعت في حادثة بختنصر

قلنا كانت التوراة متواترة بين الأسباط كما تقدم وأمر موسى اللاو بين حملة تابوت عهد الرَّب بوضع الكتاب في جانب التابوت شهـادة عليهم كما هو مذكور في سفر التثنية ٣١: ٢٤ – ٢٦ ولما اعيد بناء هيكل سليمان وضع الكتاب فيه مع جميع كتب الانبياء ولما اتى بختنصر وخرب الهيكل لم يمس كهنتهم بشيء لانه لم يكن مطمح نظره استئصال ديانتهم نعم انه اخذ دخائر الهيكل والاواني المقدسة وكان ذلك طمعاً في المال اما الكتاب المقدس فلم يلتفت اليه كما في سفر ٢ ملوك ص ٢٥ و ٢ ايام ٣٦ وارميــا ٥٢ ومع ذلك فلما سباهم الى بابل اخذ اليهود معهم نسخاً من الكتب المقدسة كما يستدل مر · استشهاد الذي دانيال بالشريمة ( دانيال ٩ : ١١ و ١٤ ) وقد ذكر ايضاً نبوَّات ارمياكما في ( دا ٩: ٧) ( ثانياً ) ورد في سفر عزرا ٦ : ١٨ بانهُ لما تم بناء الهيكل في السنة السادسة مرخ حكم داريوس أعيدت عبادة اليهود حسب ما هو مكتوب في كتاب موسى فلو لم تكن عندهم نسخ من كتب موسى لتعذر عليهم عبادة الله حسب ما هو مدون في الشريعة ومما يدل على انه كان عندهم نسيخ من الكتاب المقدس بعد السبي الى بابل هو ان اليهود الذين كانوا في السبي طلبوا من عزرا ان يأتي بسفر شريعة موسى فاتى بها وقرأ فيها من الصباح الى نصف النهار امام الرجال والنساء كما هو مذكور في سفر نحميا ٨:١- ٢ فلولم

تكن موجودة لما تيسر ان يقرآ فيها من الصباح الى الظهر وفي عهد هوشيا ملك اسرائيل في سنة ٦٧٨ قبل المسيح رجع احد الكهنة الذين كانوا في سبي بابل الى السامرة ليعلم اهلها شريعة موسى وفي عهد يهوشافاط ملك يهوذا سنة ٩١٢ قبل المسيح امر هذا الملك الصالح بالاهتمام الزائد بحفظ السنن والفرائض المدونة في الشريمة ( ثالثاً ) لا يخني انه لما مات الملك سليمان انقسمت المملكة الى قسمين فانه ُ شذت عشرة اسباط من اسباط بني اسرائيل واستقلوا عرب سبطى يهوذا وبنيامين ومع ذلك فحافظت العشرة اسباط على التوراة وتسمى نسختهم بالتوراة السامرية وهي محفوظة لغاية عصرنا هذا وهي مثل التوراة التي عنــد سبطي يهوذا وبنيامين فلو ضاعت او تغيرت كما ادعى المعترض لوجد فيها اختلاف فعدم وجود اختلاف بينهما مع شدة العدواة بين الفريقين من اعظم الادلة على انتشارها وبقائها على اصلهـا (رابعاً ) في سنة ٢٨٦ قبــل المسيح امر بطليموس فيلادلفوس ملك مصر بترجمة التوراة الى اللغة اليونانية فاحضر اثنين وسبمين من علماء اليهود فترجموها فانه لما انتشر اليهود في انحماء الدنيا قضت الضرورة الى ترجمتها الىاللغة اليونانية فكان يتمذر تغبيرها وتبديلها بعد انتشارها وترجمتها (خامساً ) ان عزرا النبي جمع الاسفار المقدسة قاطبة في مجاد واحد بمساعدة اعضاء مجاس اليهود وكان من اعضائه الانبياء حجيوزكريا وملاخي فجمع هؤلاء الانبياء الكرام الكتب المقدسة ما عدا سفر عزرا وسفر نحميا ونبوة ملاخي فان شمعون الورع الذي كان آخر اعضاء المجمع اليهودي ضمها الى الكتاب المقدس فايخبرنا المعترض هل صادف قرآنه من العناية والاهتمام والحفظ مثل ما صادف الكتاب المقدس فاذا جرد نفسه عن الهوى

أجاب بالسلب فانكتابه كان مبدداً مشتتاً وكابدوا في جمعه المشاق التي لا تطاق وزادوا وحذفوا كما سنذكره في آخر هذا الباب

انطوخيوس ابيفانيوس أقال صاحب كتاب اظهار الحق ان انطوخيوس ابيفانيوس والكتاب المفدس أزال الكتاب المقدس لما خرب الهيكل قلنا اجمع المحقةون على بطلان ذلك فالتاريخ ناطق بأن يهوذا المكابي قام وهزم جيوش ذلك العاتي فاعاد الديانة اليهودية الى رونقها وبهائها وبنى الهيكل واعاد التابوت ووضع الكتب المقدسة فيه

و فهذا هو تاريخ الكتب المقدسة من وقت نزولها على الانبياء لغاية مجي المسيح الما تاريخها من عصر المسيح الى عصر القراءة الما ثورة فهو إن اليهود تشتنوا وكات العنه المتداولة وقتئذ يونانية فاستعملوا النسخة السيعينية في انحاء المملكة اليونانية ولما اتى المسيح له المجد الى عالمنا هذا كان يحتهم على مطالعتها والتحري في معانيها والنظر في مبانيها ومع انه كان يوبخهم على غلاظة عقولهم الا انه لم يدع عليهم بتبديل كتبهم بل كان يوبخهم على تمسكهم بالقشور والاعراض والاقتصار على الاشياء الحارجية وعدم المبالاة بالامور الجوهرية فقال لهم فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حيوة أبدية وهي التي تشهد الجوهرية فقال لهم فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حيوة أبدية وهي التي تشهد لي يوه: ٣٩ وقال ايضاً ضلام اذ لا تعرفون الكتب مت ٢٢ : ٢٩ وكثيراً ما استشهد بها في اقواله يو ١٠ : ٣٥ وهو الذي قال لا بد ان تتم هذه الكتب مت ٢٦ : ٥٩ والرسول يولس قال انها وحي الهي (٣ تي ٣ : ٢٦) وانها اقوال الله رو ٣ : ٢ وكلة الله رو ٩ : ٢ وكان اليهود والمسيحيون منكين على مطالعتها بالتدقيق فلوكانت منيرة او مبدلة او محرفة وكان المسيح له المجد يحث على مطالعتها ولماكان يستشهد بها الحواريون انصار الله في خطاباتهم وكتاباتهم وكتاباتهم »

تاريخ التوراة إ اما تاريخ التوراة من عصر القراءات المأتورة لغاية تاريخ الطبع فهو انه مل الغاية الطبع إ خرب الرومان او رشايم وتبدد شمل اليهود في انحاء المملكة العنهانية وجه بعض اليهود الذين في الشرق انظارهم الى التحلي بحلية الادب والمضوا في ركابه الطلب وفتحوا مدارس مهمة لمطالعة الكتب المقدسة ومن أجل هذه المدارس مدوسة طبرية في

فلسطين وقال جير وم انها كانت موجودة في القرن الحامس فأفرغوا عقولهم في التمكن من نحو الكتب المقدسة وتبحر وا في التحقيق والتدقيق و بالغوا في حفظها حتى عرفوا عدد حروفها فقالوا و ردت في التوراة العبرية الالف نحو ٢٣٣٧٧ والجمل وهي الباء نحو ٢٩٥٧٨ والجمل وهي الجيم ٢٩٥٣٧ والدالت ٣٢٨٦٧ والحاء نحو ٤٧٥٥٤ والفو ٢٦٩٢٧ والزين ٢٢٨٦٧ والشيث ٢٣٤٤٧ والتاث ٢١٠٥٧ واليود ٦٦٤٢٠ والسكاف ٤٨٢٥٣ واللامد ٤١٥١٧ الخ وهذا ليس بغريب على هذه الامة التي تتعبد بتلاوة التوراة

## ﴿ الفصل الرابع ﴾

#### ( في الكلام على خمسة اسفار موسى )

اولاد بنيامين أ قال الامر الناني جهور اهل الكتاب يقولون ان السفر الاول والثاني من اخبار الايام صنفهما عزرا عايه السلام باعانة حجي وزكريا الرسولين عليهما السلام فهذان الكتابان في الحقيقة من تصنيف هؤلاء الانبياء الثلاثة ثم ادعى بوجود تناقض في ص ٧ و٨ من سفر الايام الاول في اولاد بنيامين بان خافوا التوراة في الاسهاء والثاني في العدد فانه يفهم من الاصحاح السام أن ابناء بنيامين ثلاثة ويفهم من ص ٨ انهم خسة ومن التوراة انهم عشرة وادعى أن أهل الكتاب قالوا أن ما وقع في السفر الاول غلط أنتهى كلامه

قانا ان الدعوى بلا دليل ساقطة وها نورد جميع العبارات التي ادعى انها متناقضة فنقول ورد في سفر التكوين ٤٦: ٢١ ما نصه وبنو بنيامين بالع وباكر واشبيل وجيرا ونهان وايحى وروش ومفيم وحفيم وأرد وهاك العبارة الواردة في سفر الايام الاول ٧: ٦ لبنيامين بالع وباكر و بديميئل و ثلاثة وفي عدد ٧ ما نصه و بنو بالع اصبون وعزى وعزيئيل وير يموث وعيري وخمسة ثم قال انهم جبابرة بأس و بلغ عددهم ٢٠٠٧ وانه بلغ عدد بني باكر ٢٠٢٠ جبابرة بأس و بنو يدعين و ١٧٢٠ وذكر في الاصحاح الثامن الرؤساء منهم فاذا تأمل المنصف

لا يجد ادنى تناقض في هذه العبارات فغاية موسى ان يذكر اولاد بنيامين فقط وغاية النبي من الاصحاح السابع من سفر الايام ان يوضح ان بعضهم تناسل وتكاثر وصار منهم رجال اشداء في الحرب واذا توهم المعترض ان قوله ثلاثة بعد ان ذكر ثلاثة من اولاد بنيامين هو الحصركان توهمه في غير محله فان النبي ذكر اسهاء ثلاثة من بنيه واوضح انهم ثلاثة ثم اوضح كثرة عددهم فاقتصاره على ثلاثة نمت المثنة وهي بركة المولى عليهم حتى نموا وكثروا

وذكر لفظ ثلاثة هو للتأكيد وهو معهود فيكل لغة وهنوكقوله ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذارجعتم تلك عشرة كاملة فاعاد ذكر العشرة للتأكيد ونحوكقوله لا نتخذوا الهين الدين للتذنية فلفظة اثنين هي صفة تؤكده ومن ذلك قوله فاسلك فيها من كل زوحين النين وقوله فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وغير ذلك

ومن تتبع سفر الايام رأى اغلب اسهاء اولاد بنيامين مذكو رة فيه وعليه لا يوجد ادنى تناقض فقوله أن علماء اهل الكتاب قالوا ان التو راة هي غلط هو افتراء محض لم يقل به من يؤمن بالله واليوم الآخر

التوراة ) قال ان التوراة قصص وروايات قلنا ان محمداً اتخذه القصص والروايات قصص ) في كتابه وادعى انها تنزيل الحسكيم فاخذ خلق العالم وسقوط آدم وحواء وحصول الطوفان ونجاة نوح وبناء الفلك وقصة الراهيم واضافته للملائكة وتبشيرهم له بولادة اسحق وقصة لوط وبخريب سدوم وعمورة وقصة يعقوب ويوسف وبيعه ومراودة المرأة له وقصة موسى حتى قال العلماء المسلمون ان القرآن كله موسى واستغربوا عدم وجود سورة باسمه واقلبس القرآن ايضاً من التوراة معجزاته واعجازه سحرة المصريين وصعوده الى جبل سينا ونزول الشريعة عليه ورؤيته المولى عز وجل وعمل بني اسرائيل العجل وتفضيل الله لبني اسرائيل وقصة داود ويونان فلا عجب اذا قال محمد عن القرآن ( وانه لغي زير الأولين ) ٢٦ : ٢٦١

وذكر محمدهذه القصص مقطعة مشتتة مبددة فني كل سورة ترى جملة او

جملتين بخلاف التوراة فانها مذكورة بالترتيب العجيب وبساطة الصدق وسبب تشتيت هذه القصص في القرآن انه كان يلتقط من افواه اليهود والمسيحيين شطراً منها وبعد مضي مدة كان يلتقط من افواه البعض الآخر شطراً فلا عجب اذا جاءت مقتضبة وبعضها ناقص والبعض ملآن من الحشو والحاصل انه اذا جردنا القرآن من هذه القصص المذكورة في التوراة لما بقي فيه شي يقرأ ولا يذكر فاذا كانت التوراة مجرد قصص وروايات فالماذا اقتبسها القرآن وادعى انها نزلت عليه من رب العالمين

حز ٤٥ و٤٦ أ (قال الأمر الثالث) يوجد تناقض بين نبوات حزقيال ص ٥٥ و٢٦ وعد ٢٨ و٢٩ أن يقول ببطلان التوراة

قلنا لما كان حزقيال مع بني اسرائيل في سبي بابل ذكر لهم الهيكل والفرائض المقدسة ليؤكد لهم انه سيعيدهم المولى سبحانه وتعالى الى وطنهم وتشويقاً لهم الى تلك الاوقات السعيدة وثانياً ان عبارته نبوية استعارية يشير بها الى امجاد ملكوت المسيح انظر ١ كو ٣: ١٦ و ٢ حكو ٢: ١٦ وافسس ٢: ٢٠ - ٢٢ و ١ يمو ٣: ١٥ وقد استعمل الرسول هذه الاستعارة في ٢ تسا ٢: ٤ وكذلك يوحنا الرسول في رؤا ١: ١٩ و١ ١١ و ١٥ : ٥ و ٨ بل استعمل عبارات حزقيال انظر رؤ ٤: ٢ و ٣ و ٦ الى آخره فالنبي حزقيال اطلق الهبكل على كنيسة المسيح وعلى كل حال فلا يوجد اد ني تناقض بين اقواله وبين سفر العدد فان حزقيال لم يأت بشريعة جديدة ولم يأت عما ينافي شريعة موسى

مؤاخذة الابناء } قال ورد في التوراة ان الابناء يؤخذون بذنوب الآبآء مع انه ورد في بذنوب الآباء م الله ورد في بذنوب ابائهم أسفر حزقيال ان النفس التي تخطي موتاً تموت والابن لا يحمل اثم الآب وهو صواب فانه وقع في التنزيل ولا تزر وازرة وزر أخرى قلنا قد تقدم الكلام على ذلك

بما فيه الكفاية وتقدم الكلام على قول القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وتقدم قول محمد يا داود انا الله الودود انا الله ذو بكة آخذ الابنآء بما فعلته الجدود الى غير ذلك انظر صحيفة 17 و17 و18

موسى وصيغة { (قال الأمر الرابع ) أنه لوكانت التوراة نزلت على موسى لعبر عن نفسه الغائب أ بصيغة التكلم ولما كان يعبر عن نفسه بصيغة الغائب

قلنا انه كان يعبر تارة عن نفسه بصيغة المتكلم وأخرى بصيغة الغائب فورد في سفر التثنية ص ٣٦: ٩ ما نصه وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ اسرائيل وحضهم على تعليم اولادهم اياها وقال في سفر التثنية ص ٣٣ وجهوا قلوبكم الى جميع الكامات التي انا اشهد عليكم بها اليوم لكي توصوا بها اولادكم ليحرصوا ان يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة لانها هي حيا نكم وهذا هو الالتفات وهو ان ينتقل الانسان من التكام الى الغيبة او العكس

بل ان مقتضى هذه القاعدة التي وضعها المعترض ان السور التي ذكر فيها محمد بصيغة الغائب ليست من القرآن فورد في سورة آل عمران ١٣٨:٣ وما محمد الارسول قدخلت من قبه الرسل أفان مان او قتل انقلبتم على اعقابكم وفي سورة الاحزاب ٣٣: ٤٠ قوله ما كان محمد ابا احد الح وورد مثل ذلك في سورة الفتح وغيرها وكثيراً ما يستعمل المؤلفون في الازمنة القديمة والمتأخرة صيغة الغائب في تأليفهم ولم يقل احد انهم لم يؤلفوا الكتب المنسوبة البهم لاستعمالهم هذه الصيغة مثاله كتب زنوفن وقيصر ويوسيفوس تدوين الشريعة في الامر الحامس قال ان بعض الفقرات تدل دلالة بينة على ان مؤلف حال نزولها في هذا الكتاب لا يمكن ان يكون قبل داود بل يكون اما معاصراً له او بعده انتهى كلامه

قلنا لايعقل ولا يتصور ان المولى سبحانه وتعالى انزل الشريعة على موسى ولم تدون الا بعد وفاته بخمساية سنة وكيف تكلف الامة الاسرائيلية بحفظ شريعة الله اذا لم تكن مدونة وكيف يأمرهم موسى بان يكتبوها على قلوبهم ويحفظوها ويقيموا سننها وفرائضها ويعلموها لاولادهم وينقشوها على الحجارة ومن الحقائق التاريخية المقررة ان اليهود اعلنوا من عصر الى آخر بان موسى سلمهم الشريعة لاقامة احكامها فاذاكان لا يجوز لاحد ان يرمى سكان اثينا الذينكانوا سائرين في المعاملات والاحكام حسب قوانين سولون بخطأ في معتقدهم وكذلك اذا كان لا يجوز ان نرمي سكان اسبارتا الذين كانوا سالكين حسب قوانين ليكارجوس بالخطأ بدعوى انهذه القوانين ليست قوانين ذينك الرجلين فكيف يسوغ لنا ان نرمي الامة الاسرائيلية بالحطأ في قولها انها متمسكة بشريعة موسى وسالكة بمرجبها( ثانياً ) ان داود الني اشار الى الشريعة في مزاميرهِ وهو يدل على تداولها انظر من ١ و١٩ وحض في اغلب مزاميره على التمسك بها وكيف يقول سليمان القومه إن اباءنا حافظوا على الشريعة ٥٠٠٠ سنة اذا لم تكن موجودة عندهم وكيف يراعون اوامرها اذا لم تكن مدونة عندهم ( ثالثاً ) ان موسى قبل وفاته قال لهم ها انا سلمت لكم الشريعة فاحفظوها وعلموها لاولادكم ولما قام يشوع بعد موسى امرهُ الله في الاصحاح ١ و٧ و٨ بان يحفظ الشريعة فقال لهُ كن متشدداً وتشجع لكي تتحفظ العمل حسب كل الشريعة التي امرك بها موسى لا تمل عنها يميناً ولاشمالاً لكي تفلح حيثما تذهب لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهاراً وليلاً لكي تتحفظ للممل حسب كل ما هو مكتوب فيهِ لانك حيننذ تصلح طريقك وتفلح الىآخر عبارات الوحي الالهي ويشوع بن نون خليفة موسىحض بني اسرائيل في اصحاح٣٣: ٦ بان يحافظوا على شريعة موسى و يقيموا احكامها فهل يتصور ان يأمرهم بحفظ شريعة ستكتب وتدون بعد

### ٠٠٠مسنة وربما كازهذا تمكنا عند صاحب اظهار الحق لانه ُ يأتي بالمستحيلات

استشهادة (الامر السادس) قال نقل صاحب خلاصة سيف المسلمين من (بني باقوال الكفرة انسكلوبيديا) من المجلد العاشر ان الدكتور اسكندر كيدس الذي هو من فضلاء المسيحية قال في ديباجة البايبل الجديد ثلاثة امور (١) ان التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسى (٢) انه كتب في كنعان او اورشايم (٣) ونسب تأليفه الى زمن سلمان يعني قبل ميلاد المسيح بأنف سنة اي في عصر هومر تقريباً بعد وفاة موسى بخمسهائة الشهى كلامه

قد راجعنا الجزء العاشر من (بني انسكاو بيديا) في الكلام على سفرا لخروج فقال ان اسكندركيدس هو من كبار الكفرة الالمانيين وماذا نقول في رجل يدعي على كليم الله بأنه اخذ شريعته من المصربين غاية الامرانه نقحها كأن الديانة اليهودية هي اصنامية وله كفريات غير ما ذكر فانكر معجزات موسى وتكليم الله له تكليماً معان القرآن مسلم بذلك فهذا هو حال الشخص الذي قال انه من الفضلاء المسيحيين فهو مكذب لكتب الانبياء

مذاهب غير } وماذا يقول المسلمون اهل السنة اذا اوردنا اعتراضات بعض المعترفة او الشيعة اهل السنة أعلى كتابهم كاعتراضات اسحاب جعفر الذين ينددون على عثمان بانه رفع عمداً من القرآن جميع الآيات الواردة بشأن على وفضاء واحرق النسخ التديمة والارجح انهم مصدبون وماذا يقول المعترض اذا اوردنا مذهب الفرابية الذين قالوا محمد بعلى أشبه من الغراب بالغراب والذباب بالذياب فيهث الله جبريل الى على فغلط جبريل في سبيغ الرسالة من على المحد قال شاعرهم ( غلط الامين فجازها عن حيدره ) وماذا يقول اذا اوردنا له اقوال المزدارية وهو راهب المعترفة الذي قال في القرآن ان الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة المزدارية وهو راهب المعترفة الذي قال في القرآن وكفر من قال بقدمه لعمري انه مصيب عند العقلاء وبالغ في القول بخلق القرآن وكفر من قال بقدمه لعمري انه مصيب عند العقلاء ولكنه غير مصيب عند اهل السنة فايرادد اعتراصات الكفرة وادعاؤه بانهم من العقلاء المسيحيين هو من المفالطة وتقدم الرد عليهم في الامر الحامس لغة الكتب انقدسة ] ( الامر السابع) ادعى المعترض ان الفاضل نورتن من العلماء المسيحية لغة الكتب انقدسة ] ( الامر السابع) ادعى المعترض ان الفاضل نورتن من العلماء المسيحية

قال لا يوجد فرق يعتد به في لغة التوراة وفي لعة سائر كتب العهد القديم التي كتبت في الزمن الذي اطابق فيه بنو اسرائيل من سبي بابل مع انه بين هذين الزمانين ١٠٠٠ سنة والعة تختلف باختلاف الزمان واذا قسنا حال اللغة الانكليزية الآن بما كانت عايه منذ ١٠٠ منة وجدنا فرقاً فاحشاً ولعدم وجود فرق بين لعات الكتب المقدسة قال اليوسلن ان هذه الكتب كتبت في زمن واحد

قلنا جرت عادة صاحب اظهار الحقان يورد اقوال الجهلة وينسب اليهم الفهم والعلم لمآربه وغاياته ومن هذا القبيل كلامه عن نورتن وغيره وقد قرّر العلماء الذين لهم إلمام تام باللغة العبرية باذلغات الاسفار المقدسة متفاوتة تفاوتاً عظيماً بحسب الزمان والمكان وقسموا ادوار لغة الكتب المقدسة الى اربعة اقسام القسم الأول من ابراهيم الى موسى فان اللغة الارامية تغيرت بدخول الفاظ مصرية وعربية (٢) من عصر موسى او عصر التوراة الى عصر سايان فبلفت اللغة في هذه المدة غاية الاتقال (٣) من سليمان الى عزرا ومع انها زادت رشاقة ولطافة ولكن دخلت فيها اصطلاحات غريبة (٤) من عزرا الى آخر عصر المكابيين فكانت لغة التوراة متفاوتة باختلاف هذه الاعصر ولما قارن العلماء المتضلمون من اللغة العبرية بين اجزاء ألتوراة وبين بعضها وجدوا تفاوتاً وتبايناً في اساليب التأليف فجزموا بان بعضها كتب في عصر اللغة الذهبي وبمضها الاخركتب في عصرها الفضي والاخر في عصرها النحاسي والاخر في عصرها الحديدي وهذا مرم اقوى الأدلة على انها نزات في ازمنة متنوعة واذا اطلع احد العلما، المتضلعين من اللغة اليونانية على قصائد هوميرس جزم بانها لم تكتب في عصر ديموسثينوس واذا اطلع على خطب ديموسائينوس جزم بانهاكتبت في عصر اورجينوس الخ ولهذا السبب عينه جزم العاياء بان خمسة اسفار موسى لم تكتب في زمن داود

ولا مزامير داود النبي كتبت في زمن اشعبا ولا نبوات اشعبا كتبت في زمن ملاخي وجزموا بان نبوات ملاخي نزلت بعد سبي بابل فان اللغة العبرية بعد السبي انحطت وانطمست معالمها واندرست وكانت مؤلفات اليهود بعد ذلك العصر كلدية او يونانية وعجز اليهود قبل مجي الفادي الكريم عن فهم اللغة العبرية بدون تفسيرها باللغة الكلدية هذا هو القول الصحيح وهذا هو كلام العلماء العارفين قال

نفش الشريعة ﴾ الامر الثامن قال ورد في ص٢٧من سفر النثنية ان موسى امر بني اسرائيل على الحجارة ﴾ باقامة حجارة كبرة وتشييدها بالشيد ونكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس حين تعبر لكي تدخل الارض التي يعطيك الرب الهك ارضاً تفيض لبنا وعسلاً كما قال لك الرب اله آ بائك حين تعبر ون الاردن تقيمون هذه الحجارة التي آنا اوصيكم بها اليوم في حبل عيبال وتكلسها بالكلس فاستبعد كتابة التوراة على الحجارة

قلنا غاية موسى ان ينقش بنو اسرائيل الاقوال الاخيرة التي اوصاهم بها الرب على الحجارة لكي تكون نصب اعينهم وتبق ثابتة لانها فذلكة الشريمة وخلاصتها على انه أذا قلنا انه طلب نقش جميع التوراة لما كان ذلك بامر كبير على امة عزيزة قوية والمهترض يعرف ان ذلك احسن بمراحل شاسمة من القرآن الذي كان مبدداً في المسب (اي جريد النخل) واللخاف (وهي دقاق الحصى) والرقاع (وتكون من جلد او رق) والكتاف (وهو العظم الذي للبمير) والاقتاب (وهو الحشب الذي يوضع على ظهر البمير ليركب عليه) وشتان بين التوراة وبين القرآن في الاعتناء والاهتمام فموسى امر بني اسرائيل بكتابة كلمات التوراة على حجارة كبيرة للمحافظة عليها ولتكون معروفة عند الحاص والعام انظر الى قوله في التثنية ٢٧ : ٤٦ و ٤٧ وجهوا قلوبكم الى جميع الكامات التي انا اشهسد قوله في التثنية ٢٠ : ٢٦ و ٤٧ وجهوا قلوبكم الى جميع الكامات التي انا اشهسد

عليكم بها اليوم لكي توصوا بها اولادكم ليحرصوا ان يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة لانها ايست امراً باطلاً عليكم بل هي حياتكم وبهذا الامر تطيلون الايام على الارض التي انتم عابر ون الاردن اليها لتمتلكوها فتأمل في هذه الاقوال فالتوراة حياتهم وعلى حفظها سمادتهم

عادة الايم ) وقد كانت الايم في الازمنة القديمة ينقشون في الحجارة ما يرغبون تخليده القديمة ) وتأبيده فكان المصريون يشيدون البرابي ويرسمون عليها طرق عبادتهم وعاداتهم ومعاملاتهم وصنائعهم وينشئون المسلات وينقشون عليها الحوادث المهمة وقد مضت عليها الالوف من السنين وهي باقية لغاية يوم تاريخه فهم احكم من صاحب القرآن الذي كتب قرآنه على جريد النخل والعظام مما هو قابل للضياع وسهل العطب ثم ان انبياء بني اسرائيل كانوا يقيمون الحجارة تثبيتاً للعهد فيشوع النبي اوصى بني اسرائيل بحفظ شريعة الرب وقطع عهداً معهم واخذ حجراً كبراً ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب ثم قال يشوع لجميع الشعب ان هذا الحجر يكون شاهداً علينا لانه قد سمع كلكلام الرب الذي كننا به فيكون شاهداً عليكم اثلا تجحدوا الهسكم وفي سفر ( تك ٣١ : ٤٥ ) اتخذ يعقوب حجراً ليكون شاهداً فكانت العادة اقامة النصب للشهادة وشبيت العهد وهو يؤيد ما قاناه من ان الامة اليهودية كانت احرص الناس على حفظ التوراة

الكتابة معروفة ) ( الامر التاسع ) قال القسيس نورتن لم يكن رسم الكتابة معروفاً قبل عصر موسى ) في عهد موسى وقال المعترض اذا لم يكن رسم الكتابة في ذلك العهد فلا يكون موسى كاتباً لهذه الكتب الحنسة

قلنا دأب المعترض ايراد الارآء الواهية والاوهام العاطلة و بما ان اقوالنا مبنية على اليقين وليست على الرجم والتخمين فنخبره أن الموسيو (جريبو) قال في رسالته التي حرّرها على رسالة الموسيو (شومبوليون) الشهير الذي هو اوّل من فك القلم الفرعوني المصري القديم بان موسى النبي كان يكتب على الرّق بل يوجد في دار التحف في (تورين رق) مكتوب بالقلم المصري يشتمل على وثيقة

محرّرة في عهد توتموزيس الشالث الذي كان قبل موسى بقرنين اقل ما يكون فهي ناطقة بان الكتابة كانت معروفة قبل عصر موسى ( ثانياً ) في دار التحف الانكليزي رسالة على الرّق حرّرها احدكهنة المصربين واسمه ( احميس ) وهي صورة رسالة تاريخها ٣٤٠٠٠ قبل المسيح وعنوانها حل المشكلات وهي مجموع مسائل حسابية وهندسية بالكسور والدوائر واقيسة الهرم وبعض مثلثات واشارات جبرية اشار فيها الى الكمية المجهولة بكومة ورمز الى الجمع برجلين اثنين متقدمين الى الامام ورمز الى الطرح برجاين اثنين الى الوراء وهذه الرسالة التي بخط اليد تلقب برسالة ( رند ) ( ثالثاً ) في سنة١٨٨٨ اكتشف المحققون في العارنة في دير ابي مواس في مصر أكثر من ثلثمائة قالب طوب مكتوب عليها بالقلم المخروطي ونقلوا اكثرها الى برلين ونقلوا باقيها الى لندره وتاريخها قبل مورى بنحو ١٥٠ سنة وقد طبعت صورة هذه القوالب في اعظم مطابع اوروبا واطلمنا عليها فهذه الادلة تدل على ان الكتابة كانت معروفة عند المصربين قبل سيدنا موسى باجيال عديدة خلافاً للوهم الذي اوردهُ المعترض والكتاب يشهد بان موسي تهذب في مدارس مصر الكبرى وتعلم حكمة المصر بين وكان له نفوذ عظيم بينهم وقال المؤرخ يوسيفوس لماكان عمره اربعين سنة ترأس على تجريدة الى بلاد الحبش واستولى على مدينة سبا فلا يتصور ان موسى كان يجهل الكتابة واذا ثبت انه كان يعرفها يثبت انه ُ هو الذيكتب التوراة ودأب الممترض ان يأتي باقوال بعض ضعاف العقول المبنية على الوهم لا على اليقين وغض الطرف عن اقوال العلماء المؤيدة بالأكتشافات الحقة والقرآن شاهد بان الكتابة كانت معروفة في عصر موسى فقال في سورة الاعراف

٧ : ١٤٢ وكتبناله في الالواح فاوكانت الكتابة مجهولة فكيف يكتب له في الالواح والمعترض من تعصبه اورد الاعتراضات المكذبة لقرآنه وهو لا يدري

عدد اولاد يعقوب ] ( الامر العاشر ) قال وقع فيه الاغلاط وكلام موسى ارفع من أن يكون كذلك فورد في سفر تك ٤٦ : ١٥ هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدان ارام مع دينة ابنته جميع نفوس بنيه و بناته ثلث وثلاثون وادعى ان هذا غلط وقال لو عددنا الاسهاء واخذنا دينة كان ار بعة وثلاثين

قلنا من تأمل في العبارة رأى انه لا يوجد ادنى غلط فورد في (آية ٨) ما الصه بالحرف الواحد (وهذه اسماء بني اسرائيل الذين جاءوا الى مصر يعقوب وبنوه ) ثم ذكر اسماء هم ولكنه وقال في آية ١٨٥ نصه (واما عير وأونان فاتا في ارض كنعان) وعليه فلم يأتيا الى مصر فيكون الذين اتوا الى مصر ١٩٧٧ اولاد وبنات يعقوب فاذا اضفنا اليهم يعقوب لانه كان من الذين اتوا الى مصر (حسب الآية ٨)كان عدد هم ثلاثة وثلاثين نفساً وادعى ان المفسر هارسهلي قال انه يوجد غلط وان هذا المفسر هو من العاماء فبش هذا العالم الذي لا يعرف الامور البديهية التي لا تحتاج الى فكر ولا الى نظر وقوله جميع بنيه و بناته ١٩٧٧ اي معدرج يعقوب معهم ايضاً وهو من الاكتفاء مثل قوله سرايل وبناته ١٩٠٣ اي معدرج يعقوب معهم ايضاً وهو من الاكتفاء مثل قوله سرايل

اولاد الزنا ] قل ومثل ذلك ما ورد في تث ٢٣: ٢ بان منكان ولد زانية لا يدخل جماعة الرب وان هذا غلط والا يلزم ان لا يدخل داود ولا ابائه الى فارص بن يهوذا في جماعة الربلان فارص من اولاد الزناكي هو في تك ٣٨وداود البطن العاشركا يعلم من نسب المسيح المذكور من لوقا) قلنا قد تقدم ان ما ورد في سفر التثنية هو عن الايم العمونيين والموابيين الذين كانوا يستبيحون الزنا فلا يجوز ان يقفوا المام جماعة الرب الا بعد مضي مدة مديدة لينسوا عاداتهم الذميمة لئلا يفسدوا شعب الله لان العادة طبيعة خامسة وعليه فلا يصدق هذا

الكلام على داود ولا شعب الله وتقدم ان الزنا عند محمد وقرآنه اخف من الشرك بالله وان ابوي محمد وعمه كانوا مشركين وانهم في النار ولما استشفع لهم زجره المولى فأ تكاه وقلنا ايضاً لا يجوز ان يقف المصر على خطاياه امام الله اما من تاب وندم فنقبل توبته انظر ما تقدم ففيه الكفاية والهداية

عدد بني اسرأسِّل ] اعترض على عدد بني اسرأسِّل فقال ورد في سفر الخروج ٢٧: ٣٧ ان عدد بني اسرائيلكان سمائة الف و بما أنه خلط فتنقل العبارة من الأصل ونص العبارة هو فارمحــل بنو اسرائيل من رعمسيس الى سكوت سبائة الف ماش من الرجال عدا الاولاد وصعد معهم لفيف كثير ايضاً مع غنم وبقر ومواش وافرة جداً وورد في آية ٤١ انه لما كانت مدة اقامتهم ٤٣٠ سنة هذه هي نص عبارة التوراة اما الممترض فقال لا بد 'نهم كانوا مليونين ونصف وان ذلك غير صحيح لان عددهم لمـــا كانوا في مصر ٧٠ نفراً وان مدة اقامتهم ٢٥٠ سنة وأن المصر بين كانوا يقتلون أبناءهم قبل خروجهم بهانين سنة و يستحيون بناتهم وانه اذا كان يتضاعف عددهم في كل ٢٥ سنة كان عددهم ٣٦ الف قلنا اجمع علماء الاسلام على ان عدد بني اسرائيل الذين خرجوا من مصر هو ستمائة الف فورد في مروج الذهب ما نصهُ بالحرف الواحد وامر اللَّه موسى بالخروج ببني اسرائيل الى التيمه وكان عددهم ستمائة الف بالغ دون من ليس ببالغ وورد في الجزء الاوَّل من تاريخ ابن الاثير ما نصه ُ بالحرف الواحد وكان بنو اسرائيل لما ساروا من مصر ستمائة الف وعشرين الفاً الى ان قال وضرب موسى البحر بمصاه فانفلق فكان من كل فرق كالطود وصار فيه ِ اثنا عشر طريقــاً لـكل سبط طريق الخ وقس على ذلك اقوال جُل بل كل المؤرخين الاسلام بل اقوال المفسرين قال الخازن في الجزء الاوَّل صحيفة ٥٨ وخرج موسى في بني اسرائيل وهم ستمائة الف وعشرون الفـــاً لا يعدون ابن عشرين سنة لصغره ولا ابن ستين سنة لكبره وكانوا يوم دخلوا مصرمع بعقوب اثنين وسبعين انسأناً ما بين رجل وامرأة انتهى بنصه • ويظهر في اوَّل الامر ان هذا

المدد جسيم ولكن اذا نظرنا الى الحدم وغيرهم الذين رافقوا يعقوب مع اولاده الى مصر لا نستغرب ذلك فذكر في التوراة الشريفة انه كان عند ابراهيم ثلثما تة وثمانية عشر من غلمانه المتمرنين ولدان بيته والقذ ابن أخيه لوطاً تك ١٤: ١٤ فكان بيته يشتمل على الف شخص رجالاً ونساء واولاداً اقل ما يكون ولم ينقص يعقوب ولا اسحق هذا المدد بل لابد انها زادا عليه ودليل آخر وهو انهُ ورد في تك ٢٥: ٣٤ ان شمعون ولاوي أخر با بخدامهما مدينة ودليل آخر وهو انه ُ اذا امكن ليعقوب اعادة بعض اراضي من الاموربين بسيفه ِ وقوسه ِ ( تلك ٤٨ : ٢٧ ) واذا امكن لافرام ان يحارب جت ( ١ ايام ٧ : ٢٠ و ٢١ ) لا بد انه كان عند أولئك الاباء خدم كثير لانهم لا يقدر ون ان يفعلوا ما فعلوه بواسطة اولادهم فقط واذ تقرَّر ذلك فلا عجب اذا بلغ عددهم مليونين او ثلاثة ملابين بلكان هو المعقول وورد في التوراة انهُ صعد معهم لقيف كثير ايضاً وقال الرسول بولس ليس الكل اسرائيلين الذين كانوا من اسرائيل يعني كان معدوداً من اسرائيل من لم يكن من ذرّيته وقد استكثر ابن خلدون هذا العدد وقال لا تسمهم الارض وهو يدل على عدم سمة اطلاعه ِ بالتاريخ

جيش زركس ] قال (رواين) بناء على ما ذكره هيرودتس واسكوراتس و بلوتارك بانه لما انتشبت الحرب بين زركس و بين اليونان كان عدد جيش زركس نحو مليون وسبعمائة الف مشاة وثمانين الف خيالة وعشرين الف سائق عربات وجمال ولما عبر الهلسبونت انضم اليه ثانمائة الف نفر من أمم شتى فبلغ عدد جيشه مليونين ومائة الف نفر وكانت دونمته تشتمل على ١٧٠١ مركب فيكل مركب ٢٣٠ نفراً فبلغ مجموع عددهم ١٧٧٦١ رجلاً والحقت به الدول الاور و باوية ١٧٠٠ مركب فيها ١٤٠ الف نفر وكان معه زيادة على ما تقدم ثلاثة آلاف مركب فيها ١٤٠ الف نظر نا الى الحدم والطواشي والنساه والاولاد الدين ساروا في حملة زركس الى اليونان بلغ عددهم خسة ملايين و ٢٨٣٢٠ والاولاد الدين ساروا في حملة زركس الى اليونان بلغ عددهم خسة ملايين و ٢٨٣٢٠٠

نفراً وقد انهزم هذا الحيش وفتي معظمه والتاريخ ملآن بما يشبه هذا وانت تعلم انه لما انتشبت الحرب بين المانيا وفرنساكان في ميدان القتال نحو مليون نفر اقل ما يكون فابن خلدون معذور اذا لم بقدر ان يتصور مثل هذه المقادير لضيق دائرة معلوماته فقول سيدنا موسى وقول جميع المؤرخين والمفسرين المسلمين انه كان عدد الرجال الذين خرجوا من مصر المقتدرين على حمل السلاح هو ١٠٠ الف نفر هو المعقول واذا تيسر لحيش ببلغ محوسة ملايينان يقطع بوغاز الهلسبونت فكيف لا يتيسر لبني اسرائيل ان يخرجوا من ارض مصر تحت قيادة موسى كليم الله وهو تعالى كان يسير امامهم في الليل و في النهار وانزل عليهم المن والسلوى بشهادة القرآن

وثما يدل على كثرة عدد بني اسرائيل قوله تمالى في سفر الحروج ١: ٩ قال فرعون لشعبه هوذا بنو اسرائيل شعب اكثر واعظم منا بل لو لم يكونوا كثيري العدد لما قدروا ان يبنوا لفرعون مدينتي مخازن فيثوم ورعمسيس والكتاب يقول ان المصربين اختشوامنهم ويقول ايضاً انهم خافوا من انضامهم الى اعدائهم واخذ بلادهم منهم

وحوش البرية ) واعترض على قوله الوارد في سفر التثنية ٧ : ٢٣ ولكن الرب الهك يطرد و بنو اسرائيل ) هؤلاء الشعوب من اماءك قليلاً لا تستطيع ان تفنيهم سريعاً لئلا تكثر عليك وحوش البرية بناء على ان عدد بني اسرائيل كان مليونين ونصف

قلنا بما انه لم تكن الاسلحة النارية معروفة في تلك الازمنة كان يخشى طبعاً من الوحوش المفترسة ولاسيما ان الاراضي كانت متسعة وكان بنو اسرائيل مفر قين في انحاء البلاد وحكومة الهند كما لا يخفي على المعترض قر رت مباغاً جسيماً تصرفه في كل سنة لمن يأتي برؤوس الحيوانات الكاسرة كالنمر وغيره في هـذا العصر مع انه يبلغ عدد سكان الهند نحو ٢٥٠ مليون اقل ما يكون والاسلحة النارية المخترعة حدياً اشهر من ان تذكر فاذاً لا وجه لا عتراضاته مطلقاً

تأييد حوادث ) وقد أقام العلماء المحققون ادلة تؤيد صدق الحوادث الكلية والجزئية الكتاب بالآثار / الواردة في خمسة اسفار موسى واستشهد بعضهم بالآثار المصرية فألف العلامة هنكستنبرح كتاباً سهاه مصر وخمسة اسفار موسى فورد فيالتوراة ان المصريين مرروا حياة العبرانين بعبودية قاسية في الطين والابن وفي وادي حلفا هيكل منه وقال روسليني في مصر آثار من المبن واهرام في داهشور منه و و رد في التكوين٤١ : ٤٨ و ٤٩ ان يوسف بني مخازن لخزن الحيطة ويستدل من الآثار على كثرة هذه المخازن ووجد على بعض اسوارها اشارات تدل على مقدار الحنطة التي كانت مخزونة فيها وفي ( تك ٤٤ : ٥ ) ان خادم يوسف كان يتفاءل بالطاس الذي وضع في فم عدل بنيامين فقال يميلكوس ان التفاؤل بالطاس كان من خرافات المصربين وورد في لك ٤٧ : ١٣ – ٢٦ أن أرض مصر بيعت لفرعون ويؤيد ذلك ما ورد في ( ديودوروس ) من أن أرض مصر كانت للملوك او للكهنة او للجند وقال استرابو كان الفلاحون المصربون بأخذون الاراضي من الملوك ويدفعون عليها مبلغاً مقرّراً وقال ولكنسن نقلاً عن الآثار ان اصحباب الاراضي كاتوا الملوك والكهنة والجند وبالاختصار فجميع الحوادث الجزئية والكلية التي ذكرت في خمسة اسفار موسى أيدوها والبتوها من الأثار والتواريخ بحيث لا يمكن تأبيد أي كتاب في الدنيا يمثل هذه الأدلة الباهرة ويلزم لاستيفاء هذا الموضوع مجلد ضخم ولكن في هذا القدر كفاية لمن أوتي من الأدراك قليلا

## ﴿ الفصل الحامس كَ

#### ( فی کتاب یشوع )

كتاب يشوع ] قال اختلفوا في كتاب يشوع فقال بعضهم أنه نزل على يشوع وقال البعض الآخر أنه نزل على يشوع وقال البعض الآخر أنه نزل على العازار وذهب الآخر الى الآخر أنه نزل على العازار وذهب الآخر ألى أنه نزل على صموئيل النبي وقال غيره أنه نزل على ارميا مع أن بين يشوع و بين ارميا ٥٠٠سنة

قانا ان اليهود الذين هم حفظة الكتب الالهية جازمون بان هذا السفر نزل على يشوع بن نون و يعتبر ونه كاعتبارهم لتوراة موسى لان المولى سبحانه

وتعالى اجرى على يديه معجزات باهرة كالتي اجراها على يد موسى ففلق نهر الاردن وقيض لهُ النصر على اعدائه بمعجزات باهرة فكان كلامه وحياً إلهياً مؤيداً بالمعجزات فتعبدوا بتلاوته في مساجدهم ومعابدهم تذكاراً للمراحم الالهية وشكراً للمولى عزَّ وجل على الطافه الجمَّة وطاب المعترض ان نبرز لهُ ا السند المتصل لهذا الكتاب فنقول (١) ان هذا السفر سلم لسبط لاوي حفظة الكتب المقدسة بهذا العنوان ولباقي الاسباط وهم سلموه ُ للخلف من جيل الى آخر (٢) ان لغته تدل على قدم عهده فلغته عبرية محضة لم يَشبَها شيء من اللغة الكادية فلغة هذا السفر هي مثل لغة كتب موسى وهو يدل على نز وله بعد موسى بقليل و بالنتيجة يكون نزل على يشوع بن نون (٣) ان الكتب المقدسة مصدقة لما ورد فيه ِ من الحوادث فذكر في مز ٧٨ : ٥٣ – ٥٦ و ٤٤ :٢ – ٤) افلتاح كنعان وتقسيمها وهو مثل ما ورد في سفر يشوع وكذا ورد في مز ١:١١٤ - ٥ وحبقوق٣ : ٨) انفلاق نهر الأردن وهو مثل ما ورد في سفر يشوع وكذلك ورد في (حبقوق١١:٣ – ١٢) قتل الكنمانيين كالوارد في سفر يشوع (١٠: ٩ – ١١) وكذلك ورد في سفر القضاة ١٨: ٣١ اقامة التابوت في شيار وكذلك ورد في ١ صموئيل ( ١ : ٣ و ٩ و ١٤ و ٣٠ ) وقس على ذلك غيره فكتب الانبياء الصادقين مؤيدة لحوادثه (٤) ان قدماء المؤرخين الوثنبين ايدوا ما ذكر في سفر يشوع من الحوادث المهمة انظر تاريخ يوستين وطاسيتس ويستدل من الاثار القديمة على ان سكان قرطاجنة انشأوا مستعمرة في صور فهر بوا من يشوع وكذلك سكان (لبتس) في افريقيـا وكانوا اتوا من صيدا ونزحوا عن اوطانهم بسبب ما حلَّ بهم من المصائب فيها

اقتباس القدماء اواقتبس القدماء قصة يشوع وبنوا عليها خرافة هرقل الفينيتي ولا يخني اله لقصة يشوع / ورد في سفر يشوعان بني اسرائيل هزموا ملك باشان والعناقبين الذينكانوا حبابرة ذوي بأس فاخذها القدماء وبنوا عليها رواية انهزام الجبابرة وكذلك ذكر فى سفر يشوع(١١:١٠) بان الرَّب انزل على اعداء بني اسرائيل زو بعة من برد فحوَّ لها شعراءالقدماء الى هذه القصة وهي ان جو بيتر انار على اعداء هرقل زو بمة وانزل عليهم حجارة في اريم وهي البلاد التيكانح فيها يشوع بنيعناق والظاهر أن القرآن أخذ هذه القصة أيضاً وحولها الى خرافة فقال وارسل عليهم طيراً ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل سورة الفيل (٥٠١:٣و٤) (٥) ان كتاب يشوع هذا يشتمل على ما اظهره الله من المراحم العظمي اللامة الاسرائيلية مدة ثلاثين سنة تحت حكم يشوع واتيانه لهم النصر على اعدائهم فيشتمل على فتح ارض كنعان وتقسيمها على اسباط بني اسرائيل الاثني عشر واظهار لطف الله وكرمه وانجاز مواعيده الصادقة التي وعد بها ابراهيم ( تك ١٥: ١٣ ) واسحق ( ٢٦: ٤ ) و يعقوب ( ١٧: ٣٥ ) ويوسف ( ٥٠ : ٢٤ ) وموسى ( خر ٣ : ٨ ) من الله سيعطى بني اسرائيل ارض كنعان و يتضمن حماية الله لشعبه ووقايته لهم من اعدائهم واظهار قوَّته وقدرته وعظمته وان الحرب هي بيده تمالي يبزُّ مَن يشاء ويذلُّ من يشا. ويمنح من يشاء ويمنع من يشاء والمعترض مسلم حسب ما ورد في سورة البقرة وغيرها ٢ : ١١٦ بان الله فضل الامة الاسرائيلية على العالمين وخصهم بنع جمة كانقاذه لهم من فرءون وفرق البحر لهم واغراق جيوش فرعون وتسخير السحاب لهم ونزول التوراة (٦) سبب اختــلاف علماء المسيحبين الذي ذكرهُ المعترض هو ما ورد في ص ١٥ : ٣٣ ونصه ( واما الببوسيون الماكنون في اورشليم فلم يقدر بنويهوذا على طردهم فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في اورشليم الى هذا اليوم) معان بني اسرائيل لم يستولوا على اورشليم الا بعد وفاة يشوع فان اليبوسهين استمروا على امتلاك

حصن يهوذا إلى أن طردهم داود (٢ صمو ٦:٥ -- ٨ ) فاختلف علماء المسيحيين الذين لا يقبلون قضية كلية ولا جزئية الا بعد البحث والتدقيق لان الديانة الصحيحة لا تخشى الانتقاد لانها مبنية على اساس راسخ لا يتزعزع فتأكدوا بعد التحقيق والتدقيق ان بعض الانبياء وضع هذه الآية للشرح والبيان وهي كالمدرج في القرآن وكذا وضع في آخر هذا السفر خبر وفاة يشوع وهم انبياء في طبقة واحدة لا نفرق بين اقوالهم الالهية ما دامت مؤيدة بالمعجزات الباهرة القرآن من ﴾ ولا يخفي على المعترض ان محمداً كان يأخذ اقوال الناس الذين لم يكن لهم اقوال الناس أ شأن و يدونها في كتابه و يدعي أنها منزلة من عند الله وقد الف بعض علما تهم كتباً في ذلك وندكر بعض امثلة منها فنقول بعد حذف الاسانيد قال محمد ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه فاخذ قوله وما نزل بالناس امر قط وجعلها آية في قرآنه وقالوا كان عمر يرى الرايفينزل به القرآن واخرج البخاري وغيره قال عمر وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو انخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت وانخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقلت يا رسول الله أن نساءك يدخل عليهن " البر والفاجر فلو أمرتهن "أن يحتجين فنزلت أية الحجاب واجتمع على رسول الله نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه أن طلقكن أن يبدله ُ از واجأً خيراً منكن فنزات كذلك واخرج مسلم عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث في الححاب وفي اسرى بدر وفي مقام ابراهم وقال عمر ايضاً وافقت ربي او وافقني ربي في اربع نزلت هذه الآية ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين فلما تزلت قلت أنا فتبارك الله احسن الخالة بن فنزلت فتبارك الله احسن الخالقين • ولتي يهودي عمر بن الخطاب فقال ان جبريل الذي يذكره صاحبكم عدوً لنا فقال عمر من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو الكافرين فنزلت على لسان عمر وكذلك لما سمع سعد بن معاد ما قيل في عائشة قال سبحالك هذا بهتان عظم فنزلت كذلك • وورد أنه لما أبطأ علىالنساء الخبر في أحد خرجن يستخبرن فاذا رجلان متبلان على بعير فقالت امرأة ما فعل رسول الله قال حي قالت فلا ابالي يتخذ الله من عباده الشهداء فنزل القرآن على ما قالت و يتخذ منكم شهدآء ورووا انه لما حمل مصعب بني عمير اللواء يوم أحد فقطعت يدهُ اليمني فاخذ اللواء بيده اليسري وهو

يقول وما محمد الأرسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ثم قطعت يده اليسرى فحنى على اللواء وضمه بعضديه الى صدره وهو يقول وما محمد الأرسول يومئذ حتى نزلت بعد ذلك فهذا هو حال القرآن

ولكن كتبنا المقدسة منزهة عن هذه التافيقات التي تشين فلم يكتب فيها الاكلام الوحي الالهي ومعان الآيتين الواردتين في كتاب يشوع لا تختص باعتقادات ولا بأحكام ولا غيرها غاية الامر انها شرح حال بني اسرائيل وخبر وفاة يشوع الا انه لم يدونها سوى نبي بوحي الهي ولكر ما بالك بالاحكام والمعاملات التي كانت ننزل على الرجال والنساء ثم يأخذها محمد ويضعها في كتابه ويدعى لها الوحي فالفرق بين الامرين جسيم وعلى المطالع التأمل والحكم بالانصاف أرض بني عمون ا قال ورد في يشوع ص١٩٠٤ وكل مدن جلماد ونصف ارض بني عمونالى وبنو اسرائيل ا عشارهم فكان خمهم يعزير وكل مدن جلماد ونصف ارض بني عمونالى عروعير التي هي امام ربة فادى ان هذا الكلام مناف لما ورد في سفر النثبية ص ٢ : ١٩ عمون ميرابًا لاني لبني لوط قد اعطيتها ميراناً

قلنا ان بني اسرائيل لم يمسوا ارض بني عمون في عهد موسى لان هذه الارض كانت في يدهم وهم المستولون عليها بانفسهم ولكن لما اخذ الاموريون جانباً عظيماً منها حارب بنو اسرائيل الاموريين واخذوا منهم ارض بني عمون فيشوع اشار الى هذه الارض بعد ان اخذها منهم الاموريون وعبارة موسى تشير الى ما كانت عليه قبل اخذها والدليل على ذلك ما ورد في سفر القضاة تشير الى ما كانت عليه قبل اخذها والدليل على ذلك ما ورد في سفر القضاة (ص ١١ : ١٧ – ٢٨) من ان بني اسرائيل حار بوا الاموريين واخذوا منهم ارض بني عمون وفوى الفول انه لم يتعد بنو اسرائيل على بني عمون ولا على ارضهم بل اخذوا بلاده من الامور بين لعجزه عن المحافظة عليها فلا يوجد ادنى

تناقض بين القولين فبنو اسرائيل حافظوا على امر موسى ولم يتعدوا نهية ولكنهم الحذوا تلك الاراضي من الامور بين اما يشوع فتكلم على الحالة التيكانت موجودة في عصره ولو خرج احدها عن ذلك لمد خروجاً عن الواقع ونفس الامر وقد اعاد المعترض هذا الاعتراض في الباب الثاني فان دأبه التكرار الممل بلا تمرة كناب باشر] قال المعترض و يستدل من ص١٠٠ : ١٣ ان كاتبه بنقل بعض الحالات عن كتاب اختلفت التراجم فيه

قلنا انه اشار الى كتاب ياشر مرة واحدة ومثابا في سفر صموئيل النبي ٢ صموئيل ١ : ١٨ فقال ( ورثى داود شاول وابنه وقال ان يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس هوذا ذلك مكتوب في سفر ياشر ) قال يوسيفوس كتاب ياشر هو كتاب تاريخي يتضمن ما حصل للامة اليهودية من سنة الى اخرى ويتضمن قواعد حربية بكيفية استعال القوس والنشاب ويتضمن تمرينات عسكرية ونشائد وقصائد دينية وقيل وضعه موسى لارشاد يشوع ومعنى ياشر المستقيم سمي بذلك لصدق اقواله وكان محفوظاً في الهيكل لكنه لم يكن من كتب الوحي ولا يلزم من الاشارة اليه ان يكون وحياً فالاشارة الى غير كتب الوحي جائزة وقد استشهد بولس الرسول بقول احد شعراء اليونان في خطابه وكانت غايته هداية الصالين الى الصراط المستقيم بالاقوال المعهودة بينهم

استشهاد القرآن واذا نظرنا الى القرآن وجدناه كثيراً ما يستشهد باقوال حقيقية بغيره وهمية فاستشهد باقوال الانبياء والمرسلين المعدومة وغيرها ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال محمد في آخر السورة (ان هذا لني الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى) ( ١٨٠ : ١٨٥ و ١٨ ) وكذلك سورة النجم ٥٣ : ٣٧

و٣٨ ام لم يُذِاً بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفي ثم قال في عدد ٢٥ هذا نذير من النذر الاولى اي القرآن ووردت فيه آيات شتى بحض محمد على النظر في كتب غيره اذا كان في شك وريب وكثيراً ما يحكي حكايات الصادقين والكاذين وهو شيء كثير جداً فأي حرج على يشوع بن نون او صموئيل الذي اذا استشهد كل منها بعبارة واحدة من كتاب معروف عند الامة الاسرائيلية حتى ترسيخ اقوالهما في اذهان المخاطبين وتنبههم الى اليقين ثم ان عدم درج اليهود لكتاب ياشر في كتبهم المقدسة من اقوى الادلة والبراهين على حرصهم في الامور الدينية وتدقيقهم البليغ فلا يخلطون الجوهر بالعرض كتساهل أغة المسلمين الذين جوزوا اخذ الاحاديث عن الصبيان والمبتدعة والفاسقين و بنوا عليها احكام الدبادات والمعاملات فينتج مما تقدم عدم وجود ادنى تناقض بين كتاب يشوع و بين خسة اسفار موسى وثبت ان يشوع هو الذي كتب هذا الكتاب وان احد انبياه غير اسرائيل كتب خبر اليوسهين وخبر وفاته وهو جائز فان كتابهم هي بوحي

### ﴿ الفصل السادس ﴾

( في اسفار القضاة و راعوث و يونان ونحميا )

سفر القضاة ] قال المعترض اختلفوا في النبي الذي نزل عليه سفر القضاة ثم أورد بعض آراه سقيمة وضرب صفحاً عن القول الصحيح فقال هو رن ذهب البعض الى أن هذا السفر نزل على فينحاس وذهب البعض الآخر الى أنه نزل على حزقيا أو أرميا أو حزقيال أو عزرا ثم حذف المعترض القول الصحيح الذي لا ربب فيه وهو

اجمع علماء البهود والمسيحهين بعد التحقيق على انه نزل على النبي صموئيل وهو آخر قضاة بني اسرائيل وهو يشتمل على تاريخ قضاة بني اسرائيل مدة ٣٠٠٠

سنة من موت يشوع الى قيام عالي الكاهن وفي هذا الاثناء اقام الله ثلاثة عشر قاضياً لانقاذ بني اسرائيل من جور اعدائهم وعتقهم من الرق والعبودية ومنح بعضهم قوة فوق العادة وهذا السفر يوضح فوائد الهداية واضرار الغواية ونتائج الطغيان والمصيان والمروق عن الحق المبين فلهاكان بنو اسرائيل يخطأون كان يؤدبهم المولى سبحانه وتمالي ولما تابوا ورجعوا اليه رمقهم بمراحمه العظمي وكتب هذا التاريخ لانذارنا وتحذيرنا عن المروق عن الحق وهو يحقق صدق انذارات موسى التي انذر بها بني اسرائيل وقد اشار الرسول بولس الى اولئك القضاة فذكر جدعون وباراق ويفتاح واقتطف مفسر والمسلمين ومؤرخوهم بعض الحقائق المدونة فيه نعم لا ينكر انهم خلطوا بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان وتحريف الاسماء ولكن لا نمجب من هذا والقرآن ذاته وقع في ذات هذا الخطآ خلط القرآن اخبار ) فورد في سورة البقرة ٢ : ٢٥٠ ـ ٢٥٢ فلما فصل طالوت ﴾ بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلاً منهم فلما جاوزهُ هو والذين آمنوا ممه ُ قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوتَ وجنودهِ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة علبت فئة كثيرة باذب الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله وكان ذكر قبل هذه الاقوال ان الملا من بني اسرائيل طلبوا من نبيهم يعني صموئيل ان يولي عليهم ملكاً فولى طالوت والظاهر انه شاول اما الاغتراف من النهر فحكان مع جدعون احد قضاة بني اسرائيل ولم يكن معطالوت فانه ورد في سفر القضاة بان الله اخبر جدعون

بان كلمن يلَغ بلسانه من الماء كما يلَغ الكاب يصرف النظر عنه وكذا كلمن جثا على ركبتيه للشرب وكان عدد الذين ولغوا بيدهم الى فهم ثلاث مئة رجل فانتصر جدعون بهؤلاء الثلاثمائة رجل على الالوف وهذه النصرة مذكورة في سفر القضاة بفصاحة وبساطة نؤثر في الالباب فخلطها القرآن بتاريخ صموئيل وشاول فانه كان يقتطف بعض المبارات من افواه الناس

اقتباس القدماء ﴾ ذكر (سانخونياتو) من المؤرخين الصوريين وكان بعد جدعون وشهد اقوال سفر القضاة ﴾ ( بورفيري ) وهو من ألد اعداء الديانة المسيحية بانسانخونياتو هو من القدماء فهذا المؤرخ اقتبس رواياته من قصة زربابل (وهو اسم آخر لجدعون) وكانسكان رومة يحتفلون بعيد الثعالب في شهر ابريل وهو الحصاد عند اليهود فكانوا يطلقون الثعالب والمشاعل في اذنابهم وهذه الرواية مأخوذة من حكاية شمشون فان الفينيقيين تقلوها الى ايطاليا

اما قوله ان اليهود ينسبون رجماً بالفيب نزول سفرة القضاة الى صموئيل النبي فكلامه كلام متعنت لا يريد الاذعان للحق ألا يرى ان المولى سبحانه وتعالى فضل الامة اليهودية على العالمين وشرفها بالمحافظة على هذه الكتب الالهية فكان قولهم هو الجدير بالاعتماد والاعتبار ولاسيما انهم هم الذين يتعبدون بتلاوة هذه الكتب من يوم الى آخر فلا يقولون عن كتبهم الالهية الااليقين

كتاب راعوث ] قال وكتاب راعوث فيه اختلاف فقال بعضهم أنه تصنيف حزقيا وذهب البعض الآخر الى أنه تصنيف عزرا وقال البهود وجمهور المسيحيين أنه تصنيف صموئيل هذا هوكلامه

قلنا ان المرجع في هذه الامور الى اليهود كما تقدم فكلامهم هو المعول عليه ولا عبرة بالقول السخيف فان اليهود وجمهور المسيحيين قرروا بعد التحقيق انه نزل على صموئيل النبي وهذا السفر يشتمل على ما اشتهرت به راعوث من نزل على صموئيل النبي وهذا السفر يشتمل على ما اشتهرت به راعوث من

التقوى الحقيقية وتعلقها بشعب الله وترك وطنها واصحابها واقربائها وانسبائها حبآ في الآله الحي وديانته القويمة ويتضمن مجازاة الله لها فانه ُ وفق لها بالسعة والرخاء بعد الضيق والشدة ورقاها الى اوج المجد فصار داود الملك من نسلها بل المسيح الفادي الكريم ليوضح لنا انه لا يخيب من يعتمد عليه وانه عزَّ وجل لا يأخذ بالوجوه وليس عنده محاباة وانه باسط يديه لليهودي والوثني ونقل المعترض عن (كاتلك هرلد) ان كتاب راعوث قصة بيت وكتاب يونس حكاية انتهى ثم قال ما نصه بهني قصة غير معتبرة وحكاية غير صحيحة انتهى كلامه والظاهر ان المعترض لم ينشرح منها لانها ليست خرافة كالحرافات الواردة في القرآن مثل حكاية اصحاب الرس واصحاب الكهف وادعاؤه بان اصحاب الكهف ناموا ٣٠٩ سنة وادعاهُ بان احد الناس نام مائة سنة ثم اقامهُ الله ومن خرافاته مسيخ بني آدم الى قرود وحكايات المفاريت والجن الذين سرقوا عرش ملكة سبا وكالام الهدهد لسليمان وغيره وغيره ممسأ يطول شرحه اما قصة راءوث ألتي تهذب النفوس وتربي العقول والعائلات وتوضح فوائد التقوى الحقيقية والاتكال على المولى سبحانه وتعالى وانه لايتخلى عن المتقين بل يحفظهم ويحررهم ويغنيهم ويكفيهم وغير ذلك فهى حكاية عند المعترض غير صحيحة

بونان النبي } ومثلها عنده حكاية يونس وكانه لم يدر ان القرآن اقتبس حكاية يونس التي ادعى انها قصة غير صحيحة فورد في سورة الانبياء (٢١: ٨٧) وذا النون اذ ذهب مفاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) فقال البيضاوي وغيره من المفسرين ذا النون صاحب الحوت

يونس بن متى وعلماء الاسلام معذورون في خلط الاسماء لمدم اطلاءهم على التوراة فان متى من الحوار بين انصار الله ويونانكان قبل تجسد المسيح بمثات من السنين ولنرجع الى كالامهم قال المفسرون ان يونس غاضب قومه لطول دعوتهم وشدة شكيمتهم وتمادي اصرارهم فهاجر عنهم قبل ان يؤمر وقيل وعدهم بالعذاب فلم ياً تهم لميمادهم بتو بتهم ولم يعرف الحال فظن انه كذبهم وغضب من ذلك فعاقبه أ المولى بان بلعهُ الحوت ثم قذفهُ بعد از بع ساعات كان في بطنه وقيل ثلاثة ايام انتفي كالامهم فالممترض كذب قرآنه وهو لا يدري لتحامله على الكتب الالهية وقال محمد لا تفضلوني على يونس يعني ان يونس افضل منه ( الحديث ) سفرنحميا ] قال وكذلك اختافوا في سفر تحميا فنقول ذهب اثناسيوس وابيفا يوس وكريسوستوم من اعمة الدين المسيحي الى انه نزل على عزرا النبي وأكن ثبت بعد التحقيق انهُ نزل على نحميا كما قال علماء اليهود وان ما ورد في ( ص١٠١ - ١ – ٢٦) من تسجيل اسماء بعض مشاهير اليهود دوّنه احد الانبياء لان بعض هؤلاء الاشخاص كانوا في عصر دارا ملك الفرس وكان دارا بعد تحميا عائة سنة ولكن جرت عادة انبياء الله ان يدرجوا في كتب من تقدمهم من الانبياء ما يحدث في عصرهم لتمام الفائدة وهذا السفر يدل على ان نحميا كان من وجهاء قومه واجلائهم وكان ذا يسار وثروة فصرف ثروته في اعلاء شأن شمب الله و بذل الهمة في القاظيم من وسنهم ونومهم ونبههم الى واجباتهم الدينية وهو قدوة حسنة وعلى هذا فليعمل العاملون ويتنافس المتنافسون وكما ان سفر راعوث يدل على ان الفقير الذي تمسك بالمولى سبحانه وتعالى اغناه فكذلك هذا السفر يدل على الغني الذي صرف عقلهُ وثروتهُ ومالهُ حبًّا في الله فكتاب الله كامل

كتاب ايوب ] قال المعترض وكتاب ايوب حاله اشنع من حال الكتب الذكورة وقال ان العالم البهودي مايمونيدس قال ان كتاب ايوب هو اسم فرضي و وافقه على ذلك لاكلارك ومايكل وسمار واستوك وغيرهم من علماء المسيحيين

قلنا ان الممترض هو غير امين في نقله فنقل هذه المبارة من كتاب هورن وزاد عليها قوله ُحكاية باطلة وقصة كاذبة ولم يقل اولئك العلما. ذلك غاية ما قالوه انها قصة فرضية الغاية منها التعليم فتصرف المعترض بغير امانة وبغير ذمة وضرب صفحاً عن باقي الكلام وها نورد بعض ما تركه فنقول قد ايد لوسدن وكالمت وهيدجر وكاربزوف وفان تيل وسبانهايم ومولدنهاور وشولتنس والجين ورئيس اساقفة ماجي والاساقفة باتريك وشرلوك ولوث وتوماين وجراي والعلامة كنيكوت وهالس والاستاذ بترس وجود والعلامة تايلر وبرستلي وبالاختصار جميع الملماء المتقدمين والمتأخرين بالادلة المتينة ان سفر ايوب ليسحكاية فرضية وليس رواية ملفقة مصنفة بل هو حكاية حقيقية وذكر العلماء الادلة القوية على ان سفر ايوب ليس بحكاية بل هو وحي إلهي وانه ُ نزل على أيوب ولولا ضيق المقام لذكرنا هذه الادلة هنا ولكن هذا شيء يطول شرحه واللبيب تكفيه الاشارة والممترض اتخــ للفالطات دثاراً والتمويهات شماراً فتعامى عن نتيجة التحقيقات الباهرة وضرب عنها صفحاً وادعى ان كتاب ايوب حالة اشنع وانه حكاية باطلة وقصة كاذبة

ايوب والقرآن ] وماذا يقول في قرآنه الذي لم يقتصر علىذكر ايوب وقصته في موضع واحد بل قال في جملة مواضع انه نبي من الانبياء فورد في سورة (النساء ٤: ١٦١) انا اوحينا اليث كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسمعيل واسحق و يعقوب والاسباط وعيدى وايوب و يونس وهر ون وسليمان واتينا داود زبوراً الح وفي سورة الانبياء والاسباط وعيدى وايوب اذ نادى ر به أنى مسني الضروات ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما

به من ضرّ واتيناه اهاه ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للمابدين وورد ايضاً في سورة ص ٣٨ : ٤٠ - ٤٤) واذكر عبدنا إيوب اذ نادى ربه أنى مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الالباب وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابراً نع العبد انه أو اب ( فالقرآن ناطق بأن ايوب هو شخص حقيقي وقصته ليست رواية مافقة ولا حكاية فرضية بل هي وقائع حقيقية وانه قاسى البلايا والرزايا ثم رفعها الله عنه ورد اليه اهله الح وان الله انزل عليه كتاباً وقد كان كتابه موجوداً في عصر محمد والا لما كان يشير اليه وكتابه هذا هو الذي طعن فيه المعترض بغير وجه حق

## ﴿ القصل السابع ﴾

( في سفر المزامير وامثال سلمان )

الزبور] وقد اورد المعترض الاعتراضات السخيفة بخصوص الزبور وترك التحقيقات الصادقة والتدقيقات الغائقة التي اوردها (هورن) فان دأب المعترض ايراد القول السخيف او التمسك باذيال الكلام وترك تحقيقات العلماء وقد قال هورن الذي اورد طرفاً من كلامه بانه اجمع الجميع في ان كتاب المزامير او الزبور هو وحي الحي ولم يشذ احد عن هذا الرأي السديد هذا هو نص عبارته ومن طالع كلام المعترض خال له أنه ليس بتنزيل الحكيم العليم ومن الادلة على انه ننزيل العليم هو ان انبياء العهد القديم اشاروا اليه وشهد يسوع المسيح مصدر كل حكمة وكذلك رسله الكرام بانه وحي من الله وذهب اورجينوس وكرسوستوم واوغسطين وامبروس واوثيمياس الى ان المزامير نزلت على سيدنا داود خاصة ولكن اعترض على ذلك هيلارس واثناسيوس وجيروم واوسيبيوس وغيرهم من المثة المسيحيين الاجلاء وثبت بعد التحري انها نزلت على داود وعلى بعض الانبياء

الذين كانوا قبله بمدة مديدة وعلى بعض الانبياء الذين ارسلهم المولى بعدهُ اما الذين ذهبوا انى ان بعضها نزل على بعض الانبياء في عصر المكابين فهو قول مردود لا اصل له من الصحة واقدم الترنيات التي نزلت كانت على سيدنا موسى ( خر ١٥) ثم نزلت ترنيمات على النبية دبورة ( فضاة ٥) وعلى حنة (١صموثيل٢) غير ال داود النبي اشتهر بهذه المزامير وبالتوقيع على الموسبق فأوصلها الى درجة الكمال حتى سمى مرنم اسرائيل الحلو (٢صموئيل١:٢٧) ونظم طفعة من الاتقياء البارعين لترتيل المزامير والترنم بها في العبادة (١ ايام ٦ : ٣١ و ١٦ : ٤ — ٨ ) ونسج سايمان على هذا المنوال الحسن في الهيكل الأوّل (٢ ايام ١٧:٥ و١٣) ولما بني الهيكل ثانية جدد النيءزرا هذه الفريضة المقدسة (عزرا٣:١٠١٠) وكان بنو اسرائيل يرنمون بها ويرتلونهـا تريلا (مز ١٣٧ : ٣) وايد يسوع المسيح الفادي الكريم العبادة بالترتيل وحض عليه بولس الرسول ( مت ٢٦ :٣٠٠ومر ٢٦:١٤ وافسس ١٩: ١٩ وكو ١٦:٣ وغيره ) واستمرت هذه العادة لغاية يومنا هذا فان الاقوال التي كان يتعبد بها موسى وداود وسليمان وهيمان وآصاف ويادثون هي التي يتمبد بها المسيحيون لغاية يومنا هذا لانها تصدق على احوال كل انسان وتناسبه ولاسيما ان المسيحيين يعبدون إله موسى وداود وسليمان بواسطة الفادي الكريم وهو عزَّ وجلَّ لا يزال يغدق عليهم المراحمالتي اغدقها على اولئك الانبياء ويقاسون شدا تُدكالتي حالت بأولئك الافاضل فيرون العسر فيستغيثون ويرون اليسر فيشكرون هذا بمض ما ورد في كتاب هورن الذي اخذ منه الممترض بعض فقر مقتضية لا تفيد المني

وثبت بعد البحث العميق ان المزامير نزلت على موسى وداود وسليمان

وآصاف وهيمان واثان ويادوثان وثلاثة اولاد قورح وذكر هورن ما نزل على كل واحد وذكر تحقيقات جديرة بالعالم، ولولا ضيق المقام وخوف السآمة والملال لذكرناها وانما سميت باسم داود من باب التغليب

والتغليب هو أن يغلب على الشيء ما لغيره لناسب بينهما أو اختلاط كالابوين في الآب والأم والمشرقين والمفرين في الشمس والقمر والأم والمشرقين في الشمس والقمر والموين في الشمس والقمر والموين في أبي بكر وعمر والمروتين في الصفا والمروة ولاجل الاختلاط أطلقت ( من ) على ما لا يعقل في نحو فمنهم من يمشي على بطنه

اما من جهة جامع المزامير فداود جمع المزامير التي كانت لغاية عصره ولما انزلت مزامير أخرى على الانبياء الذين اتوا بعده الحقوها بها ولا اصل لما قيل من ان احد اصحاب حزقيا جمها في مجلد واحد غاية الامر ان حزقيا هو الذي امر بان ترنم وترتل في الهيكل (٢ ايام ٢٩: ٢٥ — ٣٠) ومن شدة تعنت المعترض لم يذكر شيئاً من ذلك لان غايته طمس انوار الحق

عنوان المزامير ] ومما يدل على تيقظ البهود والمسيحيين وتدقيقهم فى الجزئيات والكليات هو الهم تكلموا على عنوان المزامير فانهم لا يسلمون بشيء الا بعد الدليل والبرهان فاخذوا فى التحقيق والتدقيق وقالوا انها جزء من المزامير وانها وحي الهي وقالوا ان العربكانوا يسمون المعلقات التي علقوها فى الكعبة بالمدهبات وكما ان شرف الدين البوصيري سمى قصيدته التي مدح بها محمداً البردة فكذلك سمى كل مزمور باسمه فهو جزء منه اه

مز ٧٧ : ٧٠ ] قال ان آية عشر بن من مزمور ٧٧ساقطة نقول ان هذه الآية هي مكتوبة في آخر المزمور هكذا ( تعت صلوات داود بن يسى ) فقال ان الذين ذهبوا الى ان الزامير نزلت على داود وعيره الحقوها بذلك نزلت على داود وعيره الحقوها بذلك المزمور قانا ان أئمة الدين الذين كرسوا حياتهم لتحري الحقائق الدينية لم يقبلوا مزموراً من المزامير الم بعد ان وقفوا على معناه ومبناه وزمن نزوله والظروف التي نزل فيها كا ترى ذلك مفصلاً في المطولات و ( ثانياً ) اذا اختلف فريقان لا يجسر احدهما ان يزيد او ينقص شيئاً فان كل واحد واقف للآخر بالمرصاد و ( ثالثاً ) من يجسر ان يحذف شيئاً ينقص شيئاً فان كل واحد واقف للآخر بالمرصاد و ( ثالثاً ) من يجسر ان يحذف شيئاً

من الاصل او ينقص عليه والنسخة العبرية منتشرة في انحاء الدنيا وبين اسباط اليهود و (رابعاً) ان هذه العبارة وهي قوله تمت صلوات داود بن يسي لا تنصر فريقاً على آخر في عقيدة ولا في تأييد مذهب فكلام المعترض اذن ساقط وقال ان المترجمين اسقطوها فكلامه يدل على وجودها في الاصلوما هي مصلحة المترجم في اسقاطها ولو فرضنا صحة كلامه فالاصل الذي يرجع اليه موجود ومن نظر في النسحة الاصلية وجد ان هذه العبارة واردة في مزمور ٧٧ فلايدل على اسقاط شي، بل انه أنضم مزمور الى آخر وعوضاً عن ان يجملوهما مزمور بن جعلوهما واحداً بدون فاصل وائت تعرف انهم اختلفوا في اعداد القرآن لاختلاف فواصله فاذا وصلوا عبارة باخرى جعلوها عدداً واحداً واذا فصلوها عن الاخرى اعتبر وها عددين

مضمون سفر ) وهذا السفر هو فذلكة الكتب المقدسة فذكر فيه خاق العالم المزامير ) والهناية الالهية واعمال النعمة وخروج بني اسرائيل من ارض مصر وسفرهم في البرية واقامتهم في كنمان ونواميسهم وطقوسهم وكهنتهم واعمال ابطالهم وشجه انهم وخطاياهم وسبيهم وتو بتهم ورجوعهم الى الله وما قاساه داود النبي ونصراته وحكم سليمان ومجيء المسيح وتجسده ومولده وحياته وآلامه وموته وقيامته وصموه ومملكته وكهنوته وحلول الروح القدس واهتداء الامم ورفض اليهود للمسيح وتأييد الكنيسة المسيحية ونموها ورسوخها والآخرة والدينونة وعقاب الشرير وثواب البار وقد شرح المرحوم المستر سبرجن هذا السفر في سبع علدات ضعمة

اقتباس القرآن ورد في القرآن وآمينا داود زبوراً سورة انساء ٤: ١٩١ وكذلك ورد في من المزامير أسورة بني اسرائيل١٠٥: ٥٥ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً واستشهد ببعض ما ورد في سفر المزامير فورد في سورة الانبياء ٢١: ٥٠٥ ولقد كتبنا في انزبور من بعد الذكر (اي التوراة) ان الارض يرثها عبادي الصالحون فانه في مزمور ٢٧ وهو قوله اتكل على الرّب وافعل الحير الى قوله في آية ٩ لان عاملي الشريقطعون

والذين ينتظرونالرب هم يرثون الارض وقوله في آية ١١١ما الودعاء فيرثونالارض ويتلذذون في كثرة السلامة فانظر كيف اقتبس القرآن من المزامير التي حاول المعترض طمس اعلامها امنال سلمان ) واعترض على سفر سلمان الحكيم فادعى ان حاله سقيم واورد من ا (هورن) ما وافق هواه وترك الاقوال الصادعة بالحق وها نوضح الحقيقة بما ينفي الابهام والايهام فنقول اولاً لم يشك احد في ان سفر سليمان هو من الحكم الالهية التي تبهر العقول وتذهل الفحول لما اشتمل عليه من النصائح البديعة والوصايا الرفيمة والحضعلى الفضيلة والتنفير عن الرذيلة واوضح ال التحلي بالعفة ومكارم الاخلاق هو اساس السعادة في الدنيا والآخرة وان سبب البلاء والشقاء هو الرذيلة الى غير ذلك من الامثال البالغة اعلى درجة من الحكمة وهو دليل على ان الحكم العليم العارف بما ظهر واستتر وخني وجهر هو الذي الزلها على سلمان وانه ُ تعالى اتخذه آلة في يده للاعراب عن ارادته ومشيئته واذا قلنا النن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل حكمة من حكم سليمان لا يأتون بمثلها ولوكان بمضهم لبمض ظهيراً كان قولنا هذا مجرداً عن المبالغة واحق بان يقال على امثال سليمان لا ان يقال على غيره فان القرآن كما تقدم لا يشتمل الأعلى قصص مقتضبة مشوشة مضطربة مسروقة من غيره كما شهد عن نفسه بقوله وانه ٰ لني زبر الاولين

واجمع جميع العلماء على ان سفر امثال سليمان الحكيم نزل على سليمان فهو الذي كتب هذا السفر بوحي الهي لانه نطق بنحو ثلاثة آلاف مثل اقل ما يكون كا ورد في سفر الملوك الاول ص ٤: ٣٢ وقد جمع رجال حزقيا ملك يهوذا خمس اصحاحات فقط من هذه الامثال فانه ورد في الاصحاح ٢٥ما نصه (هذه

أيضاً امثال سليمان التي نقلها رجال حزقيا ملك يهوذا ) فسفر سليمان كان مجموعاً في عصر سيدنا سليمان وانما جمع رجال حزقيا خمسة اصحاحات فقط فامثال سليمان بحموعة في ٢٩ اصحاحاً لم يشك فيها احد وله ملحق وهو الاصحاح الثلاثون والاصحاح الحادي والثلاثون فافتلح الاصحاح الثلاثون بما نصهُ (كلام اجور بن متقية مساوحي هذا الرجل الى ايثيئيل الى ايثيئل وأكال ) وافنتح الاصحاح الحادي والثلاثون بما نصه ُ (كلام لموئيل ``ملك مسا ) فأهل الكتاب محافظون على اقل عبارة في كتبهم حتى على عنوان الكتاب وليسوا كالمسلمين في جمع قرآنهم فانهم اسقطوا كثيراً منه وها نورد عبارة من وحي اجور قال في آية ٧ اثنتين سألت منك فلا تمنمها عني قبل ان اموت ابعد عني الباطل والكذب لا تعطني فقرآ ولا غنَّى اطممني خبز فريضتي لئلاَّ اشبع واكفر واقول من هو الرب او لئلاَّ افتقر واسرق وأتخذ اسم الهي باطلاً • وكنا نود ان نورد شيئاً من ص ٣١ بالحض على الانصاف والامتناع عن المسكرات ووصف المرأة الفاضلة ولكن نشير على المطالع ال يحلى جيده بدور هذا السفر البديع الذي لا يمكن لاي انسان كان منهما أوتي من الفصاحة ان ياتي بمثله كيف لا وهو ننزيل الحكميم

<sup>(</sup>١) ذهب البعض الى أن المراد من لموشل هو سليان فهو لقد له لأن معنى لموشل المكرّس ذاته لله وكذلك القول في كلة أجور فأن معناه مؤلف فالمراد به ساييان أيضاً وذهب البعض الآخر الى انهما نبيان غير سليان ومهما كان الحال فعدد أبياء اليهود والمسيحيين ورسلهم الكرام لا يتجاوز حمسين وقد الختلف عاماء المسلمين في عدد الانبياء فقالوا مائة الف وأر بعة وعشرون الفاً كما في حديث أبي ذر وقيل الف الف ومائنا الف وخمسة وعشرون الفاً والمشهور الاول واختلفوا في الحضر ولقمان والاسكندر فذهب البحض الى انهم أنبياء وذهب البعض الى انهم أولياء فانظر وتعجب

العليم هذا هو حال السفر الذي ادعى المعترض انه سقيم ( ومن يك فن فم مر مر مر يض يك فن فن مر مر يض يجد مر ا به الماء الزلالا )

#### ﴿ الفصل الثامن ﴾

( في سفر الجامعة ونشيد الانشاد واستير ونبوات دانيّال وارميا واشعيا )

سفر الجامعة ] قال المعترض اختلفوا في الشخص الذي نزل عايه سفر الجامعة قلنا جرت عادة المعترض ان يأتي بالآراء السقيمة والاوهام الباطلة ويفض الطرف عن التحقيقات الصحيحة ولكن نقول من الادلة الدالة على انه نزل على سليمان الحكيم ما ورد في الاصحاح الاول آية ١٧ ونصها انا الجامعة كنت ملكاً على اسرائيل في او رشايم وفي آية ١٦ ما نصه انا ناجيت قابي قائلاً ها انا قد عظمت وازددت حكمة أكثر من كل من كان قبلي على اورشايم بل ان ص ٢ : ٤ – ٩ و ص ١٢ : ٩ و ١٠ ناطقان بان سليمان الحكيم هو الذي كتب هذا السفر فانه هو الذي اقتنى الثروة الوافرة والقصور الباهرة والدزّ والجاه والحكمة العظيمة وكان ملكاً هماماً طائر الصيت والسممة ورأى ما لم يرهُ أحد قبله ولا يراه بمده ومم ذلك فقال وجدت كل ذلك باطل الاباطيل وقبض الريح فصاحب كتاب اظهار الحق تمامي عن هذه القرائن المعينة للمراد والادلة القوية لتأييد المقصود وتمسك باوهام عاطلة وغض الطرف عن الرد عليها فقال اءتراض ودحضه ] انكشي احد علما، اليهود ذهب الى انه نزل على اشعيا النبي وان علما، التلمود ذهبوا الى آنه نزل على حزقيا وان هروتيوس ذهب الى ان زروبابل امر بتاليفه لابنه ابهود وذهب ياهن الى انه نرل بعد سي بابل وذهب ( زركل) الى انه نزل في زمن ( انطوخيوس ابيفانس )

قلنا ان هذه الاقوال لا تخرج عن الظن وسببها هو انهم رأوا فيه بعض الفاظ من اللغات الاجنبية فذهبوا الى ما ذهبوا اليه لشدة تدقيقهم ولكن ظهر بعد التأمل والتحري انسبب وجود بعض الفاظ دخيلة في هذا السفر هو مخالطة سلمان للنساء الغريبات كما في ( ١ مل ١١ : ١ و ٢ ) فاخذ بعض الفاظ منهن و ( ثانياً ) ان تجارة الامة الهودية كانت واسعة في عصره فدخل في اللغة اليهودية بعض القاظ من لغات الامم التي اختلطوا بها في التجارة والكتاب يشهد بان الامة الاسرائيلية بلغت في عصر سليمان اوج المجد واتسمت تجارتها وزادت ثروتها (ثالثاً) ان الاوصاف الواردة في هذا السفر لا تصدق على اشميا ولا على حزقيا ولا على غيرهما بل تصدق على سليمان فقط فانه مو الذي اشتهر بالحَـكُمة والغني والثروة وغيرها من الصفات المميزة لهُ عن غيره ( رابعاً ) ان سليمان هو من كبار الانبياء وظهر له المولى سبحانه وتعالى مرتين كما في ( ١ مل ٣: ٥ و ٩: ٢ و ٢: ٩) (خامساً ) لما شرع انبياء اليهود في جمع الحكتب المقدسة في مجلد واحد بعد السبي جزموا بعد التدقيق بان هذا السفر هو من الكتب الموحى بها هذا هو بعض كلام (هورن )الذي اخذ منه صاحب كتاب اظهار الحق اعتراضه

نشيد الانشاد إ اورد المعترض اذناب اوهام عاطلة على كتاب نشيد الانشاد ولو اورد عبارة (هورن) بتمامها لكان ذلك اقرب الى المدل والانصاف ولكن المعترض لم يرض لنفسه بهذه الصفة الشريفة وقد ثبت بالادلة الشافية ان كتاب نشيد الانشاد من الكتب الموحى بها وانه نزل على سليمان الحكيم الذي تكلم بثلاثة آلاف مثل وكانت نشائده الفا وخساً كما في سفر (١مل٤:

٣٢) واستدل العلماء المتقدمون على نزوله على سليمان بأدلة كثيرة منها (١) انه ذكر في الآية الاولى من هذا السفر ما نصه بالحرف الواحد ( نشيد الانشاد الذي لسليمان ) ولا يحتاج الصبح الى دليل (٧) اشير فيه الى زخرفة قصره ( ص ١ : ٥ ) واشير فيه ايضاً الى الحيل والمركبات التي اشتراها من فرعون ملك مصر ( ٩:١) فان هذا يطابق ما ذكر عنه في سفر الملوك الأول (١٠: ٢٨ و٢٩) واشير فيه الى ابيناداب الذي كان اقترن باحدى بنات سليمان (٦: ١٢ و ١مل ٤: ١١) واشير فيه الى الهيكل فانه كني عنه إكامة تخت ( ص ٣: ٩ و ١٠) فاذا قيل انه وردت الفاظ دخيلة فيه اي غير عبرية وهي تدل على انه ليس بقديم عهد قلنا ان بني اسرائيل كانوا مختلطين مع الامم المجاورة لهم بالمعاملات والتجارة كما ذكرنا فكان من المتوقع ان توجد في هذا السفر الفاظ قليلة من لغة تلك الامموذهب (كنيكوت) الى ان هذا السفر نزل بعد سليمان لورود حرف ( يود ) في المم داود فانهم كانوا يكتبون اسم داود بهذا الحرف بعد سليمان وهو برهان واه ولا سيما انه لم يرد اسم داود في هذا المفر سوى مرة واحدة (٤: ٤ ) فهل يجوز بمقل عاقل ان مجرد حرف واحد يهدم الادلة القوية المتينة و ربما يجوز ذلك عند صاحب كتاب اظهار الحق ولماذا لا يقال ان النساخ الذين اتوا بمد سليمان كتبوا اسم داود حسب المصطلح عليه في عصرهم وعلى كل حال فهذا يدل على ان تدقيق علماء اهل الكتاب بلغ مبلغاً زائداً فلم يقتصروا على التدقيق في اللغة بل نظروا في ذات الاحرف واستنتجوا منها نتائج و بنوا عليها احكاماً فتأمل

<sup>(</sup>١) وقد اوصل علما؛ الاسلام الاختلاف في كلمات القرآن وحروف وحركاته وسكناته الى اثني عشر الف اختلاف كما سيأتي ( فانظر)

تأييد كونه من أ وايضاً ان النبي عزرا ادرجه من الكتب المقدسة ولم يفعل ذلك الا الكتب الموحى لم بوحي الهي وكان موجوداً في الترجمة السبعينية يعني قبل المسيح بمائتي بها النه وترجمه الى اللغة اليونانية اكيلا وسياخوس و (تيودوسيون) في القرن الثاني من التاريخ المسيحي وفي الحيل الثالث شرحه اورجينوس واجمع علماء اليهود على انه وحي الهي وادرجه يوسيفوس المؤرخ اليهودي من الكتب الالهية واستامه العلماء المسيحيون من أمة اليهود كما هو وادرجه (مليتو) اسقف سارديس في ليديا من الكتب المقدسة سنة ١٧٠ مسيحية فانه كان رحل الى فلسطين ليستطلع من اليهود على عدد كتبهم الموحى بها فانظر الى هذه الهمة والعناية و وذكر هذا السفر اغنانيوس الذي كان تلميذ الرسول يوحنا في اوائل الحيل الثاني واستشهد به اثناسيوس في الحيل الثالث وذكره جبروم و روفينوس في الحيل الرابع بعد المسيح

نشيد الانشاد } وقيلان (تيودور) ازدرى بهذا السفر وبسفر ايوب قلنا ظهر ان اعداء وايوب أنسبوا اليه هذا القول للحط بقدره وقال العلامة (لاردنر) لا يعقل ان هذا الفاضل يزدري بهذين السفرين وفي الحيل الماضي ارتاب سيمون ولا كلرك في صحته فرد عليهما العلامة كار يزوف وفند قولهما و زعم (اوستن) ان سليان ألفة وهو متقدم في السن ومنعمس في الاثم وانه ترنيم فستي يجب اخراجه من الكتب المقدسة قلنا ان اوستين هذا كان مختل العقل فلا عجب اذا اتى برأي ساقط ( وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته الفهم السقيم ) ولا يخفي انه ظهر في كل زمان ومكان من أنكر وجود الله وتعاموا عن الادلة الباهرة الدالة على حكمته وقدرته وماذا يقول المعترض في العجاردة اصحاب عبد الكريم بن عجرد الذين أنكرواكون سورة يوسف من القرآن وذهبوا الى انها قصة من القرص ولا يجوز ان تكون قصة العشق من القرآن وذهبوا الى انها قصة من وهل يجوز عند المعترض أنخاذ كلام مختل العقل حجة

الاستعارات في وقد استعمل المولى سبحانه وتعالى في هذا السفر وفي غيره كتاب الله استعارات وتشبيهات للاعراب عن النسبة بينه عز وجل وبين شعبه فشبه محبته لشعبه بمحبة العريس لعروسه وفي محل آخر شبه الاتحاد بينه وبين شعبه بالاتحاد الموجود بين الزوج وزوجته وبين جذع الشجرة واغصانها

وبين الرأس والاعضاء وغير ذلك فان المولى سبحانه وتعالى تنازل وقرَّبالمقولنا الحقائق المقلية السامية بالصور المحسوسة المشاهدة فنسب الى ذاته عزَّ وجل الاميال والمواطف البشرية كالجب والرضا بل نسب الى ذاته الانفعالات النفسانية كالغم والغضب وغير ذلك وقد ورد في القرآن قوله يحبهم ويحبونه فاتبعوني يحببكم المة ونسب اليه تعالى صفة الغضب كقوله غضب الله عليها وصفة الرضا في قوله رضي الله عنهم وصفة العجب بل عجبت ُ بضم التاء وقوله وان تمجب فمجب قولهم وصفة الرحمة في آيات كثيرة وقال العلماء كلصفة يستحيل حقيقتها على الله تمالى تفسر بلازمها قال الامام فخر الدين الرازي جميم الاعراض النفسانية اعني الرحمة والفرح والسرور والغضب والحياء والمسكر والاستهزاء لهما اوائل ولها غايات مثاله الغضب فان اوله غليان دم القلب وغايتــه ارادة ايصال الضرر الى المفضوب عليه فالفظ الفضب في حق الله لا يحمل على اوله الذي هو غليان دم القلب بل على غرضه الذي هو ارادة الاضرار وكذلك الحياء له اول وهو الكسار يحصل في النفس وله غرض وهو ترك الفعل فلفظ الحياء في حق الله يحمل على ترك الفعل لا على أنكسار النفس فكذلك اذا ورد في هذا السفر بعض تشبيهات او استعارات وجب ان تحمل على غايتها لا على اوائلها وسبب قول المعترض انه عشق فسقي هو استعال هذه الاستعارات فيه ولو ادعي احد الغربين هذه الدعوست عذرناه لجهله اصطلاحات اصحاب السلوك بخلاف الشرقي الذي تواترت عنده قصائد محيى الدين بن العربي وقصائد ابن الفارض وغيرهما فان قصائدهم في المشق الالهي اشهر من ان تذكر وقالوا في ابن الفارض جز بالقرافة تحت ذيل العارض وقل السلام عليك يا ابن الفارض

ابرزت في نظم السلوك عجائباً وكشفت عن سرِّ مصون غامض وشربت من بحر الحبـة والولا فرويت من بحر محيط فائض

سفر استير ] قال المعترض اختلفوا في النبي الذي نزل عليه كتاب استير قلنا انه نزل على عزرا فان الحوادث المذكورة فيه حصلت في عصره ولهذا السفر منزلة كبرى عند الاسة اليهودية فهو مثل كتب موسى في الاعتبار ومن الروايات المتواترة على السنتهم هو انه مهما يحصل لكتب الانبياء فالمولى سبحانه وتعالى يحفظ بعناية خصوصية كتب موسى واستير اماكتاب استير فيستمل على ارتقاء احدى اليهوديات الممنزلة رفيعة في محكة الفرس وكيف جعلها المولى سبحانه وتعالى واسطة في انقاذ الاهة اليهودية من سوء مكائد (هامان) ورفقائه ورد الله كيدهم في نحرهم بان اسقطهم في الحفرة التي فحروها لشعب الله وناهيك ان الاهة اليهودية تحتفل بهذا الهيد لغاية يوم تاريخه كل سنة ولا يتصور ان امة تحنفل مدة احيال متنابعة بهذا الهيد كل منة اذا لم يكن المحوادث المجيبة المذكورة في هذا السفر اصل والقرآن منتابعة بهذا الهيد كل منة اذا لم يكن المحوادث المجيبة المذكورة في هذا السفر اصل والقرآن اغلاطه الفاضحة فلم تخبرنا التوراة التي هي اقدم تاريخ في الدنيا ومنها اقتبس محمد قرآنه بانه كان لفرعون وزير اسمه هامان بل قالت ان هامان هو وزير لاحشو يورش

كتاب دانيال { قد اطلعنا على ماكتبه هورن بخصوص هذا السفر الجليل فذكر الحوادث التاريخية المصدفة لنبوته وافاض في الكلام على تحقيق النبوات وسمو التعاليم الالهية ولماكنا على وشك الانتهاء من مطالعته رأينا عبارة في آخر الكلام الحذها الممترض وغض الطرف عن التحقيقات الجديرة بالعلماء الافاصل الثلاثة فتيان } فقال ان ثيودوشن الذي ترجم التوراة الى النغة اليونانية ادرج بين آية وقصة سوسة ) ٢٣ وآية ٢٤ من الاصحاح الثالث ترنيمة الثلاثة فتيان وادرج قصة سوسة والدراغون في ص ١٣ و ١٤ وقس على ذلك النرجة اللاتينية وجميع تراجم كلامه الكاثولك انتهى كلامه

قلنا قد تقدم في القصل الاول من الباب الثاني الـكلام على الكتب الموضوعة بما فيه الكفاية ولكن نخبر الممترض انه لا يعول على التراجم بل

المموَّل عليه والمرجع اليه هو التوراة العبرية الاصلية المحافظ عليهـــا اليهود فهي الحكم الفصل فاذا ترجم احد المارفين باللغات الشرقية القرآن الى احدى اللغات الغربية ثم وضع بعض عبارات او قصص ليست في الاصل فهل يخل ذلك بالقرآن ما دام محفوظاً عند اهله على اصله لانظن ذلك فلا عجب اذا قام جيروم احد العلماء ورفض كل ما كان زائداً على الاصل العبري و ( ثانياً ) ان اليهود وائمتهم لا يعرفون هذه الحكاية الفارغة وثبت ان لفتها الاصلية هي يونانية ولا يوجدادني دابل على انهاكتبت باللغة العبرية او الكادية و ( ثالثاً ) لم يعترف احد مر في العلماء المسيحيين بصحتها فنبذها ظهرياً (يوليوس افريكانوس) و (يوز ببيوس ) و ( ابوليناريوس ) وقالوا انها من الحزء بلات التي ما انزل الله بها من سلطان ونحا هذا النحو اراسموس وغيره من العلماء المتأخرين وقال جيروم انها خرافة لانه اذا اتى انسان ووضع زواناً ( اي تعاليم كاذبة ) في وسط القمح ظهر في الحال لان الزوان ظاهر من لونه وشكله وثانياً ان نسيخ التوراة كانت منتشرة بين الورى فاذا زيد عليها او نقص منها شيء ظهر في الحال السحاح ٢٥ من } قال ألحق بنبوات ارميا الاصحاح ٢٥ قلنا ذكر في آخر كتاب نبوات ارميا ﴾ نبوات ارميا هذه العبارة وهي ( الى هنــا كلام ارميا ) فهذه المبارة تفحم كل مكابر وناطقة بالقول الفصل فان الاصحاح ٢٥ كتبه النبي عزرا مقدمة لمراثي ارميا اخذ جله من سفر الملوك الثاني وهو يوضح تميم النبوات التي تنبأ بها ارميا وتحقيقها من خراب مملكة اليهود والهيكل الذي هو موضوع المراثي ولا ينكر انه كتب هذا الاصحاح بعد رجوع بني اسرائيل من السبي فنبوات ارميا اذن باقية على ما هي عليه لم يختلف فيها اثنان

الر ١٠: ١٩] اما الآية ١٩من ص ١٠ فكتبت بالغة الكلدية ولم يقل احد من العاماء المتقدمين او المناخرين ان هذه الآية زائدة على الاصل او انها من كلام غيره كما يعلم من سياق الكلام واتما اوردها النبي باللغة الكلدية لنكتة من نهيكت الفصاحة والبلاغة وهي التأكيد وبيان ذلك انه حض الامة الاسرائيلية على التمسك بالاله الحي الحقيقي الذي اوجد العالمين بحكمته وعلى ترك آلهة الكلدانيين وغيرهم واوضح لهم بطلان آلهتهم ونص آية ١١ هو (هكذا تقولون لهم الآلهة التي لم تصنع السموات والارض تبيد من الارض ومن محت هذه السموات) فالغاية من أيراد هذه الآية باللغة الكلدية هو أن يفهم بنو اسرائيل الكلدانيين بلغتهم بطلان الآلمة الكلدانيين بلغتهم برسخ في ذهنهم وهذا يستازم معرفة بني اسرائيل بالاله الحي لاتهم أذا كان الكلدانيين بلغتهم برسخ في ذهنهم وهذا تركوا الآلمة الكاذبة ومع أن صاحب الفرآن ادعى أن كتابه عربي الا أن فيسه من له تولطاعوت وقنطار ومجوس ومرجان ومقاليد وفردوس وقسطاس وغساق وغير ذلك فاورد والطاغوت وقنطار ومجوس ومرجان ومقاليد وفردوس وقسطاس وغساق وغير ذلك فاورد البلاغة فهل يعاب عليه ولا يعاب على محمد الذي شحن قرآنه بالفاظ كثيرة من لغات اليونان والحبس والأنبط والفرس وغيرها بلا سبب

٧٧ اصحاحاً } قال حصلت مناقشة طبعت في بلاد الهند فقال احد الفريقين المتناقشين سقط من اشعيا للهناب اشعيا ٧٧ اصحاحاً قلنا هل هذا الخصم من الافاضل العاماء الذين يركن عليهم ام من الجهلاء الذين دأيهم المشاغبة والافتراء والتعنت ولم يقل احد من العاماء المتقدمين ولا المتأخرين مثل هذا القول فهو من الاقوال الصبيانية التي يجب على الفاضل ان ينزه عها وهو مثل قولهم ان التوراة والزبور وكتب الانبياء رفعت الى السهاء ومثل قولهم ان التوراة والقرآن في البسملة والبسملة في الباء والباء في نقطتها يمني ان الدين هو عدم فالسكوت عن مثل هذه الاقوال هو الرد

نتيجة ما تقدم عن ) فينتج مما تقدم (١) ان الامة الاسرائيلية حافظت على التوراة كتب العهد القديم ) وكتب الانبياء والزبور بغاية الاعتناء والحرص الزائد فان المولى سبحانه وتعالى افرز سبط لاوي للمحافظة عليها واقامة شعائرها فسلمها

هذا السبط من السلف الى الخلف الى ان وصلت الينا وقال يوسيفوس الذي كان معاصراً للرسول بولس ان التوراة وزعت على الاثنى عشر سبطاً وكان كلما يقوم ملك كان يكتب نسخة خصوصية يستنسخها من احبار لاوي كما في (تث ١٧: ١٧ ) فكان يتعذر والحالة هذه تغبيرها او تبديلها مع انتشارها على ان تغبيرها فضلاءن كونه لايفيد الامة اليهودية فهو يحط بقدرهاويز بلامتيازاتها وزد على ذلك قد وُجد ان توراة السامر بين هي ذات توراة اليهود مع وجود العداوة بين الفريقين (٢) ان عزرا رتب كتب العهد القديم بوحي إلهي (٣) لما. كان دانيال في السبي كان يقرأ نبو ًات ارميا ولما بني الهيكل الثاني كان ترتيب حسب شريعة موسى واخرج عزرا الشريعة وكان يقرآ فيها من الصباح لغاية نصف النهار (٤) ان المسيح ورسله كانوا يستشهدون بها (٥) لم يحصل ادنى خلاف بين اعضاء المجمع النيقاوي ولا مجمع اللاذقية ولا مجمع قرطاجنة ولا غيره بخصوص نزول كتب المهد القديم جميعها من رب العالين بل قد حرَّرت تلك المجامع قوائم باسماء تلك الكتب و بوجوب الاهتداء بها في العبادة (٦) مع انهُ يبلغ عدد هذه الاسفار ٣٩ سفراً فلم يقدر المعترض ان يأتي باعتراضات سديدة لاطفاء انوارها وثبت فساد اعتراضاته وبطلانها فكان مثله كمثل بيضة تناطيح الصخر فكتب الوحي راحخة ثابتة لا يؤثر فيها قول المشاغبين بخلاف الكتب البشرية فانه يندك الساسها من أقل صدمة وعليه فلا يحتمل قرآنه الاعتراضات لانه يمكن ان يؤتى باعتراضات صحيحة وانتقادات سديدة على قرآنه قدر عشرة أمثال ما اعترض به على تسعة وثلاثين كتاباً من كتب انبياء الله من الاعتراضات السخيفة الواهية وسنأتي على بيان ذلك (٧) ثبت مما تقدم ان القرآن أخذ من

كتب موسى والانبياء اغلب قصصه وانما غلط في اشياء كثيرة شان الناقل عن ألسن الناس (٨) بلغ تدقيق العلماء المسيحيين مبلغاً عظيماً حتى بنوا نتائج مهمة على الحرف الواحد في اسم علم (٩) ظهر ان المعترض كان ينقل اقوال المختلين وكان يتصرّف في النقل بدون ذمة ولا امانة ونقل اعتراضات الكفرة وتعامى عن الرد عليها وثبت من كل ما تقدم صدق كتب العهد القديم

# ﴿ القصل التاسع ﴾

( أنجيل متى ومرقص ولوقا و بوحنا )

لغة أنجيل إ قال المعترض ان أنجيل متى كان في اللسان العبراني وفقد بسبب تحريف الفرق متى المتعرف الفرق متى المسيحية والموجود الآن ترجمته وانه لم يعلم اسم هذا المترجم

قلنا من المؤكد الذي لا ريب فيه ان انجيل متى نزل عليه باللغة اليونانية (١) لان اللغة اليونانية كانت اللغة المتداولة في عصر المسيح ورسله ولما كانت غاية المولى سبحانه وتعالى اعلان مشيئته وارادته كان لا يعقل ان ينزل كتاباً بلغة غير متداولة لئلا تضيع الفائدة المقصودة (٣) ان متى كان عشاراً قبل دعوته للرسالة فكان متضلماً من اللغة اليونانية طبعاً لانه لا يمكن ان يؤدي واجبات هذه الوظيفة بدون معرفة اللغة اليونانية (٣) ان جميع الرسل والحوارين كتبوا الاناجيل والرسائل باللغة اليونانية المسيحيين سواء كانوا من اليهود او الامم وعلى هذا القياس نزل انجيل متى باللغة اليونانية (٤) يوجد توافق في كثير من عباراته وعبارات باقي الاناجيل ولو نزل بغير هذه اللغة لما وجد هذا التوافق ولكن نقل المؤرخ يوسيبوس ان بابياس قال ان متى كتب انجيله باللغة ولكن نقل المؤرخ يوسيبوس ان بابياس قال ان متى كتب انجيله باللغة المنافق ولكن نقل المؤرخ يوسيبوس ان بابياس قال ان متى كتب انجيله باللغة اللغة

العبرية غيران بابياس هذا اشتهر بالوسوسة وضعف الرأي وفضلاً عن ذلك فشهادته مبهمة فانه لم يقل انه نظر بعينيه هذا الانجيل باللغة العبرية بل كان انجيل متى متداولاً بين الناس باللغة اليونانية قبل عصره فقولهم انه نزل باللغة العبرية هو عجرد ظن وتخمين بخلاف البينات الدالة على انه نزل باللغة اليونانية ومن تتبع العبارات التي استشهد بها من كتب العهد القديم يرى انها مأخوذة من الترجمة السبعينية اي من اللغة اليونانية فلو كان نزل باللغة العبرية لكانت الآيات الواردة فيه من التوراة الهبرية ولو سلمنا جدلاً أن هذا الانجيل كان باللغة العبرية لقلنا ان الرسول كتبه باللغة اليونانية ايضاً فكان موجوداً باللغة اليونانية والعبرية معاً لتم والمؤرخ يوسيفوس كتب حروب اليهود باللغة العبرية واللغة اليونانية ما لتم الفائدة وعلى كل حال فقد كان هذا الانجيل متداولاً بين المسيحين في الجيل الأول بعد المسيحين في الجيل الأول بعد المسيحين في الجيل

السند المتصل ) قال المعترض ان صاحب ميزان الحق لم يقدر على بيــــان السند المتصل لانجيل متى ) لهذا الانجيل

قلنا ان برنابا الذي كان رفيقاً لبولس اشار الى هذا الانجيل في رسالته سبع مرات واستشهد به اغناتيوس الذي كان في سنة ١٠٧ بعد المسيح في رسائله سبع مرات فذكر حبل مريم العجيب وظهور النجم المؤذن بتجسده وكان هذا العلامة معاصراً للحواربين وعاش بعد يوحنا الرسول نحو سبع سنين فشهادته من اقوى البينات على صحة انجيل متى واستشهد بوليكار بوس تلميذ يوحنا الرسول بهذا الانجيل في رسالته خمس مرات وكان هذا الانجيل منتشراً في زمن بابياس اسقف هيرابوليس الذي شاهد يوحنا الرسول وشهد كثير من العلماء المسيحين

الذين نبغوا في الجيل الاول بان هذا الانجيل هو انجيل متى واستشهدوا باقواله الالهية وسلممه السلف الى الحلف و (في الجيل الثاني) ألَّف تاشيان كتاب اتفاق الاناجيل الاربع وتكام عليه ( هيجسيبوس ) وهو من العلماء الذين نبغوا في سنة ١٧٣ مسيحية فانه ُ الف تاريخاً عن الكنيسة فذكر ماكان من هيرودس حسب ما ورد في انجيل متى وكثيراً ما استشهد به يوستين الشهيد الذي نبغ في سنة ١٤٠ بعد المسيح وذكر في مؤلفاته الآيات التي استشهد بها متى من نبوات اشميا وميخا وارميا وقس على ذلك مؤلفات ايرينيوس واثيناغورس وثيوفيليس الانطاكي واكليمندس الاسكندري الذي نبغ في سنة ١٦٤ مسيحية وغيرهم • وفي ( الجيل الثالث ) تكلم عليه ترتوليان وامونيوس مؤلف اتفاق البشيرين ويوليوس افريقانوس واو رجينيوس واستشهدوا باقواله وغيرهم . وفي (الجيل الرابع) اشتبه فوستوس في نسبة هذا الانجيل بسبب ماورد في (٩:٩) وهو وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى انساناً عند مكان الجباية اسمه متى فقال لهُ اتبعني فقام وتبعه فقال كان يجب ان يكون الكلام بصيغة المتكلم وما درى ان هذه الطريقة كانت جارية عند القدماء فموسى كان يتكام عن نفسه بصيغة الغائب وكذا المسيح ورسله بل تقدم ان زينوفون وقيصر ويوسيفوس كانوا يتكامون عن انفسهم بصيفة الغائب في مؤلفاتهم ولم يشتبه احد في ان هذه الكتب هي كتبهم وفي لمجليل الرابع زاد هذا الانجيل انتشاراً في انحاء الدنيا هذا هو السند المتصل لانجيل متى ولا يقدر المعترض ان يأتي بالسند المتصل لقرآنه بهذهِ الكيفية القوية واذا قلبنا المسألة من اي وجه كان رأينا البينات ناطقة بان انجيل متى كتبه هذا الرسول ونقل اليناكم كتبه الاثنتا عشرة آية | قال المعترض ان جبروم صرح بان بعض العلماء المتقدمين كانوايشكون الاخيرة في انجيل في الاصحاح الآخر من انجيل مرقص وان نورتن قال في انجيل مرقص الاخيرة في انجيل أخير من انجيل مرقص مرقص مرقص المتعبد المتعام الاحيام الاحيام الاحيام الاحيام الاحيام المتعلم المتعبد مرقص

قلنا ان قوله ان العلماء كانوا يشكون في الاصحاح الاخير من انجيل مرقص هو افتراء محض غاية الامر ان غريغوريوس اسقف (نسا) في كبدوكية قال ان انجيل مرقص ينتهي بقوله (وخافوا) وغض الطرفءن الاثنتي عشرة آية الاخيرة لانه لم يجدها في بعض نسخ الفاتيكان ومن المؤكد انهاكانت موجودة في نسخ كريسباخ ولكنها كانت مكتوبة بين قوسين غيران الادلة المؤيدة لصحتها هي في غاية الاهمية (اولاً) ان هذه الآيات الاثنتي عشرة هي موجودة في النسخة الاسكندرانية (ثانياً) إن السبع الآيات الاولى التي هي محل الخلاف موجودة في نسخة ( بزية ) وهي موجودة في تفاسير ( ثيوفيلاكت ) اليونانية ( ثالثاً ) ان الاثنتي عشرة آية موجودة في النسخ السريانية القديمة وفي النسخ العربية وفي النسخ اللاتينية وتناقلها اوغسطين وامبروس وليو اسقف رومة الملقب بالجليل القدر (رابعاً) استشهاد اير ينيوس الذي كان في الجيل الثاني بالاية التاسمة عشرة من هذا الاصحاح الاخير الذي لايشتمل الاعلى عشرين آية وهذا الدليل هو من اهم الادلة واقواها على صحتها (خامساً) شهد هيبولتيوس من علماء اواثل الجيل الثالث بتأييد هذه الآيات وهذه الادلة التي اوردناها لا يمكن ان يؤتى باقوى منها لتأييد ايشيء ما في الدنيا وقوله وضع عليها علامة الشك صوابه انها كتبت بين قوسين وتقدم ما فيه الكفاية

لوقا ٢٧ : \ قال المعترض ان بعض القدماء كانوا يشكون في بعض آيات من ص ٢٧ من 8 و ٤٤ \ انجيل لوقا وان بعض القدماء كانوا يشكون في الاصحاحين الاولين منه ولم يكونا

في نسخة فرقة ( مارسيوني )

قلنا عبارته توهم انه حصل شك في جملة آيات من الاصحاح الثاني والعشرين من انجيل لوقا وهو ليس في محله والحقيقة هي انه لم يوجد في بعض النسخ آية ٣٤ وآية ٤٤ من ٢٧ وفي بعض النسخ وضعت بين قوسين فظن ابيفانيوس وهيلاري وجيروم انها ساقطتان من بعض نسخ يونانية ولا تينية والحقيقة هي انهماموجود آن في اغلب النسخ بدون قوسين كما قال (روز نموالم) وهما موجود آن في جميع النسخ القديمة ما عدا نسخة الصعيديك وايد صحتها يوستين الشهيد وهيبولتيوس واير ينيوس وابيفانيوس وكرسوستم وجيروم وتيودور وتيطس من بسترا وسيساريوس وسبب حذفها من بعض النسخ هو انه ظن بعض ضعاف المقول انها يؤيدان بدعة الاربوسيين واكن أنى يتأتى لهم حذف آيتين اوآية بدون ان يشنع المة الدين وعلماء الكنيسة المسيحية في عملها وثانياً ان اخصامها واقفون لهم بالمرصاد فلا يجسرون على عمل شيء من ذلك بدون ان يكشفوا امرهم ويفضحوا عملهم ولا سيما ان هذه الاناجيل كانت تقرأ في المعابد وكانت المرهم ويفضحوا عملهم ولا سيما ان هذه الاناجيل كانت تقرأ في المعابد وكانت الديانة المسيحية منتشرة في انحاء الدنيا

لوس ١ و ٢ ] اما قوله ارتاب بعضهم في الاصحاحين الاولين من انجيل لوقا فلنا لم يشك فيها سوى فرقة ضالة لاتعتقد بان المسيح ولد به من الروح القدس بدون واسطة بشرية وهما موجودان في جميع النسخ القديمة بلا استثناء وزد على هذا ان الاصحاح الاول مرتبط بالاصحاح الثاني والاصحاح الثاني مرتبط بالاصحاح الثالث بحيث لا يمكن الفصل بينهما ولا يمكن ان يكون اول الانجيل بالاصحاح الثالث بحيث لا يمكن الفصل بينهما ولا يمكن ان يكون اول الانجيل الاصحاح الثالث لئلاً يختل المعنى وقال المعترض ان مارسينوس رئيس فرقة

المارسيونية حذفها والحقيقة هي ان مارسينوس او ماركينوس ابتدع بدعة في الدين فقال ان المسيح هو مجرد انسان وانه لم يولد من مريم المذراء بل ظهر رجلاً كاملاً ورفض مارسينوس كتب موسى والانبياء والزبور ولم يقبل من العهد الجديد سوى انجيل واحد وعشرة من رسائل بولس الرسول واخذ يتصرف فيها حسب مذهبه فانتصب لدحض ضلالته كثير من العلماء ولا سيما ترتوليان والممترض يمرف انه ظهر كثيرون من الاسلام يرفضون من القرآن اشياء كثيرة مثل المجاردة الذين تقدم ذكرهم فانهم يرفضون سورة يوسف ومثل الشيعة الذين يرمون بعض الحلفاء بحذف آيات كثيرة من فضائل علي بسبب العداوة التي كانت بينهم وغير ذلك من القرق الكثيرة فينتج مما تقدم انه لم يقل احد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين ولا احد من اعداء الدين بسقوط الاصحاحين من العراين من انجيل لوقا غاية الامر ان بعض الكفرة لم يعتقدوا بما فيها والقرآن ذاته يعتقد بهما فاخذ منها قصة زكريا ويحيى و ولادة المسيح

القرآن داحض ) فذكر فى سورة آل عمران ٤٠ — ٤٧ وتقتصر على ايراد البعض بدعة مارسينوس ) يامريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقريين ويكلم الناس فى المهد وكهلاً ومن الصالحين قالت ربي انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء وورد فى سورة مريم ١٩: ٧٠ قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعه آية للناس ورحمة منا الى آخر القصة وفي سورة النساء ٤: ١٦٩ انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمه القاها الى مريم وروح منه فبدعة مارسينوس منافية لماورد في ذات القرآن يو ٢١ : ٢٤ [ قال لم يثبت بالسند الكامل ان الانجيل المنسوب الى أيوحنا من تصنيفه بل هنا أمور تدل على خلافه منها طريقة التصنيف قان آية ٢٤ من ص ٢١ ونصها هذا هو التلميذ الذي يشهد يهذا وكتب هذا ونعلم ان شهادته حق فانتقل فيها من صيخة الغائب الى صيغة المنكلم فعلم ان كاتبه عبر يوحنا وادعى ان كاتبه وجد شيئاً من مكتوبات يوحنا الى صيغة المنكلم فعلم ان كاتبه غير يوحنا وادعى ان كاتبه وجد شيئاً من مكتوبات يوحنا

فنقل عنه بزيادة ونقصان والله اعلم انتهى كلامه

الالتفات } قلنا أن انتقال المؤلف من الغائب الى المتكلم هو من اساليب الكلام القصيح وهو المعروف بالالتفات وهو الانتقال من أسلوب الى آخر اعني من المتكلم أو الحطاب او الغيبة الى آخر منها بعد التمبير بالاول قال السكاكي اما ذلك او التعبير باحدها فياحقه التعبير بغيره وله فوائد منها تطرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر والملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسآمة من الاستمرار على منوال واحد هذه فائدته العامة وورد في القرآن اغلب هذه الانواع ونقتصر منها على ايراد مثال من الغيبة الى المتكام كقوله الله الذي يرسل الرياح فنثير سحاباً فسقناه (٣٥: ١٠) فكان حقه ان يقول فساقة ومن ذلك قوله واوحى في كل سهاء امرها وزينا (٤١: ١١) ومن ذلك قوله في ١٧: ١ سبحان الذي اسرى بعبده الى قوله باركنا حوله لنريه من آياتنا ثم النفت ثانياً الى الغببة فقال انه هو السميع البصير وعلى قرآة حسن (ايريه من الغيبة يكون التفاتاً ثالثاً فقال انه هو السميع البصير وعلى قرآة حسن (ايريه من الغيبة يكون التفاتاً ثالثاً فقال انه هو السميع البصير وعلى قرآة حسن (ايريه من الغيبة يكون التفاتاً ثالثاً وفي ( انه ) التفات رابع

فيوحنا الأنجيلي ختم أنجيله بان تكلم عن نفسه بصيغة الغائب بان قال انه التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ثم أكدكلامه وانه لامراء فيه بقوله ونعلم ان شهادته حق فهو التفات وتجريد على رأي السكاكي وعلى رأي غيره هو تجريد فقط وورد في القرآن ١٠: ٣٣ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم فهو تجريد والتفات اذ الضميرين في تفس الامر لشيء واحد وبالادعاء لشيئين ومنه في الشعر قوله

ولئن بقيت لارحلن بغزوة تحوي الغنائم او يموت كريم

يعني نفسه وتقدم ان المؤلفين تكلموا عن انفسهم بصيغة الغيبة والتجريد هو أن ينتزع من امر ذي صفة امر آخر مثله فيها مبالغة

السند المتصل } اما أنجيل يوحنا فقبله جميع المسيحيين بالاجماع ولم يشك احد في نزوله لانجيل يوحنا الرسولي فانه صرح في الآية الاخيرة من انجيله بانه هو الذي

نظر وشهد وكتب وبصرف النظر عن الشهادة الداخاية فالسند المتصل على صحته هو متين فسلمه النا أيمة المسيحين القدماء وتكلم عليه اكلندس استف رومة و برنابا واشاسيوس اسقف انطاكية وكان تلميذ يوحنا واجتمع بكثيرين من الرسل الحواريين وكذك كان يتعبد بتلاوته يوستين الشهيد وناتيان وكنائس ويانة وليون وابرينيوس واثيناغورس وثيوفيلوس اسقف انطاكة واكليمندس الاسكندري وترتوليان وامونيوس واورجينيوس ويوسييوس وابيفانيوس واوغسطين وكرسوستوم و بالاختصار جميع العلماء وائمة الدين الذين ظهر وافي الحيل الاول المسيحي وقس على ذلك الذين ظهر وا بعد هذا الحيل والذي بعده الى ان وصل اينا بتفاسيره وشروحه فهذا هو السند المتصل لهذا الانجيل ومن العجب انه بعد هذه الادلة يتصدى بعض المتعتين و يدعي ان الذي كتب هذا الانجيل احد المسيحين من الحيل الثاني بعد انتقال الرسول الى دار البقاء وكذلك من الغرائب ان جروسيوس الحدي والعشرين ومن راجع جميع النسخ ثبت له بطلان هذين الرأبين ولاسيا ان الانجيل الحدي والعشرين ومن راجع جميع النسخ ثبت له بطلان هذين الرأبين ولاسيا ان الانجيل كان منتشراً في الكنائس المسيحية قبل وفاة الرسول فلو كانت كنيسة افسس زادت اسحاحاً كان منتشراً في الكنائس المسيحية قبل وفاة الرسول فلو كانت كنيسة افسس زادت اسحاحاً واحداً كان منتشراً في الكنائس المسيحية قبل وفاة الرسول فلو كانت كنيسة افسس زادت اسحاحاً واحداً كان منتشراً في الكنائس المسيحية قبل وفاة الرسول فلو كانت كنيسة افسس زادت اسحاحاً عن من هذا فيثبت اذن المطاوب وهو ان انجيل يوحنا باقي على اصله

يو ١٠٨ - ١١] قال ان بعضهمارتات في الاحدى عشر آية المدكورة في اول الاصحاح الثامن

قانا اثبت العلماء المحققون وجودها في جميع النسخ وقد عد كريسباخ ثمانين نسخة مثبتة فيها هذه الآيات فكيف وجدت في هذه النسخ اذاكانت ساقطة وأيد اوغسطين صحتها فكأن بعض النساخ أستقبح عدم عقاب المسيح للامرأة التي امسنكت في الزنى ولم يدر انه اتى ليخلص العالم لا ليدين العالم ويعلمنا ان الواجب على الانسان الاشتغال بعيبه فان عيوب كل انسان تكفيه وتلهيه عن الاشتغال بعيب الحيه

ايرينيوس ) وادعى المعترض مان ايرينيوس لم يشر الى هذا الأنحيل مع آنه تلميذ وانجيل بوحنا ) بوليكار بوس تلميذ يوحنا قلنا ان ايرينيوس تكلم على هذا الانجيل وعلى غايته وهاك نص عبارته وهي انه لما كان مطمح نظر يوحنا دحض بدع وضلالات سرنئاس والنيقولا وبين كتب انجيله بوحي الهي فأوضح فيه وحدانية الله الذي خاق جميع الاشياء بكلمته وفند اقوال من ذهب الى انه يوجد خالق للعالم وآخر ابو الرب وآخر ابن الحالة وآخر المسيح وقال ايرينيوس ان يوحنا تلميذ ربنا قال ما نصه واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم اذا آمنتم حيوة باسمه (يومن ٢٠١) وغاية الرسول ان يحذرنا من اصحاب البدع الكفرية الذين يشركون بالله هذه هي نص عبارات ايرينيوس وهي مستوفية وقد اثبتها اوغسطينوس وغيره

فرقة الوجين ] قال ان فرق الوجين التي كانت في القرن الثاني كانت تنكر الانجيل وجميع تصانيف يوحنا

قلنا ان عبارته هذه توهم ان فرقة الوجين هي من فرق المسيحين والحقيقة هي انها شيعة ابتدعت ضلالة كفرية وهي كبعض الفرق الاسلامية التي ذهبت الى ان علياً هو الله فان عبد الله بن سبا قال لهي انت انت يعني انت الاله وله شيعة وزعموا ان علياً حي لم يقتل وفيه الجزء الالهي ولا يجوز ان يستولى عليه وهو الذي يجئ في السحاب والرعد صوته والبرق سوطه وانه سينزل بعد ذلك الى الارض ففرقة الوجي التي استشهد بها المعترض هي عند المسيحيين من هذا الها المناس انه كانت غاية يوحنا الرسول من كتابة هذا الانجيل استئصال الضلالات ولا سيا ضلالة سرنشاس وهو يهودي تهذب في اسكندرية في الضلالات ولا سيا ضلالة سرنشاس وهو يهودي تهذب في اسكندرية في اواخر الجيل الاول وحاول احداث طريقة تكون جامعة لتعاليم الديانة المسيحية

وضلالات اصحاب المذاهب الكفرية فرد عليه الرسول يوحنا واوضح ان المسيح هو لوغوس اوكلمة الله وان الكامة هي الله فالمسيح هو الله وانه كان مع الله وهو الحالق لجميع العالمين وان الحياة والنور ليسا روحين بلهما الكلمة وان المسيح هو الكامة والنور وانه لم تحل في يوحنا روح خصوصية بل هو انسان مبشر بالمسيح وغير ذلك كما يعلم من المطولات

زمن نزول) قال اختلف العلماء في زمن نزول الاناجيل لان القدماء الاولين صدقوا الاناجيل) الكتابات الواهية ودو نوها فاقتنى اثرهم الذين اتوا بعدهم واورد اختلاف الازمنة التي نزلت فيها الاناجيل

قلنا ان انجيل متى نزل في سنة ٣٧ او ٣٨ لانه الما حل الروح القدس على الحواربين ارشدهم الى تدوين الاناجيل لتنبيت المؤمنين على ايمانهم وكذلك نزل انجيل مرقص في سنة ٥٦ وانجيل لوقا في سنة ٣٥ وانجيل يوحنا في سنة ٦٨ على انه اذا لم يمكن تدبين زمن نزول كل انجيل بالتدقيق فهذا لا يقدح فيها

اختلاف ازمنة إوالمعترض يعرف أنه مع حداثة عهد القرآن فقد اختلفوا في زمن كتابة القرآن أسوره اختلافاً كبراً فتارة قالوا هذه السورة مكية واخرى مدنية ولا يخني أن المكي هو ما أتى به قبل الهجرة والمدني ما أتى به بعدها سوا قاله بحكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الاسفار ولهم اقوال في معنى المكي والمدني غير ما ذكر وعلى كل حال فهو بدل على اختلاف أزمنه كتابة السور فاختلفوا حتى في سورة الهاتحة فقالوا أنها نزلت بمكة من كنز تحت العرش وقيل أنها مدنية وقيل أن ابابس رن حين الزلت وذهب بعضهم الى الها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة وقيل قول رامع نزلت نصفين نصفها بمكة ونصفها بالمدينة وقس على ذلك اختلافهم في سورة النساء ويونس والرعد والحج والفرقان وبس و صوا لحجرات والرحن والحديد والصف والجمعة والتنابن والملك والانسان والمطففين والاعلى والفجر والبد والليل والقدر ولم يكن والزلزلة والعاديات والها كم وغيرها وهنا يوجد فرق جسم بين الانجيل والفرآن فالفرآن حديث عهد بخلاف الانجيل وثانياً أن اختلاف

المسلمين هو في ذات كل جزء من اجزاء القرآن بل في ذات الآيات اما الاختلاف الذي حصل في زمن زول الانجيل فهو عن المجموع كله برمته وليس عن اصحاح ولا عن آية وهذا يدل على ان القرآن نزل مقطعاً وكان صاحبه ينقل من هذا تارة ومن ذاك أخرى في ازمنة وامكنة متنوعة فلم يعرف احد بالتحقيق زمان كتابة كلامه ومع ما في ذلك من الوصمة الا انه لم يقل احد ان هذا اخل به وكان موجباً لرفضه

~~

#### ﴿ القصل الماشر ﴾

( في رسالة بولس الى العبرانهين ورسائل بطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا )

رسالة العبرانيين ] نقل المعترض اعتراضات على رسالة بولس الرسول الى العبرانيين وغض الطرف عن البينات الدالة على نزولها على بولس الرسول فادعى ان رسالة بولس الرسول الى العبرانيين كتبها اكلندس اسقف رومة وان لوقا الانجبلي ترجها وان اير ينيوس اسقف ليون الذي كان فى سنة ٢٧٠ لم يقبلها كرسالة الذي كان فى سنة ٢٧٠ لم يقبلها كرسالة الرسول بولس وكذلك لم يقبلها نومانوس اسقف رومة فى سنة ٢٥١ وان ترتوليان اسقف قرطاجنة نسبها فى سنة ٢٠٠ الى برنابا وان غايوس الذي كان يظن انه اسقف رومة سنة وطاجنة فى سنة ٢٠٠ الى بولس الرسول ثلائة عشر ولم يعد هذه الرسالة منها وان سبريان اسقف قرطاجنة فى سنة ٢٤٨ لم يستشهد بها النتهى

فنقول اما قوله انها نزلت على اكلمندس اسقف رومية فيبطله ان اكلمندس هذا استشهد بها في رسالة حرّرها في سنة ٩٩ ومن الاتفاقات العجيبة انه كثيرًا ما استشهد هذا الفاضل في مؤلفاته برسالة بولس الرسول الى العبرانيين اكثر من استشهاده بغيرها من كتب العهد الجديد وقسم احد الافاضل استشهاداته بها الى اربعة اقسام القسم الاوّل إيراده للآيات من هذه الرسالة بنصها وفصها (٢) نقلها بالمعنى (٣) العبارات التي حذا فيها حذو هذه الرسالة من التفسير والشرح (٤) اقتباسه الآيات الواردة فيها من العهد القديم فلايعقل ان اكلمندس

يكون كاتباً لهذه الرسالة ثم يستشهد بها لتأييد اقواله ( ثانياً ) أما قوله ' ان لوقا الانجبلي ترجمها من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية فلا يوجد دليل على ان هذه الرسالة نزلت باللغة العبرية وانما استنتج البعض انهاكتبت باللغة العبرية لانه كانت الغاية منها افادة العبرانبين ولكنا نقول انكت العهد الجديد كتبت باللغة اليونانية لانها كانت اللغة المنتشرة وقتئذ في انحاء الدنيا والغاية افادة الورىوعلى هذا القياس كتب الرسول بولس رسالته الى اهل رومية فلم يكتبها باللغه اللاتينية لغة سكان رومة بل كتبها باللغة اليونانية ومن تأمل في عبارات هذه الرسالة لم يجد فيها رائحة الترجمة وتكافها وتعسفها فلغتها اصلية عليهما الرشاقية والفصاحة وخالصة عن تكاف الترجمة (٧) انه متى ذكر فيها اسماً عبرياً فسره مثاله ملكي صادق ففسره بملك البر (٢:٧) فاو كانت هذه الرسالة مكتوبة باللغة العبرية لما احتاج الى هذا التفسير (٣) ان الآيات التي استشهد بها من العهد القديم هي مقتبسة من الترجمة السبعينية لا مر ن النسخة العبرية على انهُ اذا صرفنا النظر عن هذه الادلة والبراهين وقلنا ان الرسول لوقا ترجمها لما حط ذلك بقدرها فان لوقا من الرسل وهي ليست كالقرآن الذي تضيع طلاوته ومعانيه اذا ترجم الى لغة من اللغات الاجنبية لأن اقوال الله ملاً نه من المعاني والحقائق المهمة وليست كناية عن الفاظ مزخرفة لا معني لها

تنبيه قال السيوطي في الجزء الاول من الاتقان في فصل القرآآت لا يجوز ترجمة القرآن بالفارسية لئلا يذهب اعجازه يعني و يضيع معناه

(ثالثاً) اما نسبتها الى برنابا فهو في غير محله فان برنابا لم يكن في ايطاليا ويستدل من ص١٣: ٢٤ بانها كتبت من ايطاليا ومن قارن بين اسلوب كتابة

برنابا وبين اقوال هذه الرسالة وجد بوناً عظيماً في التركيب ونسق العبارة وقد قال بطرس الرسول في رسالته الثانية ( ص٣ : ١٥ و ١٦ ) انها نزلت على بولس الرسول فانه كان طالع رسائله واشار اليها في جملة من اقواله ثانياً ان هذه الرسالة كانت موجودة في نسيخ الكتاب المةدس الشرقية والغربية وتوجد في النسخة السورية القديمة التي ترجمت في اواخر الجيل الاول وفي اوائل الجيل الثاني وفي التراجم اللاتينية التي ترجمت في اوائل الجيل الثاني وكانت هذه التراجم متداولة بين الـكنائس الشرقية والغربية وهذا يدل على ان رسالة بولس الرسول كانت متداولة بين المسيحيين الاولين وثالثاً ان القدماء شهدوا بان بواس الرسول كتب هذه الرسالة فتكلم عليها اغناتيوس في رسائله في سنة ١٠٧ وتكام عليها بوليكار بوس اسقف ازمير في رسالته الى اهل فيايي في سنة ١٠٨ واستشهد بها يوستين الشهيد في محاورته مع تريفو اليهودي في سنة ١٤٠ وكثيراً ما استشهد بهـــا اكلمندس الاسكندري على انها رسالة بولس الرسول في سنة ١٩٤ وشهد اورجينيوس في سنة ٧٣٠ بأنها رسالة بولس الرسول وكذلك ديونسيوس اسةف اسكندرية في عام ٢٤٧ وثيوغنوستوس الاسكندري في عام ٢٨٢ ومثوديوس في عام ٢٩٢ و بامفيلوس في عام ٢٩٤ وارخيلارس اسقف ما بين النهرين في اوائل الجيل الرابع والمانيخيون في الجيل الرابع والبوايسيان في الجيل السابع وفي عام٣١٣قال اسقف اسكندرية انها نزلت على بولس وقال يوسيبيوس اسقف قيصرية في سنة ٣١٥ ان لبولس الرسول اربعة عشرة رسالة منها رسالة العبرانيين وصدق عليها اثناسيوس وقد اقتصرنا على ذلك فانه يمكن الاستشهاد بالافاضل اغمة الدين لغاية الوقت الحاضر والذين ذكرناهم هم من الكنيسة الشرقية والممترض يعرف انه يمكن ان

### نأتي بشهادات ائمة الدين الغربين كما هو مدوَّن في المطوَّلات

ولا ينكر ان بعض الغربيين ارتابوا في نسبتها الى بولس الرسول وسبب ذلك هو انهم رأوا اسم الرسول مكتوباً في جميع رسائله الثلاثة عشرة ما عدا هذه الرسالة ولكن عند امعان النظر ومقارنة اقوالها بأقوال الرسول تأيد انها تزلت على الرسول بولس فكان له المام تام بالشريعة الموسوية فانه اخذها عن غمالا بيل اشهر علماء عصره فكان هو طبعاً كاتب هذه الرسالة المشتملة على الدقائق الموسوية على ان اير بنيوس الذي ادعى بانه ارتاب فيها كان يستشهد بها والحاصل ان جمهور ائمة الدين الغربين يعتقدون بنز ولها على بولس الرسول ويؤخذ من شهاداتهم انه عم تداولها بعد تزولها بثلاثين سنة وارسل اسقف رومة التي كانت عاصمة الدنيا وقتنذ جواباً الى كنيسة كورنثوس يوضح فيه انها من الكتب المقدسة الموحى بها من الروح القدس وفي ذلك الوقت قبلها المسيحيون شرقاً وغرباً الما الادلة الداخلية على صحة نسبتها الى الرسول بولس فيلزم لها كتابة مجلد

بعض م قال المهترض ان راجرس ذكر كثيرين من علماء البروتستانت لم يقبلوا رسائل الرسل أرسالة يعقوب والرسالة الثانية والثالثة للرسول يوحنا وكذلك لم يقبلوا وسالة يهوذا ورؤيا يوحنا اللاهوتي وان الدكتور ( بلس ) قال ان رسالة يعقوب ورسالة يهوذا والرسالة الثانية لوحنا ليست من كتابة يوحنا وليست كتابة الحواريين وقد كرار المعترض هذه العبارة مراتين وفي اعتراضاته تشويش وعدم ترتيب وها نتكلم على كل رسالة ولنبدأ اولاً بالكلام على رسالة يعقوب الرسول فنقول

رسالة يعقوب إ من الادلة الدالة على ان رسالة يعقوب الرسول من الكتب الموحى بها هو انها كانت من كتب العهد الجديد التي ترجمت في اواخر الجيل الاول فلو كان علماء الكنيسة الاولى الذين كانوا مشهورين بالعدالة و بساطة الايمان مرتابين فيها لما جعلوها من الكتب التيكانوا يتعبدون بتلاوتها في معابده ولما اهتموا بترجمتها فهي اذن قديمة عهد ونزلت في زمن الحواربين وثانياً ان علماء المسيحين الاولين كانوا يستشهدون بها في مؤلفاتهم فاستشهد بها اكلمندس المسقف رومة مرات واستشهد بها اورجينيوس

وهيروم واثناسيوس والعلماء الذين اتوا بعدهم ولما التأمت المجامع العامة والحاصة لم يشك احد في انها من الكتب الالهية

رسالة ) أما رسالة بطرس الرسول الثانية فاشار اكلمندس اسقف كنيسة بطرس النانية } رومة ثلاث مرات الى الاصحاح الثالث وتكلم هرمس على هذه الرسالة مرتين وكذلك تكلم عليها اثيناغورس واثناسيوس وكيرللس اسقف اورشايم واعتمد عليهما مجمع لاودقية وابيفانيوس وجيروم وروفينوس واوغسطين وجميع العلماء الذين اتوا بعدهم ومن البينات الدالة على صحة نسبتها الى بطرس الرسول هو ان هذا الرسول صرح في ( ص ١ : ١ ) بانه سممان بطرس عبد الله يسوع المسيح ولا يخني ان لوقا الانجهلي قالءن هذا الرسول بانه سممان بطرس ويوحنا الرسول سماه بهذا الاسم في انجيله أكثر من سبعة عشرة مرة ( ثانياً ) انه وقال في ص١: ١٤ما نصه عالماً ان خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح والمسيح لم يمان هذا لغير بطرس كما في ( يو ٢١ : ١٩ ) وكذلك يتضح من ( ٢ بط ١ : ١٦ - ١٨) بان كاتب هذه الرسالة كان مع المسيح على جبل التجلي وشاهد عظمته وجلاله وسمع صوت الآب من المجد الاسني قائلاً هذا هو ابني الحبيب ولا يخنى انه كان مع المسيح على جبل النجلي بطرس ويعقوب ويوحنا (مت١٠١٧و٢) فيلزم ان تكون هذه الرسالة لاحد هؤلاء الرسل و بما انها لم تنسب الى يعقوب ولا الى يوحنا تعين ان كاتبها هو بطرس الرسول بل ان الرسول ذاته قال انها الرسالة الشانية (ص٣:١) وانه كتبها الى المؤمنين الميرانيين ( ثالثاً ) ان كاتبها قال عن بولس بانه اخوه الحبيب (٣: ١٥ و ١٦ ) ومدح رسائل بولس فلولم يكن رسولاً لما قال عن بولس بانه اخوه الحبيب (رابعاً )

من تحرَّى هذه الرسالة رأى الروح الرسولي ظاهراً كالشمس في رابعة النهار وفيها نبوات عن المستقبل والتحذير من المعلمين الكذبة والحض على التقوى والقداسة (خامساً) من تأمل في عباراتها وجد تشابهاً بينها وبين عبارات الرسالة الاولى فذكر في الرسالة الاولى (٣: ٢٠) الطوفان ولم يذكره احد من الحواربين في رسائله وذكره في رسالته الثانية ايضاً (٢: ٥) وذكر في كل من هاتين الرسالتين انه نجا من الطوفان ثمانية اشخاص فيثبت من كل ما تقدم ان رسالتي يعقوب وبطرس نزلتا على الحواربين المنسوبة اليهما قطعاً

رسالنا يوحنا أالمارسالنا يوحنا الثانية والثالثة فأيد المة الدين المسيحي في الاعصر النانية والثانة الاولى نزولهما على يوحنا فاستشهد اير ينيوس في مؤلفاته بالرسالة الثانية واعتمد عليها اكلندس اسقف اسكندرية في الاعتقادات الدينية وذكر اورجينيوس هذه الرسائل الثلاث بالاعتبار الديني الواجب لمنزلتها وقال ديونسيوس الاسكندري ان الرسالة الثانية والثالثة هما ليوحنا الرسولي واستشهد اسكندر اسقف اسكندرية بالرسالة الثانية في مؤلفاته وتمسك بعروة هذه الرسائل الثلاث الناسيوس وكير للس اسقف اورشليم وابيفانيوس وجير وم و روفينوس وجميع العلماء الذين اتوا بمدهم ومن دقق النظر في اسلوب تركيبهما ظهر له انه يشبه اسلوب تأليف الرسالة الاولى فاذا جزم الحقة ون ان كاتب الجميع هو واحد والا رجيع انها نزلتا في سنة ١٨ او ٢٩ مسيحية وهو ذات تاريخ نزول رسالته الاولى نم لا ينكر ان بعض الكنائس السورية اشتبهت فيها وسببه ان الرسول قال انا الشيخ ولم يقل انه رسول فاشتبه عليهم الامر ولكن لو تأمل الفطن قليلاً لاتضح له ان يقل انه رسول فاشتبه عليهم الامر ولكن لو تأمل الفطن قليلاً لاتضح له ان بطرس قال عن نفسه بانه شيخ (١ بط ه : ١) وهو لا ينافي انه وسول

رسالة بهوذا } اما رسالة يهوذا فالادلة على نسبتها الى هذا الرسول هي عديدة وناهيك انهامدونة في السجلات المشتملة على كتب العهد الجديد وايدها اكلندس اسقف اسكندرية وترتوليان واورجينيوس والائمة الاعلام المتقدمون واستشهدوا بها في مؤلفاتهم كما قال (يوسيبهوس) وبصرف النظر عن هذه الادلة الخارجية فاقوالها تؤيد صحتها اذ لا يصبح صدورها الا ممن كان رسولاً في مم فيها على المضلين الذين اضلوا الناس وشنع في الذين اتبعوا النواية ولصقوا بالرذيلة مراعاة للربح وحث المسيحيين على التمسك بالتقوى فلو كانت تأليف مضل لما حض على الاقلاع عن الضلالة أو الفواية واذا قيل لماذا اشتبه فيها البمض قلنا سببه انه ورد فيها الاستشهاد باقوال اخنوخ السابع من آدم قائلاً هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجاره هذه هي نبوة في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجاره هذه هي نبوة اختوخ و بما انه ليس له كتاب اشتبه البعض في رسالة يهوذا ولكن قد كانت هذه النبوة متواترة على السن اليهود واذا فرض انه كان يوجد لاخنوخ النبي حكتاب فالاستشهاد ببعضه لا يخل بالرسالة

الاستشهاد إ وقد قلنا ان بولس الرسول استشهد باقوال شعراء اثينا في خطاباته ليتوصل بكتب الغير إ بذلك الى تفهيم اليونان الآله الحي الحقيقي كما في اعمال الرسل (١٧: ٢٨) واستشهد بابينيدس كما في تبطس واستشهد بقول (منساندر) كما في ( ١ كو ١٥: ٣٣) واستشهد بابينيدس كما في تبطس (١: ١٧) فاذا كانت الاشياء المستشهد بها هي حقيقية لامانع من الاستشهاد بها ولكن ماذا نقول في القرآن الذي نسب الى ابراهيم واسمعيل واستحق ويعقوب كتباً منزلة مع انه ليس لهم كتب ولم يكتف بذلك بل نسب الى الاسباط كتباً الهية فعلى هذا لوكان القرآن في يد المسيحيين المدققين لرفضوه رفضاً باتاً لان صاحبه ادمى نزول كتب سموية على أناس لا يليق ان يكونوا انهياء كاسمعيل والاسباط وغيرهم ولكن ماذا نقول في الذين يدعون بوجود مليون من الانهياء فهل يجوز الاشتباه في رسالة يهوذا لاستشهادها باقوال اختوخ بوجود مليون من الانهياء فهل يجوز الاشتباه في رسالة يهوذا لاستشهادها باقوال اختوخ

الذي نقله الله حياً الى السماء ولم يرَ الموت لايمانه وتقواء هذا مع شهرته عند الامة اليهودية

# ﴿ الفصل الحادي عشر ﴾

( رؤيا يوحنا اللاهوتي )

رؤيا يوحنا } اما رؤيا يوحنا فقد تمسك بعروتها الوثق المسيحيون الاولون ومع ذلك فني الجيل الثالث خالج بعض الصدور شك وريب بسبب بعض الآراء بخصوص تسلطن المسيح الف عام ومع ذلك فقال العلامة (اسحق نيوتن) ان الادلة والبراهين على صحة سفر الرؤيا هي اكثر واوفر من الادلة لتأييد اي كتاب من الكنب الالهية وقال احد العلماء من تتبع عباراته جزم بانه تنزيل الحكيم العلم المطلع على الحاضر والمستقبل وهو بمنزلة تمة نبوات دانيال ولنورد بعض ادلة خارجية نؤيد صحة نسبة هذا السفر الى الرسول فنقول

شهادات علماه ) ان اغناتيوس الذي كان في سنة (١٠٧) مسيحية استشهد في مؤلفاته الحيل الاول ) بثلاث آيات من هذا الكتابوفي سنة (١٠٨) مسيحية استشهد بوليكار بوس بعبارات منها في رسالته التي وصلت الينا وعند نواله الشهادة ودنو النار منه صلى بما ورد في بعبارات منها وكذلك تمسك بها بابياس في سنة ١١٦ هذه هي شهادات الافاضل ائمة

الدين في الحيل الأول من العصر المسيحي

شهادات علما، ) اما شهادات علما، الحيل الثاني فهي ان يوستين الشهيد الذي كان في سنة الحيل الثاني ) ١٤٠ مسيحية كان متمسكاً بعروتها الوثتي وشهد جير وم بانه علق شروحاً وتفاسير عليها وماليتو اسقف سارديس الذي كان في سنة ١٧٧ مسيحية الف تفسيراً عليها وكثيراً ما قال ايرينيوس اسقف ليون في فرنسا في سنة ١٧٨ في مؤلفاته بان سفر الرؤيا هو ليوحنا تلميذ الرب واجتمع هذا الفاضل ببوليكار بوس وقال العلامة (لاردتر) ان شهادته هي شافية كافية لا تحتاج الى برهان وقس على ذلك شهادات اثيناغورس وثيوفيلوس اسقف انطاكية في عام ١٨١ وابولونياس في سنة ١٨٦ مسيحية وأكلندس الاسكندري ولا سما ترتوليس فانه ناضل عن هذا الكتاب من المضل مارسيوس وغير ذلك

شهادات علماء } ومن شهادات علماء الحيل الثالث شهادات هيبوليتوس بورتوانيس في سنة الحيل الثالث ألم ٢٢٠ مسيحية فأنه الف كتابين بالذود عن هذا الحكتاب وكثيراً ما استشهد بها اورجينيوس في سنة ٢٣٠ مسيحية في مؤلماته وقال انها انزلت على بوحنا الرسول واضربنا عن ايراد شهادات كثيرين من الأغة المشهورين بالعدالة والتقوى لان ما تقدم هو كافي لمن رغب في الهدى

شهادات علماء الوفي الحيل الرابع كانت الكنائس اللاتينية بدون استثناه تتعبد بتلاوتها في الحيل الرابع المعابدهم وشهد جبروم الذي كان مشهوراً بالتحقيق والتدقيق في ذلك العصر بانها وحي الهي وحذا حذوه علماء الكنيسة الغربية والكنيسة اليونانية والكنيسة السورية والحاصل ان جميع المسيحيين واغتهم اعتقدوا بان الرؤيا هي تنزيل الحكيم العليم وانها نزلت على بوحنا الرسولي وذلك بالسند المتصل من الحيل الاول لغاية الحيل الرابع ومن بعد هذا الحيل كانت الكنائس المسيحية تأسست في انحاء الدنيا واطرافها واكنافها حتى بلغت الكتب الالحية مبلغ النواتر

الادلة الداخلية إولتتكلم قليلاً على الادلة الداخلية فنقول ان سفر الرؤيا يطابق باقي على صحة الرؤيا إلى الكتب الالهية في تماليمه ثانياً ان رفعة معاليه واستعاراته الفائقة هي من البراهين على انه تنزيل الحسكيم فني كلة الله ينظر الى سمو المعنى بصرف النظر عن زخرفة الالفاظ اللغوية وربما تيسر لارباب القرائح ان يستعيروا قبساً من هذه النار السموية فيقلدونها ولكنهم يستعينون بفصاحة التأليف البشرية ومع ان محمداً اخذ جل قرآنه من الكتب المقدسة ولكنه لم يرتكن على ذلك فقط بل زين اقواله بزخرفة الالفاظ اللغوية ونمقها وزخرفها وادعى ان بهرجة الالفاظ هي من الادلة على الوحي ولكن لوكان بين قوم غير العيب لسقطت دعواء فان العلماء الراسخين لا يلتفتون الى زخرفة الكلام بل يطلبون غير العين داخلية على صدق الوحي كالمعجزات الباهرة وتحقيق النبوات بالحوادث الماضية والحاضرة والمستقبلة ويأخذون في التنقيب والتنقير وهل تعاليم النبي شاقض الكتب الالهية التي عندهم ام لا وعلى هذا نظروا في رؤيا يوحنا اللاهوتي قوجدوا ان الشروط اللازمة الصدق الوحي متوفرة فيها غيزموا بإنها وحى الهي

ثالثاً ان اسلوب الرؤيا يطابق اسلوب انجيل بوحنا ورسائله واوضح بعض العلماء اوجه المشابهة فالمشابهة فى الموب التركيب وفى العبارات هي عظيمة فلو لم تنزل على يوحنا لما وجدت هذه المطابقة واول من اعترض على كتاب الرؤيا (ديونسيوس) الاسكندري

فقال أن كاتبها هو يوحنا أحد مشابخ كنيسة أفسس ولنورد أعتراضاته ونرد عليها التصريح باسم يوحنا في أفال الاعتراض الاول أن يوحنا الرسول لم يصرح باسمه في انجيله الرؤيا بخلاف الرسائل أولا في رسائله مع أنه في الرؤيا صرح باسمه

قلنا مع انه لم يصرح الحواريون باسمائهم في الاناجيل ولم يصرح الرسول بولس باسمه في رسالة العبرانيين الا ان الاجماع والتواتر هما من الادلة القوية على صحة نسبتها اليهم بل نقول مع ان يوحنا لم يصرح باسمه في انجيله الا انه وصف نفسه بالاوصاف المميزة له الدالة على انه هو يوحنا اما سبب عدم ذكر اسمه في رسائله فهو ان الاشخاص الذين ارسل اليهم هذه الرسائل كانوا يعرفون مصدرها وكاتبها وثانياً بما ان الرؤيا تشتمل على نبوات عن أمور مستقبلة صرح باسمه لتأكيد الرؤيا وانه لا بد من حصولها

عدم التصريح ﴾ الاعتراض النانى مع ان كاتب الرؤيا قال انه يوحنا لكنه لم يردف الممه بلفظة الرسول ﴾ بلفظة الرسول

فلنا بما انه كتب الرؤيا من جزيرة بطمس الى السبع الكنائس كانت هذه الكنائس تعرفه طبعاً وزد على هذا انه قال انه متكبد الضيق بسبب كلمة الله وشهادة يسوع المسيح في جزيرة بطمس والكنائس كانت تعرف ان يوحنا نني الى تلك الجزيرة وقاسى مضض الاضطهاد بسبب كلمة الله فهو رسول رب العالمين فلا لزوم اذن الى زيادة الايضاح والتباهي والافتخار فلو كان كاتبها اسقها او شبخاً في الكنيسة لوجب عليه ان يصرح بلقبه وكنيته واسم كنيسته والرسول يوحنا لا يحتاج الى هذا التعريف

عدم الاشارة الى رسائله ] الاعتراض النالث لم يرد في الرؤيا ذكر لرسائله السابقة قلنا جرت عادة الرسل ان لا يشيروا في رسائلهم الى كتاباتهم السابقة فلم يشر بولس الرسول في رسالته الى اهل رومية الى رسائله السابقة مع انه كان ارسل غيرها الى الكنائس

تشابه اسلوب) الاعتراض الرابع توجد مشامة بين انجيل يوحنا وبين رسائله في اسلوب التأليف ) التركيب ولكن لا توجد مشابهة بين انجيله وبين الرؤيا

قلنا اذا ثبت عدم وجود مشابهة في العبارة فسببه اختلاف الموضوع فان اسلوب الاخبار هو غير اسلوب النبوة على انه قد ثبت بعد التحري ان الاسلوب واحد وانه لا بد ان كاتب انجيل يوحنا هو كاتب الرؤيا

سمو لغة ) الاعتراض الحامس ان لغة انجيل يوحنا ورسالته هي فصيحة وهو يدل على ان يوحنا ) كاتبها متضلع من تلك اللغة بخلاف لغة الرؤيا

قلنا قرر العلماء الراسخون في علم اللغة بان اللغة في الجميع هي واحدة ولو سلمنا جدلاً بوجود فرق لقلنا ان يوحنا كتب الانجيل في سنة ٦٨ وفي رواية ٧٥ مسيحية بعد التأمل والتفكر اما الرؤيا فكتبها وهو منفي وحالما شاهدها بادر الى تدوينها

استمارات الرؤيا ] الاعتراض السادس ان عبارات هذا الكتاب مبهمة بحيث لا تفهم قلنا انها رؤيا وهي تشتمل على نبوات ولا يخفى ان اصطلاحات النبوات تحتاج الى نظر وفكر لان عبارتها بالكناية والرموز والاشارات والاستعارات مثل نبوات دانيال والمسيح صدق على نبوات دانيال كما في (مت ٢٤: ١٥) فوجود اصطلاحات النبوات فيها دلالة على صحتها هذه هي الاعتراضات التي اوردها المعترض نقلاً عن كتب المسيحيين ولكنه غض الطرف عن نقضها ودحضها ولكن عليه ان يعرف ان قرآنه ينقسم الى قسمين محكم ومتشابه فالحكم ودحضها ولكن عليه ان يعرف ان قرآنه ينقسم الى قسمين محكم ومتشابه فالحكم لا تتوقف معرفته على البيان او هو ما عرف المراد منه اما بالظهور واما بالتأويل

والمتشابه لا يرجى بيانه او ما استأثر الله بعلمه ومن المتشابه كهيمص ويس وحم وغير ذلك ولكن الكتب الالهية منزهة عن هذه الهنات غاية الامر انها تشدل على كنايات واشارات واستمارات وتشبيهات تظهر حقيقتها عند التأمل وعند مقارنتها ببعضها

اما قوله ان الرسول بولس لم يكتب شيئاً من رسائله وان الانجيل وضعه شخص فهو انكار حقائق ضرورية لا تحتاج الى فكر ونظر واذا جمعنا اقتباسات ائمة الدين في الاعصر الاولى واستشهاداتهم برسائل بولس الرسول وبالاناجيل لكان مجموعها يشتمل على هذه الرسائل وعلى هذه الاناجيل

نتيجة ما تقدم ] ينتج مما تقدم ان الحواربين الذين يشهد لهم القرآن بانهم انصار الله كما في سورة آل عران ٣: ٥٤ وفي سورة الصف ٢٥: ١٤ دونوا الاناجيل بالكتابة لتأييد التماليم الطاهرة ولتكون هدى ونوراً للناس تقيهم الضلالة وكان المسيحيون في الاجيال الاولى يتعبدون بتلاوة اناجيلهم ورسائلهم في الممابد والمساجد وكان للكتب المقدسة منزلة رفيعة عند الائمة وغيرهم فكانوا يستشهدون بها في خلافاتهم ويؤيدون بها حججهم وبراهينهم لانها نزلت على الحواربين الذين عملوا المعجزات الباهرة من اقامة الموتى وشفاء المرضى ومعرفة الفيب فكانت هذه المعجزات الباهرة من اقامة الموتى وشفاء المرضى ومعرفة الفيب وقد ترجمت كتبهم في الجيل الثاني الى اللغة اللاتينية ثم الى اللغة القبطية والحبشية والعربية والارمنية وغيرها لان انوار الانجيل كانت انتشرت بسرعة غريبة في والعربية والارمنية وغيرها لان انوار الانجيل كانت انتشرت بسرعة غريبة في انحاء الدنيا وذهب بعض الكفرة الذين يجحدون كل حقيقة في الدنيا الى ان كتب المهد الجديد لم تعتبر دستوراً للإعان والاعمال الا عند التثام مجلس لادوقية

في سنة ٢٦٤ مسيحية والحقيقة هي انه لم تكن غاية هذا المجلس الاقرار على ان هذه الكتب هي الدستور الوحيد والقانون الفريد للإعمال والإيمان بل النظر في قراءتها علانية وجهراً فان هذه الكتب لاتحتاج الىقرار ولا الى قول محققين لتأييد سلطتها وقوتها فانها مؤيدة بالروح القدس والمعجزات الباهرة الدالة على انها وحي الهي وشهد الكتاب المقدس لبولس الرسول بما نصه (وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المتادة حتى كان يؤتى على جسده بمناديل او مآزر المرضى فتزول عنهم الامراض) وهكذا كان باقي الرسل فالكتب التي نزلت على اولئك الرسل الكرام لا تحتاج الى واسطة بشرية للتصديق عليها فكانت غلى القرآن فانه لم يؤيد بمعجزة مع انها كانت ضرورية لتأييد اقواله وكثيراً ما طلب منه الذين دعاهم الى الايمان به اظهار معجزة فقال ان الانبياء السابقين عملوا معجزات فرفض قومهم كلامهم وهو عذر فارغ

زمن جع كتب إوقد ثبت بان كتب المهد الجديد جمت قبل موت يوحنا العهد الجديد الرسولي فاطلع وصدق عليها لان الله اطال في حياته بمنايته الالهمية فحذه الفاية المهمة واذا قيل انه طرأ عليها تغبير او تبديل قلنا ان المسيحيين وعلماءهم وائمتهم حافظوا عليها من جيل الى آخر بفاية الاهتمام وكانت ائمة الدين بمنزلة سبط لاوي الذي افرزه الله للمحافظة على الشريعة واقامة شمارها فكان المة الدين المسيحي منقطعين لقرآتها وتفسير ها وشرحها والوعظ منها وكانوا شديدي الحرص عليها لانها الواسطة في خلاص انفسهم الخالدة والسبب في تمتعهم بالامجاد السموية فلا عجب اذا ترجموها وتناقلوها بالسند القوي المتصل من جيل الى

آخر وهذا الامر لايمكن توفرهُ في كتاب آخر في الدنيا سواء كان القرآن او معلقات العرب او ديوان ابي تمام او ديوان البحتري او المتنى او البخاري ومسلم ) وبيان ذلك ان الكتب الالهية كتبت لطو ثف وأمم شتى في الكتب المقدسة / انحاء الدنيا وترجمت بلغاتهم لأن المولى سبحانه وتعالى ألهم المسيحبين الاواين معرفة اللغات بمعجزة باهرة كما في سفر الاعمال فانه يشهد ( بان الجميم امتلاًوا من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بالسنة كما اعطاهم الروح ان ينطقوا) فكانت الكتب المقدسة تتلى عليهم في محافلهم ومنتدياتهم وكنائسهم وهذا بخلاف كتب الادباء او الشعراء او الفقهاء فانها كانت قاصرة على اناس مخصوصين ولم تقرأ على رؤوس الاشهاد وزد على هذا ان كتب العهد الجديد كانت تتلى في أكثر من ثلاثة ارباع الدنيا بخلاف الكتب الاخرى فانها كانت قاصرة على قوم مخصوصين في جهة خصوصية وانت تعلم انه ُ لم يتيسر للمسلمين نشر قرآنهم بمثل هذا القدر وذلك لانهم يرون عدم جواز ترجمته الى اللغات المتنوعة لانه اذا ترجم جاءً كلامه غناً لا ممنى له فكان ذلك من اعظم الموانع عن انتشاره بخلاف الكتب المقدسة التي انتشرت انتشاراً عظيماً بحيث كان يتعذر ويستحيل ادخال شيء فيهــا من التغهير او التبديل لانه كيف يتصور بعقل عاقل حصول تواطؤ بين الملل العديدة المنتشرة في أنحاء الدنيا على تغبير كتابهم الذي يحضهم على الامانة والصدق والحق بل ورد فيه صريحاً بان من يزيد على هذا الكتاب يزيد الله عليه ِ الضربات المكتوبة في هذا الكتاب وان كان احد يحذف من اقواله شيئاً يحذف الله نصيبه من سفر الحياة فمن يقبل على نفسه هذه الضربات واللعنات وياتي بآمر لا فائدة منه بل فيه كل

الضرر واليهود الذين اشتهروا بعداوة المسيحيين في ذلك الجيل كانوا واقفين لهم بالمرصاد بحيث لو اتوا بزور او كذب في الاناجيل لشنعوا فيهم بل كيف كان يقبل المسيحيون ما كان كذباً او زوراً فينتج اذن مما تقدم ان كلام الرسل والحواربين هو منزًه عن شوائب التحريف والتبديل والزور والبهتان وقد حافظ عليه المسيحيون بناية الحرص لغاية الآن ولنذكر اسماء بعض الذين ظهروا في الجيل الاول والثاني والثالث والرابع واستشهدوا بالكتب المقدسة وتكاموا عليها مما يدل على متانة السند المتصل لكتب العهد الجديد فنقول

استشهادالرسل اولا أن الرسل ذاتهم كانوا يستشهدون بكتب بعضهم بعضاً بكلام بعضهم ) ممترفين بانها وحي الهي فقال بولس الرسول ( في ١ تيمو ١٨٠٥) الفاعل مستحق أجرته ولم تذكر هذه العبارة الا في انجيل لوقا (٧:١٠) وهو يدل على ان انجيل لوقا كان منتشراً وقت كتابة الرسول بولس هذه الرسالة وقال الرسول بمقوب في (٨:٢) فان كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسناً تفعلون ومراده بذلك الاشارة الى ما ورد في انجيل متى ( ٣٩: ٣٩ ) وقال بطرس الرسول ( ٢ بط ٣: ١٥ و ١٦ ) كما كتــ اليكم اخونا الحبيب بولس بحسب الحكمة المعطاة له كما في الرسائل كلها ايضاً متكامآ فيها عن هذه الامور التي فيها اشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب ايضاً لهلاك انفسهم وبما ان المولى سبحانه وتعالى خص الرسل بقوتة المعجزات ميزوا بين الكتب الموحى بها من غيرها فكانوا يستشهدون بكتب بعضهم كاستشهاده بكتب انبياء العهد القديم اما الذين كانوا معاصرين لهم فنقتصر على ذكر القليل منهم فنقول

برنابا ] (١) برنابا كان عاملاً مع بولس الرسول ( اع٣٠ : ٢و٣٠ و ٤٦ و ١٥ و ١٩٠٩) ويسمى رسولا ايصاً ( اع ١٤: ١٤) والف رسالة وكانت لها متزلة كبرى عند القدماء ولا تزال موجودة واستشهد فيها بانجيل متى ونقل عنه بقوله ( مكتوب ) وكان اليهود يعبرون بهذه اللهظة عند الاستشهاد بالكتب المقدسة واستشهد بكثير من اقوال العهد الجديد وذكر عجائب المسيح وانتخابه اثني عشر تلميذاً وجاده ولطمه والاستهزاء به والاقتراع على لباسه وقيامته في اول الاسبوع وصعوده الى السهاء وغير ذلك

اكليمندس] (٢) اكليمندس اسقف رومة وكان عاملاً مع الرسول بولس ( فيلي ٤ : ٣) والف رسالة الى كنيسة كورشوس واستشهد بكثير من اقوال المسيح كالوارد في الانجيل وكذلك استشهد بكثير من رسائل الرسل و يظن انه عين اسقفاً على رومة في سنة ٩١ وتوفي في سنة ١٠٠ وكان ذلك في السنة الثالثة من حكم ( تواجان )

هرماس ] (٣) هرماس وكان معاصراً لبولس الرسول وذكر اسمه في رسالته الى اهل رومة (٣) : ١٤) فكتب مؤلفاً في ثلاث مجلدات في اواخر الحيل الاول وكانت له منزلة كبرى عند القدماء واستشهد فيه بكثير من كتب العهد الحجديد

اغناتيوس ] (٤) اغناتيوس كان اسقف انطاكية في سنة ٧٠ ونال الشهادة في سنة ١٠٧ والف حملة رسائل لا تزال موجودة استشهد فيها بالاناجيل ورسائل الرسل

بوايكاربوس ] (٥) بوليكاربوس كان تلميذ يوحنا وعينة اسقفاً على ازمير واجتمع بكثير من الذين رأوا المسيح ومات شهيداً في سنة ١٦٦ ولم يبق من مؤلفاته سوى رسالة استشهد فيها بنحو اربعين شاهداً من كتب العهد الجديد واصلها اليوناني موجود ما عدا فصلين أو ثلاثة منها غير أن ترجمتها باللغة اللاتينية موجودة بالنهام والكال وذكر فيها اتضاع المسيح وتعليمه وآلامه وموته على الصليب وقيامته وصعوده الى السهاء واشار فيها الى ما كابده بولس الرسول وغيره من الرسل من الاتعاب في الكرازة والتبشير وكان يتكلم عن تعاليم المسيح وينقل عن يوحنا وغيره من الذين عاينوا الرب

بابياس] هذا بعض رجال الحبل الاول وهم نجوم هدى و بمثالهم فى السلوك يقتدى وهاك بعض رجال الحبيل الثاني ( بابياس ) اسقف هيارا بوليس فى اسبا وسبغ بين سنة ١١٦٥٠٠ واجتمع ببولكار بوسادًا لم نقل انه اجتمع بيوحنا الرسولي واستشهد فى مؤلفاته بالاناجيل

الاربمة وبرسالة بطرس الاولى ورسالة يوحنا الاولى واعمال الرسل وألرؤيا

يوستين ] يوستين الشهيد وكان من علماء الحيل الثاني ولد في سخيم في مدن السامرة في فلسطين سنة ٨٩ وآمن بالديانة المسيحية في سنة ١٩٣٧ واشتهر في سنة ١٩٨ الى ان استشهد في سنة ١٩٨ والف جملة كتب بالذود عن الديانة المسيحية منها رسالة للامبراطور ( تيطس انطونيوس بيوس ) و رسالة للامبراطور ماركوس انطونيوس ولاعضاء مجاس السناتو في رومة ولسكانها وله محاورة مع تريفو اليهودي وهذه الرسالة باقية لغاية الآن و يؤخذ منها انه تبحر في فلسفنة فيتوغورس وافلاطون وانه رأى ان الاسلم والاغنم التمسك بالديانة المسيحية وتكلم على الاناجيل الاربعة وقال ان المسيحيين كانوا يتعبدون بتلاوتها في معابدهم العمومية وتكلم على رسائل بولس و بطرس و يوحنا وسفر الرؤ يا ولشهادته منزلة رفيعة لانها شهادة فيلسوف علامة

المسيحيون في فرنسا ] في سنة ١٧٠ في عهد ماركوس انطونيوس قاسى المسيحيون في فرنسا اضطهادات اليمة ولا سيا في ليون وويانة فارسلوا الى اخوانهم في اسيا رسائل بشرح ما يقاسونه واشار وا فيها الى انجيل لوقا و يوحنا واعمال الرسل و رسائل بوئس الرسول الى رومية وافسس وفيلي و تيموناوس الاولى و بطرس الاولى و يوحنا والرؤيا وحفظ اوسابيوس على معظمها و سبغ في ذلك العصر مليتو اسقف سارديس وألف ثلاثة عشر مؤلفاً ولم يصل الينا سوى البعض ومن مؤلفاته تفسير و ؤيا يوحنا

اير ينيوس ] صار اير ينيوس اسقفاً على ليون في سنة ١٧٠ وشهادته جليلة لانه كان تدميذ بوليكار بوس تلميذ يوحنا الرسولي واجتمع بكثير بمن رأوا الحوار بين ومع ان مؤلفاته جمة الا انه لم يبق منها سوى خسة كتب دحض فيها ضلالات المضلين وهي تدل على سعة اطلاعه على كتب الوثنيين و بدع المضلين وتحكنه من معرفة الكتب المقدسة كتب العهد القديم والعهد الجديد واستشهد بجميع كتب العهد الجديد ما عدا رسالة بولس الرسول الى فليمون و رسالة بوحنا الثالثة و رسالة يهوذا لعدم اشتهالها على ما به يؤيد مطلوبه واستشهاداته مطولة وهي تدل على ان الكتب التي كانت موجودة في عصره

اليناغوروس ] اليناغوروس نبغ في سنة ١٨٠ وكان من فلاسفة الينا وهو من مشاهير الكتاب والف رسالة بالذود عن المسيحيين وقدمها للامبراطورا ماركوس انطونيوس والف

رسالة عن قيامة الموتى واستشهد فيها بالكتب المقدسة وكذلك ثاوفيلوس اسقف انطاكية في سنة ١٨١ وأنف ثلاثة كتب واكليمندس الاسكندري وترتبوليان وغيرهم

بعض ائمة الحيل اما الائمة العلماء الذين ظهروا في الجيل الثالث فهم كثيرون منهم الثالث والرابع الورجينيوس ولد في مصر سنة ١٨٤ وتوفي في سنة ٢٥٣ واشتهر بالتقوى والفضيلة حتى كانت فلاسفة الوثنيين يخصصون مؤلفاتهم له ويعرضونها عليه لتنقيحها وتهذبها وفسر الهيئت المقدسة وله مواعظ وقس على ذلك ديونيسيوس اسقف اسكندرية وغريغورس اسقف نيو قيصرية وغيرهم ومن الجيل الرابع اوسابيوس المؤرخ اسقف قيصرية مات في سنة ٣٤٠ وهيلاريس سنة ٣٤٠ وغيرهم و بلزم لاستيفاء الكلام على هؤلاء الاعلام الهداة الكفاة جملات

اختلاف بلاد إوملخص الكلام انه وصل الينا من مؤاف اولئك الائمة الافاضل نحو الائمة الاعلام خسين مؤافاً وكانت مؤلفاتهم تبلغمائة مؤلف اقل ما يكون منها تفاسير على الكتب المقدسة ومنها في مواضيع شى مؤيدة بآيات جمة تشتمل على جل الكتب المقدسة وكان اولئك الشهود فى ازمنة متنوعة وفي ممالك شى فنغ اكلندس في رومة واغناتيوس في انطاكية وبوليكار بوس في ازمير ويوستين الشهيد في سورية وايرينيوس في فرنسا واثيناغوروس في انيناوشيوفيلوس في انطاكة واكليمندس واور يجينوس في اسكندرية وترتوليان في قرطاجنة واوغسطين في هيبو وكلاها في افريقيا واوسابيوس في قيصرية وهذا يدل على انتشار الدينه المسيحية وعلى انه كان لا يمكن تواطؤهم على شيء وان ما شهدوا به هو الحق الذي لامراء فيه وقد قابل علماء المسيحيين ايضاً نحو ٢٨٦ نسخة من كتب المهد الجديد خلاف النزاجم والاقتباسات والاستشهادات فوجدت متوافقة وهو يدل على تنزه الكتب خلاف النزاجم والاقتباسات والاستشهادات فوجدت متوافقة وهو يدل على تنزه الكتب المقدسة عن التحريف والتبديل وسلامتها من شائبة الزيادة والنقصان واجع الجميع على ان كتب المهد الجديد كانت متواترة بينهم اما شهادات اعداء الديانة المسيحية فهي جمة واضربنا عن ذكرها طلباً للاختصار وفي هذا كفاية لمن رغب في الهداية

# ﴿ الفصل الثاني عشر ﴾

#### ( في جمع القرآن و بعض احواله )

جمع القرآن ] اجمع ائمة المسلمين على انه مجمد ولم يكن القرآن جمع في شيء وقالوا انما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبمض احكامه او تلاوته فلما انقضى نزوله بوفاته قام الحلفاء الراشدون وشرعوا في جمعه لئلاً تغتال ايدي الضياع ما بقي منه ولا يخفى ان الكنب المقدسة اي كتب المهد القديم والعهد الجديد لم تكن بهذه الصفة بل ان انبياء الله دونوها لحداية المؤمنين الى طرق الحق اليقين وكانت تقرأ في الممابد مدة حياتهم وكثيراً ما حض الرسول على قراءة رسائله في الكنائس وبالاختصار فكانوا يتمبدون بتلاوتها في مساجده مدة وجود الانبياء والرسل بخلاف القرآن فانه كان مبعثراً قابلاً في مساجده مدة وجود الانبياء والرسل بخلاف القرآن فانه كان مبعثراً قابلاً في مساجده مادة والنقصان

مون حفظة بالنيآ ان معرفة القرآن كانت قاصرة على اربعة فقط والدليل على القرآن قبل جمعه أعلى ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن العاص قال سمعت محمداً يقول خذوا القرآن من اربعة من (١) عبد الله بن مسمود (٢) سالم (٣) معاذ (٤) أبي بن كعب اي تعلموا منهم والاربعة المذهكورون اثنان من المهاجرين المبدأ بهما واثنان من الانصار وسالم هو ابن معقل مولى ابي حذيفة المهاجرين المبدأ بهما واثنان من الانصار وسالم هو ابن معقل مولى ابي حذيفة ومماذ هو ابن جبل وقد قتل سالم مولى ابي حذيفة في وقدة اليامة ومات معاذ في خلافة عمر ومات أبي وابن مسمود في خلافة عمان اما زيد بن ثابت فتأخر عنهم وقالوا عنه انتهت اليه الرئاسة في القراءة وعاش بعدهم زمناً طويلاً وروى البخاري ايضاً عن قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد

رسول الله فقال اربعة كلهم من الانصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد قلت من ابو زيد قال احد عمومتي وروى ايضاً من طريق بن ثابت عن انس قال مات النبي ولم يجمع القرآن غير اربعة ابو الدردا، ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين احدها التصريح بصيغة الحصر في الاربعة والاخر ذكر أبي الدردا، بدل أبي بن كعب وقد استذكر جماعة من الاثمة الحصر في الاربعة ولكن تمسك بقول انس جماعة من الملاحدة يمني انهم استدلوا بذلك على ضياع كثير من القرآن ولاسيما الآيات التي تساعدهم على تأييد مذهبهم فان هؤلاء الاربعة ماتوا ايضاً قبل جمع القرآن وقد قالوا انه كان يوجد كثير من القراء ماتوا ايضاً قبل جمع القرآن وقد قالوا انه كان يوجد كثير من القراء ماتوا ايضاً قبل جمع القرآن مقال القرطبي قمد قتل يوم اليامة سبمون من القراء وقتل في عهد النبي ببئر معونة مثل هذا العدد

جزع أبي بكر ولما رأى ابو بكر هذا الحال جزع من ضباع القرآن والدليل من ضباع القرآن ولد ليل من ضباع القرآن على خوفه وجزعه ما رواه البخاري فأنه وي صحيحه ومقاومة أبي زيد جمعه عن زيد بن ثابت قال ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليامة فاذا عمر بن الحطاب عنده فقال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر يوم اليامة بقراء القرآن واني اخشي ان يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن واني ادى ان تأمر بجمع القرآن فقلت لعمر كيف نفعل شيئاً لم يفعله وسول الله قال هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك و رأيت في ذلك الذي وأى عمر قال زيد قال ابو بكر انك شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني

نقل جبل من الجبال ما كان اثهل على مما امرني به من جمع القرآن قات كيف تفملان شيئاً لم يفعله رسول الله قال هو والله خير فلم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح صدر ابي بكر وعمر فتبعت القرآن اجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التو به مع ابي خزيمة الانصاري لم اجدها مع غيره لقد جاءكم رسول حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمره وفي رواية اخرى ان ابا بكر سأل زيد بن ثابت في ذلك فأبي حتى استمان عليه بعمر فقمل وفي مغازي موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال لما اصيب المسلموت باليمامة فزع ابو بكر وخاف ان يذهب من القرآن طائفة فأقبل الناس بما كان معهم وعنده فهذه النصوص وغيرها ناطقة بانه مات جُل حفاظ القرآن اذا لم نقل كلهم حتى حزع ابو بكر من ضياعه كله فكاف ابا زيد بجمعه من الشتات فقال ابو زيد وكلة وفي نقل جبل لكان اسهل علي من جمع القرآن

كفية جمع القرآن] فأخذ ابو زيد يجممه من العسب اوالاخاف وفي رواية والرقاع وفي اخرى وقطع الاديم وفي اخرى والاكتاف وفي اخرى والاضلاع وفي اخرى والاقتاب وقال ابو بكر لعمر ولزيد اقعدا على باب المسجد فهن جاء كما بشاهدين

<sup>(</sup>۱) العسب جمع عميب وهو جريد النخسل كانوا يكشفون الخوص ويكتبون في الطرف العريض واللخاف بكسر اللام وبخاء معجمة خفيفة آخره فا جمع لحمة بفتح اللام وسكون الحاء وهي الحجارة الدقاق قال الحطابي صفائح الحجارة والرقاع جمع رقعة وقد تكون من جلد او ورق او كاغد والاكتاف جمع كتف وهو العظم الذي لبعير او الشاة كانوا أذا جف كتبوا عليه والاقتاب جمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه

على شيء من كتاب الله فاكتباه وكان زيد لا يكتب آية الا بشاهدي عدل وان آخر سورة براءة لم توجد الا مع ابي خزيمة بن ثابت فقال آكتبوها فان الرسول جمل شهادته بشهادة رجلين فكتب وان عمر اتى بآية الرجم فلم يكتبها لانه كان وحدهُ وسبب كل ذلك ان القرآن كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف والعسب وعلى هذا لا بد انه ضاع معظمه اذا نظرنا الى اشتغال محمد بالنزوات وغيرها فانه كان يدعي نزول الآيات في رحلاته وهجرته ووقت تقسيم الغنائم وزد على هذا انه كان بين قوم جفاة لاتهمهم ديانة ولا عبادة ولا مناسبة بينهم وبين الامة اليهودية التي ظهر بينهم المسيح فانه كان يعلم جهاراً على رؤوس الاشهاد امام نبلاء الامة اليهودية وعلمائها وائمة ديانتها حتى تعجبوا من حكمته التي بهرتءقولهم واذهلت البابهم ودونت تعاليمه في الصحف والكتب كالطريقة الجارية عند الامة اليهودية وكان المؤمنون يقرأونها في معابدهم وكذلك الحواريون الذين كانوا يقفون امام الفلاسفة والقياصرة والملوك ويوضحون لهم طريقة الفداء العجيب وكانت تدون اقوالهم فيالصحف للاهتداء بها وبالاختصار ان الكتب المقدسة لم تكن مكتوبة على العسب او دقاق الحجارة او قطع الجلود او عظام البمير او قطع الاخشاب بل كانت تكتب على هيئة درج في الرق وتوضع في محل خصوصي في المعابد وفي البيوت ولم يكن الحال قاضياً الى شهادة شهود لاخذ اقوال الله من افواه البشر الذين خطأهم أكثر من صوابهم ولا سيما ان الانسان محل النسيان واول الناس اول ناس

زيادة على حصول زيادة فيه ما يأتي روى محمد بن سيرين عن في القرآن عكرمة قال لما كان بعد بيعة ابي بكر قعد على بن ابي طالب في بيته

فقيل لابي بكر قد كره بيعتك فارسل اليه فقال أكرهت بيعتى قال لاوالله قال ما اقمدك عنى قال رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسى ان لا ألبس ردائي الا لصلاة حتى اجمعه قال له ابو بكر فانك نيم ما رأيت قال محمد بن سيرين فقلت لعكرمة ألفوه كما انزل الاول فالاول قال لو اجتمعت الانس والجن على ان يؤلفوه هذا التآليف ما استطاعوا فهذا القول ناطق بان القرآن الحالي ليس مكتوباً حسب اوقات نزوله بل اجتهد الحلفاء وغيرهم في ترتيبه حسب ذوقهم لانه كان مبدداً ومما يؤيد حصول التغبير ما اخرجه ُ ابن اشته في المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين في انه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ وقال ابن سيرين فطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه الى المدينة فلم اقدر عليه يعني انه كان يوجد قرآن غير المتداول الآن ومع انه بحث عليه الا انه لم يجده نقصان ﴾ ومما يدل على سقوط اشياء منه هو انه اخرج ابن ابي داود من في القرآن أ طربق الحسن ان عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان قتل يوم اليهامة فقال انا لله وامر بجمع القرآن فكان اول من جمعه في الصحف قال السيوطي اي اول من اشار بجممه ونقول ايضاً ان سقوط اشياء منه امر طبيعي لانه كان مفرفاً في العسب وفي صدور الرجال ولم يكن مجموءاً في كتاب كما تفمل انبياء الله وقد استكبر المعترض على موسى نقشه للشريعــة على حجارة وما درى ان هذا اسلم لحفظ كتاب الله من الضياع وليكون نصب اعينهم يقرأونه وينسخونه

اختلافهم في ﴾ وقد اختلفوا في الذي جمع القرآن قالوا ان الاربعة الذين تقدم جمع اعرآن والوا ن الاربعة الذي تقدم جمع اعرآن ) ذكرهم وماتوا ولم يجمع ومرّة قالوا زيد بن ثابت هو الذي جمعه

وثالثاً قالوا ان علياً كان عزم على جمعه ومرّة قالوا ان اول من جمع القرآن في مصحف سالم مولى ابي حذيفة اقسم لا يرتدي برداء حتى يجمعه فجمعه ثم التمروا ما يسمونه فقال بعضهم سموه السفر قال ذلك اسم تسميه اليهود فكرهوه فقال وأيت مثله بالحبشة يسمى المصحف فأجمع وأيهم على ان يسموه المصحف هذا هو ملخص تاريخ القرآن في عهد ابي بكر وعمر ومنه يهلم انه لم يكن قد جمع ومما يؤيد ذلك ما يأتي

عدم جمع القرآن ) اخرج ابن اشته في المصاحف بسند صحيح عن محمد بن مدة ابي بكر وعمر ) سيرين قال مات ابو بكر ولم يجمع القرآن وقتل عمر ولم يجمع القرآن قال ابن اشته قال بمضهم بيني لم يقرأ جميع القرآن حفظاً وقال بمضهم هو جمع المصاحف ( اتقان ۱۰ جزء اول) وهو الصحيح لان سبب عدم حفظه هو عدم وجوده ويؤخذ من اقوالهم انه كان لكل فريق قرآن فكان يوجد قرآن فيه الناسخ والمنسوخ و يوجد قرآن مرتب حسب النزول ولو لم تكن نسخ عديدة لما أمر عثمان باحراقها اما تاريخه في عهد عثمان فهو

اختلافهم في القرآن لل المأرى حذيفة اختلاف الناس في القراءة وغيره حثه على واحراق غيره واحراق غيره النيان نسخه الني يتلافى الأمر فامر بعضهم النيجمعوه وامر باحراق غيره روى البخاري عن انس ال حذيفة بن اليان قدم على عثمان وكان يغازي اهل الشام في فتح فرج ارمينية واذر بيجان مع اهل العراق فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال لعثمان ادرك الامة قبل النيختلفوا اختلاف اليهود والنصارى فارسل الى حقصة ال ارسلي الينا الصحف تنسخها في المصاحف ثم ردها اليك فارسلت بها حقصة الى عثمان فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن

الزبير وسعيد بنالعاصوعبد الرحمن بنالحارث بنهشام فنسخوها فيالمصاحف وقال عثمان للرهط الةرشهين الثلاثة اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فانه انما نزل بلسانهم ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة وارسل الى كل أفق بمصحف مما نسخوا وامر بما سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق قال زيد فقدت آية من الاحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت اسمع رسول الله يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الانصاري مر\_ المؤمنين ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) فالحقناها في سورتها في المصحف قال ابن حجر وكان ذلك في سنة خمسة وعشرين وذهب بعضهم الى انه فيسنة ثلاثين واخرج ابن اشته من طريق ايوب عن ابي قلابة قال حدثني رجل من بني عامر يقال له انس بن مالك قال اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال عندي تكذبون به وتلحنون فيه فمن نأى عني كان اشد تكذيباً واكثر لحناً يا اصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس اماماً فاجتمعوا فكشبوا فكانوا اذا اختلفوا وتدارآوا في اي آية قالوا هذا اقرآها رسول الله فلاناً فيرسل اليه وهو على رأس ثلاث من المدينة فيقال له كيف اقرأك رسول الله آية كذا وكذا فيقول كذا وكذا فيكتبونها وقد تركوا لذلك مكاناً واخرج ابن ابي داود من طريق محمد بن سيرين عن كثير بن افلح قال لما اراد عثمان ان يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من قريش والانصار فبمثوا الى الربعة التي في بيت عمر فجيءَ بها وكان عثمان يتعاهدهم فكانوا اذا تدارأوا في شيء أخروه فظننت انماكانوا يؤخرونه لينظروا احدثهم عهدآ بالعرضة الاخيرة

### فيكتبونه على قوله

الفرق بين القرآن ﴾ ويتضح من هذه الاحاديث انه لما رأى عثمان انه كادت تقع فتنة او وبين كتب الله ) حرب داخلية يسبب اختلاف الناس في القرآن عقد جمعية لكتبوا لاناس اماماً سواء كانحسب الاصل أم لاوهذه هي نتيجة عدم التبصر فانبياء الله الحقيقيون كانوا يكتبون كتبهم ويحثون الناسعلى تلاوتها وتعليمها لاولادهم واولاد اولادهم ويحرصون عليها وان تكون دستوراً لقضاتهم وحكامهم وملوكهم ولم يكتب نبي من الانبياء كتابة بالطريقة التي كتب بها القرآن ولا بالكيفية التي جمع بها ومع ان كتب العهد القديم تسعة وثلاثون كتاباً لكن تولى ضمها الى بمضها عزرا النبي ومع ان كتب العهد الجديد ٧٧ كتاباً ولكنها جمعت في سفر واحد محت ملاحظة يوحنا اللاهوتي وكل منعزرا ويوحنا ني كريم يقدر ان يميز الارواح يعني يعرف الكتاب الذي بوحي من غيره فكانت الكتب المقدسة سالمة من شائبة اي عيب كان اما الفرآن فتولى جمعه اناس تقدم طرف من تاريخهم وكيف اشتهروا بالمدر والكذب وانت تعلم ان عثمان مات مقتولاً لانه ثبت عليه الغدر والكذب هذا فضلاً عن كون الذين تولوا جمعة لم يقدروا ان يميزوا الاقوال التي بوحي من غيرها فكانوا يستشهدون بالعرب المجردين عن المعارف الألهية والدنيوية اوكما يقول القرآن اشد نفاقاً وكفرآ وعلى كل حال فلا توجد ادنى مناسبة بين الكتب المقدسة وبين القرآن في الجمع والترتيب وثانياً لم يختلف احد عند نزول الكتب المقدسة فلم يقتتل الغلمان ولم يختلف اثنان لان الكتب المقدسة لم تكن مبعثرة مفرقة كالقرآن ولما رأى العلماء ان هذا يحط بقدر كتابهم قالوا انه كثر الاختلاف في عصر عثمان في وجوه القراءة فقرأوهُ بلغائهم على الساع اللغات فأدى ذلك بعضهم الى مخطئة بعض فحثى من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ ثلك الصحف في مصحف واحد واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش ولو سلمنا لهم بذلك لقلنا ان الكتب المقدسة منزهة عن هذه الاختلافات فلما نزات كانت باللغة الفصيحة المفهومة عند الناس ومهما حاولوا لا يمكنهم انكار وقوع الحلاف الشديد فيه واختلفوا كذلك في المصاحف التي ارسل بها عنمان الى الآفاق والمشهور انها خمسة وقيل انها اربعة وقيل سبعة فارسل الىمكة والىالشام والىاليمن والىالبحرين والىالبصرة والىالكوقة وحبس بالمدينة واحدأ جمع القرآن ﴾ وقيل ايضاً لما رأى عثمان اختلاف القراء واستفحال الشر بعث فارسل حسب اهوائهم ) ما امكنه جمعه من الرقاع ولم يتعرض احد لما في يد علي ابن ابي طالب

من مصحفه ولا لمن كان يقرأ بقراءته فاما ابي بن كعب فمات قبل هذا التأليف واما ابن مسعود فطلبوا منه ان يدفع اليهم مصحفه فابي فصرفوه عن الكوفة واستعملوا ابا موسى الاشعري وامروا زيد بن ثابت الانصاري وعبد الله بن عباس وقبل محمد بن ابي بكر بتأليفه واصلاحه وكاما حدثي السن وقال لهما عثمان اذا احتلفتها في شيء فاكتباه بلغة قريش ولما جمع وجه بمصحف الى مكة واحترق في سنة ٢٠٠ هجرية ووضع مصحف في المدينة وقد فقد ايام بزيد بن معاوية ووجه مصحف الى العراق وقد فقد ايام المختار ووجه آخر الى الشام وامر العمال ان يجمعوا ما عندهم من المصاحف ويغلوا له الحل ويسرحوه فيه ويتركوه حتى يتقطع ويهتري ولم يبق شيء منه وتوعد من يخالف امره ثانياً ان الحجاج بن يوسف جمع كل مصحف واسقط منه اشياء كثيرة ذكروا انها كانت نزلت في بني أمية بن يوسف جمع كل مصحف واسقط منه اشياء كثيرة ذكروا انها كانت نزلت في بني أمية فوجه واحد الى مصر وآخر الى الشام وآخر الى المدينة وآخر الى مكذ وآخر الى الكوفة وآخر الى البصرة وعمد الى الصاحف المتقدمة فنلي لها الزيت وسرحها فيه فتقطعت واحتذى في ذلك بما فعله عثمان والحجاج كان يتقرب الى بني أمية ولا يجوز اثبانه على هذا العمل فزاد ونقص حسب هواء

ترتیب الفرآن اجتهادی کلا نتمجب اذا لم یتیسر لهم ترتیبه حسب اصله فقد واختلاف نسخه کان ترتیبه اجتهادیاً بحسب اهوائهم ومما یؤید ذلك

ما اخرجه ابن ابي داود في المصاحف من طريق محمد بن اسحق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال اتاني الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة فقال اشهد اني سمعتها من رسول الله ووعيتها فقال عمر وانا اشهد لقد سمعتها ثم لو كانت ثلاث آيات لجملتها سورة على حدة فانظروا آخر سورة من القرآن فالحقوها في آخرها قال ابن حجر ظاهر هذا انهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم ولا رأوا ان هذا يحط بمقام القرآن استشهدوا باحاديث على ان ترتيب الآيات هو بتوقيف والاقرب الى الحق والعقل انه كان اجتهادها على ان ترتيب الآيات هو بتوقيف والاقرب الى الحق والعقل انه كان اجتهادياً

اي باجتهاد الصحابة وقال جمهور العاماء انترتيب السوركان اجتهادياً قال السيوطي في الاتقان مما استدل به على ان ترتيب السور هو اجتهادي اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور فمنهم من رتبها على النزول وهو مصحف على كان اوله اقرأ ثم المدثر ثم ن ثم المزمل ثم تبت ثم الكوثر وهكذا الى آخر المكي والمدني وكان اول مصحف ابن مسمود البقرة ثم النساء ثم آل عمران على اختلاف شديد وكذا مصحف أبي وغيره انتهى بحروف واخرج ابن اشته في المصاحف قال امرهم عثمان أن يتابعوا الطوال ولهم كلام طويل في ذلك وانما نقول مما يدل باقوی دلیل و برهان علی انه لم یتیسر لعثمان ولا غیره ترتیب القرآت حسب نزوله هو ان محمداً كان تارة يدعي نزول آيات في السفر واخرى في الحضر وتارة في النهار وآخرى في الليل وتارة في الصيف وأخرى في الشتاء ومرة في الفرش وآخرى في النوم ومرة في الارض وأخرى في السماء حتى قسموهُ الى سفري وحضري ونهاري وليلي وصيني وشتائي وفراشي ونومي وارضي وسمائي فمن ذا الذي كان ممــه في جميع هذه الازمنة والامكنة حتىكان يعرف اوقات نزوله بالتقريب وزدعلي هذا ان بعضه نزل مفرقاً وبعضه نزل جماً وغير ذلك فلاعجب اذا اختلفوافيه اختلافاً كبيراً جداً ولاعجب اذا سقط منه وزيد عليه شيء كثير سقوط اشيا. كنيرة ) ومما يؤيد حصول الزيادة والنقصان ما يأتي في المستدرك من القرآن ا عن ابن عباس قال سألت على بن ابي طالب لم لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم فال لانها امان و براءة نزلت بالسيف وعن مالك ان اولها لما سقط سقط معه البسملة فقد ثبت انهاكانت تعدل البقرة لطولها وفي مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة لانه لم يكتب المعوذتين وفي

مصحف أبي ست عشرة لانه كتب في آخره سورتي الحفد والحلع وهما غير موجودتين في القرآن المتداول بين المسلمين الآن واخرج ابو عبيد عن ابر سيرين قال كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمموذتين واللم "اناً نستمينك واللم "اياك نعبد وتركهن "ابن مسمود وكتب عثمات منهن "فاتحة الكتاب والمعوذتين انتهى فن هنا يتضح ان بعضهم اسقط جانباً من القرآن واعتبره آخر ومع ذلك فيدعون ان القرآن الموجود هو الذي كان في اللوح المحفوظ وانه أنزل كما هو فايخبرونا هل القرآن الذي كان في اللوح المحفوظ وحسب وانه أنزل كما هو فايخبرونا هل القرآن الذي كان في اللوح المحفوظ هو حسب قرآن على او قرآن ابي مسمود او ابي بكر او عمر او عثمان او عائشة

السورتان اخرج الطبراني (وهنا حذفنا الاسانيد الطولها) قال قال لي المحذوفتان عبد الملك بن مروان لقد علمت ما حملك على حب ابي تراب الا انك اعرابي جاف فقلت والله لقد جمعت القرآن من قبل ان يجتمع ابواك ولقد علمني منه على بن ابي طالب سورتين علمها اياه وسول الله ما علمتها انت ولا ابوك اللم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا تكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسمي ونحفد نرجو رحمتك ونخشي عذابك ان عذابك بالكفار ملحق واخرج البيهق ان عمر ابن الحطاب قنت بعد الركوع فقال بسم الله الرحمن الرحيم اللم انا نستعينك الى آخر ما تقدم وانما عوضاً عن ونخشي عذابك قال ونخشي نقمتك وقالوا ان أبي كان يقنت بالسورتين فذكرهما وانه كان يكتبها في مصحفه وقالوا في مصحف ابن عباس ما يأتي بسم الله الرحمن الرحيم اللم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الحير ما يأتي بسم الله الرحمن الرحيم اللم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الحير ولا تكفرك ونخام ونترك من يفجرك وفيه اللم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد

واليك نسمي وتحفد تخشى عذابك ونرجو رحمتك ان عذابك بالكفار ملحق الفاتحة والمعوذتان إقال العلماء ومنهم الامام فخر الدين ان ابن مسعود كان ينكر ليست من القرآن / كون سورة الفائحة والمعوذتين من القرآن وقال ابن حجر في شرح البخاري قد صح عن ابن مسمود انكار ذلك واخرج احمد وابن حبان عنه انه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه واخرج عبد الله بن احمد في زيادات المسند والطبراني وغيره قالكان عبد الله بن مسمود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول انهما ليستا من كتاب الله واكد ابن حجر انه ُحذفهما من قرآنه واخرج ابو عبيد بسند صحيح انه اسقط الفاتحة ايضاً من مصحفه ولما رأوا ان ذلك يحط بقدر القرآن قالوا انه ترك الفاتحة لشهرتها هذاكلامهم وهل ترك المعوذتين لشهرتهما ايضاً فاذا كان ترك المعوذتين لشهرتهما فلا مانع اذا كان يترك القرآن اشهرته وعلى كل حال فيسقط ما ادعوا به من ان القرآن المتداول الآن هو في اللوح المحفوظ وروي ان عبد الله بن مسمود لما أمر بالمصاحف ان تنبير وتكتب على مصحف عثمان ساءَهُ ذلك وقال افأ ترك ما أخذت من في ( اي فم ) رسول الله والله لقد اخذت من في رسول الله بضماً وسبعين سورة والله لقد علم اصحاب النبي اني من اعامهم بكتاب الله فهذا يدل على ان تنهير المصاحف كان جسيماً جدًا والا لما قال انهُ اخذ من فم الرسول سبعين سورة وانهُ الاحق بان يغير ويبدل ولا سيما انه اعلمهم فكأن الذي تولى مسألة التغبير والتبديل اقل منه علماً ولم يأخذ من الرسول قدر ما اخذ هو هذا هو منطوق كلامه وانقابت المسألة الى مسألة تفاخر وتنافس وحب تراءَس ولوكانوا اخذوا منه السبعين سورة واعتمدوا على نقله لكان ذلك يرضيه والظاهر انهم لم يفعلوا ذلك

اختلافهم في وقد كان الخلاف حاصلاً في عصر محمد ذاته فروى البخاري ومسلم عن عمر عصر محمد أبن الخطاب قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله فكدت أساوره في الصلاة فتر بصت حتى سلم فليقته بردائه فقلت من اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها قال اقرأنيها رسول الله فقلت كذبت فان رسول الله قد اقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به اقوده الى رسول الله فقلت يا رسول الله اقرأ يا سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها فقال رسول الله ارساء اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها فقال رسول الله هكذا الزلت ثم قال النبي اقرأ يا عمر فقرأت بقراء تي التي اقرأني فقال رسول الله هكذا الزلت ان هذا القرآن الزل على سبعة احرفي فاقرأوا ما تيسر منه انتهى والذي نعلمه ان الحق واحد ولا بد ان احد هذين الشخصين كان مخطاً والاخر كان مصياً ولكنه لم يرد ان يغضب واحداً و يرضي آخر فارضي كلاً منهما سياسة منه

اعتذارهم عن سقوط ولنختم هذا الفصل بما يدل على سقوط كثير من القرآن اعتذارهم عن سقوط كثير من القرآن هو شيء الكثير من القرآن هو شيء الكثير من القرآن هو المائه منسوخ الكثير وانهذا يخل به اغتفر واعن السواقط الآتية بهذا

العذر فقالوا انه يوجد من انواع الناسخ ما نسخ تلاوته دون حكمه ولكن اورد بعضهم فيه سؤالاً وهو ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم وهلا ابقيت التلاوة ليجتمع الممل بحكمها وثواب تلاوتها واجاب صاحب الفنون بان ذلك ايظهر به مقدار طاعة هذه الامة في المسارعة الى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به بايسر شيء وهو امر غريب فانه اذا كانت الامة تنكص مع صراحة النصوص عن الاتيان بالاوامر واجتناب النواهي فهل يتصور انها تأتي باعمال لم يرد عنها نص وهل يليق بمدل الله ان يدين الناس بحسب شريعة مفقودة غير موجودة وهل يتصور ان الحاكم

الارضي يؤاخذ أمته بقوانين لا وجود لها فاذا كان الحاكم الارضي الميال الى الظلم لا يفعل ذلك فكيف يتصور ان الديان العادل الحكيم العليم يؤاخذ الناس ويدينهم بحسب شريعة لا وجود لا قوالها ويكلفهم فوق وسعهم فلا يسلم بهذا القول من أوتي ذرَّة من العقل والا دراك ولكن لما رأى العلماء انه لا يوجد شيء يغتفر ون به عن السواقط القرآئية وعن المناقضات سوى الناسخ والمنسوخ تستروا به لان السواقط والمناقضات كثيرة ومربكة وتحير العقول ولكن العقول التي تقبل مثل هذه الاعذار هي في غاية الانحطاط ولنرجع الى بيان السواقط القرآئية من اقوالهم وعلى المنصف ان يتأمل بانصاف وينبذ التعصب والتشيع ظهريًا فنقول

ضاع سورة الاحزاب قال ابو عبيد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن بن عمر قال ليقوان أحدكم قد اخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه وآن كثير ولكن ليقل قد اخذت منه ما ظهر وقال حدثنا ابن ابي مريم عن ابي لهيمة عن ابي الاسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كانت سورة الاحزاب تقرأ في زمن النبي مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها الا على ما هو الآن وقال حدثنا اسماعيل بن جعفر (حذفنا الاسانيد) قال لي ابي بن كعب كأين تعد سورة الاحزاب قلت اثنين وسبعين آية او ثلاثة وسبعين آية الرجم قال النا الما أن كانت لتعدل سورة البقرة وان كنا لنقرأ فيها آية الرجم قلت وما آية الرجم قال اذا زني الشيخ والشيخة فارجوهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم حدف آية الرجم ] ورد في الحديث لقد أقرأ نا رسول الله آية الرجم الشيخ والشيخة فارجوهما البتة بما قضينا من اللذة قال عمر لو لا ان تقول الناس زاد عمر في كتاب فارجوهما البتة بما قضينا من اللذة قال عمر لو لا ان تقول الناس زاد عمر في كتاب فارجوهما البتة بما قضينا من اللذة قال عمر لو لا ان تقول الناس زاد عمر في كتاب فارجوهما البتة بما قضينا من اللذة قال عمر لو لا ان تقول الناس زاد عمر في كتاب فارجوهما البتة بما قضينا من اللذة قال عمر لو لا ان تقول الناس زاد عمر في كتاب فارجوهما البتة بما قضينا من اللذة قال عمر لو لا ان تقول الناس زاد عمر في كتاب

الله لكتبتها يعني آية الرجم وقال في البرهان ظاهره الكتابتها جائزة وانمأ منعه قول الناس اه

الصلوة على عمد في إوايضاً حدث حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي حميد مصحف عائشة عن حميدة بنت ابي يونس قالت قرأ علي ابي وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلياً وعلى الذين يصلون الصفوف الأول قالت قبل ان يغير عثمان المصاحف

حذف اشياء اخرى وحدث عبد الله بن صالح عن هشام وعن ابي واقد والليثي من الفرآن والكان رسول الله اذا اوحي اليه اتيناه فعلمناه مما اوحي اليه قال فجئت ذات يوم فقال ان الله يقول انا انزلنا المال لاقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولوان لابن آدم وادياً لاحب ان يكون اليه الثاني ولوكان له الثاني لاحب ان يكون اليه الثاني ولوكان له الثاني لاحب ان يكون اليه الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب واخرج الحاكم في المستدوك عن ابي بن كمب قال قال في رسول الله ان الله امرني ان اقرأ عليك القرآن فقرأ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ومن بقيتها لوان ابن آدم سأل وادياً من المال فاعطيه سأل ثانياً وان سأل ثانياً وان سأل ثانياً وان سأل ثانياً وان أن الله على من تاب فاعظيه سأل ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب وان ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل خيراً فلن يكثره فليخبرنا صاحب كتاب اظهار الحق اين ذهبت هذه الآيات وقد عهدنا حسب اصطلاحهم ان الآية تنسيخ آية مثلها فهل يجوز ان نأتي بآية وننسخ ما لا وجود له فالشيء المعدوم لا يحتاج الى نسخ فانه منسوخ من ذاته فينه ما لا وجود له فالشيء المعدوم لا يحتاج الى نسخ فانه منسوخ من ذاته فينه من اله في في المهدوم لا يحتاج الى نسخ فانه منسوخ من ذاته فينه أ

يثبت ما فلناه وهو انه صاعمن القرآن شيء كثير على انه لا يجوز النسخ مطلقاً في كلام المولي سبحانه وتعالى كما سنأتي اليه ان شاء الله واذا لم يكتف عما تقدم اتينا له عما يأتي وهو

ضياع سورة ) قال ابو عبيدة حدثنا حجاج الى ان قال عن ابى موسى الاشعري أنحو برآءة ) قال نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها ان الله سيؤيد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم ولو ان لابن آدم وادبين من مال لتمنى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم الا النراب و يتوب الله على من تاب

حذف اشياء كثيرة إواذا لم يكتف بذلك نورد له شيئاً آخر وهو (١) قال ابن من الفرآن ابي حاتم عن ابي موسى الاشعري قال كنا نقراً سورة نشبهها باحدى المسبحات ما نسيناها غير اني حفظت منها يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في اعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة واذا لم يكتف بهذا اوردنا له ما يأتي (٣) وهو حدث حجاج عن سعيد عن الحكم بن عتيبة عن عدي قال كنا نقراً لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ثم قال لزيد ابن ثابت اكذلك قال نهم (٣) ومن ذلك ايضاً انهم رووا انه أنزل ما نصه أن جاهدوا كما جاهدوا كما جاهدتم اول مرة فانا لا نجدها اسقطت فيما اسقط من القرآن انتهى بنصه (٤) ورووا ايضاً (وقد حذفنا الاسانيد) ان مسلمة بن مخلد الانصاري قال لهم ذات يوم اخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في المصحف فلم يخبروه وعندهم ابو الكنود سعد بن مالك فقال مسلمة ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم الا ابشروا انتم المفلحون والذين أو وهم ونصروه وجادلوا عنهم الذين غضب الله عليهم أولئك لا تدلم نفس ما أخني لهم

من قرَّة عين جزاءً بما كانوا يعملون (٥) واذا لم يكتف بذلك اتينا لهُ ما يأتي وهو ورد في الصحيحين عن انس في قصة اصحاب بئر معونة الذين قتلوا قال انس ونزل فيهم قرآن قرآناهُ حتى رفع ان بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا (٦) وفي المستدرك عن حذيفة قال ما تقرأون ربعها يعني براءة (٧) وكذلك شطبوا سورتي القنوت في الوتر ويسمى سورتي الخلع والحفد وقس على ذلك ما لم نذكرهُ (٨) ويقال ان علياً اسقط سورة المتمة وقال انهُ سمع رجلاً يقرأها على عهده فدعاه وضربه بالسوط وامر الناس الأيقرأها احد وكان ذلك بعضما شنعت به عليه عائشة فقالت انهُ يجلدعلى القرآن ويضرب عليه وينهى عنهُ وقد بدَّل وحرَّف فهـذه الاقوال على محمد والقرآن هي المدونة في كتب ائمتهم التي يعتقدون بها ويتمسكون بعروتها الوثق ولمنوردكلام الملاحدة او الشيعة اوكلام مختلي المقول كما فعل في اعتراضاته علىالكتب المقدسة ولم نورد اعتراضاً ونترك الجواب عليه كما فمل بل اوردنا اقوالهم لنوضح معتقداتهم لكي يظهر الشين من الزين والفث من السمين والكذب من الحق المبين وينتج مما تقدم

نتجة ما تقدم ] (١) قبض محمد ولم يجمع القرآن في صحف ولا في مصحف (٢) انه قال خذوا القرآن من اربعة في اتوا في الحرب ولم يجمع القرآن فكان ذلك موجباً لطمن الملاحدة فيه وقالوا انه تغير وتبدل و بما انه كانت حزازات بين عثمان و بين على حذف عثمان ماكان يشعر بمدح على (٣) لما رأى ابو بكر موت كثيرين من الذين يرجع اليهم في الاستشهاد بالقرآن فانه كان استحر القتل يوم اليامة بهم امر بجمع القرآن فقاوموه الى ان اغراهم على ذلك (٤) كان جمع

القرآن اثقل من الجبال لانه كان مفرَّقاً في العسب واللخاف والرقاع وقطع الاديم والأكتاف والاضلاع وكان يجمعه ابو زيد بشهادة اثنين وبشهادة واحد ايضاً من العرب الذين شهد عنهم القرآن بانهم اشد كفراً وتفاقاً (٥) قال على لو اجتمعت الانس والجن لما امكنهم ان يجمعوا القرآن الاول فالاول كما انزل (٦) ضاعت نسيخ المصاحف القديمة وكان ببعض النسيخ الناسيخ والمنسوخ (٧) ضاعت اشياء من القرآن حتى قال عمر انا نله (٨) حصل الحلاف مدة خلافة عثمان حتى اقتناوا فجمع نسخة واحرق النسخ الباقية (٩) رتبوا الآيات والسور حسب اجتهادهم فجاءت مقتضبة (١٠) كانت سورة براءة قدر سورة البقرة ولكنهم اسقطوها (١١) اختلاف المصاحف فمصحف ابن مسمود ١١٧ سورة ومصحف أبي ١٦٦ سورة ( ١٢ ) سقوط سورتي الوتر والخلم ( ١٣ ) حذف ابن مسمود الفاتحة من مصحفه وكذلك حذف المعوذتين لانها ليست من القرآن (١٤) حصول خلاف بين عثمان وبين ابن مسمود لحرق عثمان المصاحف الاخرى وعدم رضاء ابن مسمود باعطائه مصحفه (١٥) عدم اخذ عثمان لمصحف على ايضاً لئلا يتباهى عليه (١٦)كانت سورة الاحزاب مائتي عدد وانها كانت قدر سورة البقرة اما الآن فهي ٧٧ عدداً أو ٧٣ (١٧) حذفهم آية الرجم (١٨) وجود الصلوة على محمد في القرآن قبل ان يغير عثمان المصاحف (١٩) حذف الآيات بالطمع في الاموال (٢٠) حذف الآيات بان دين الاسلام احسن من دين النصرانية واليهودية (٢١) حذف آيات الجهاد (٢٢) حذف قصة اصحاب بثر معونة (٢٣) حذف سورة تشبه سورة المسبحات (٢٤) اسقط الحجاج بن يوسف من القرآن ماكان نزل في بني امية وفي بني العباس وحرقه للمصاحف ايضاً اختلافهم في وقد اختلفوا في ترتيب القرآن فقال بعضهم ان اول سورة نزلت هي قوله ترتيب القرآن اقرأ باسم ريك وقيل يا أيها المدثر قمفانذر والصحيح هي ان اول سورة نزلت هي قوله اقرأ باسم ربك فكان الواجب ان يكون ترتيبه حسب تأليفه وقالوا آخر سورة نزلت في مكة المؤمنون ويقال العنكبوت وقالوا في اول ما انرل من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك ثم ن والقلم ثم يا ايها المدثر ثم الفاتحة ثم تبت بدا ابي لهب ثم اذا الشمس كوّرت ثم سبح باسم ربك الاعلى ثم والليل اذا يغشى ثم والفجر ثم والضحى ثم ألم نشرح ثم والعصر ثم والعاديات ثم الكوثر ثم الها كم ثم أرأيت الذي يكذب ثم الكافر ون الى آخره عا يدل على اختلاف شديد في ترتيبه

الفرق بين القرآن ولوكان المهترض يتقطع كما تقطع انبياه البمل بالسيوف والرماح وبين كتب الله المحتمد الدم لما قدر ان يأتي باعتراض واحد مثل هذه الاعتراضات على اي كتاب من كتب العهد القديم والعهد الجديد فان هذه الكتب كتبها انبياه الله حال نزولها ليسير الناس بموجبها وحافظوا عليها فصار يسامها السلف للخاف الى ان وصلت الينا سالمة ولم يقل احد في كتاب من هذه الكتب ان الامام الفلاني احرق النسخ القديمة وعمل نسخة جديدة حسب هواه او ان احداً حذف آية او سورة لنزولها في حق شخص او غير ذلك مما حصل جميعه في القرآن ومع كل ذلك فبعض المسلمين يدعون على المسيحبين واليهود بانهم حرفوا وغير وا وبدئوا وهذا كلام ناشيء عن تعصب وطيش وخفة وعدم تروق في الامر وعدم اطلاع على مستندات المسيحبين المنهم لا يرغبون في الحق وثانياً انهم لو اطلعوا على احوال قرآنهم وكيفية جمعه وكيف غيروه و بدلوه حسب اقوال علمائهم لعرفوا انه هو الذي تفدير وتبدل كالكث المقدسة

## الباب الثالث

## ﴿ الفصل الاوَّل ﴾

( في الرد على ما أورده مما يوهم الاختلاف والتناقض من ١ الى ١٢ )

تعريف التناقض } رأينا قبل الرد على الأوهام التي اوردها ان نوضح معنى التناقض فنقول التناقض هو خلف القضيتين في الكيف اي في السلب والأيجاب ولا يتحقق التناقض الاعدث بوت الوحدات الشهورة وهي وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الاضافة ووحدة الشرط ووحدة التوة او الفعل ووحدة السكل او الجزء الى غير ذلك وعلى هذا فلا تناقض في نحو قولنا زيد قائم عمر و ايس بقائم لاختلاف الموضوع وكذلك لا تناقض في قولنا زيد قائم زيد ايس بحاتب وقولنا زيد صائم اليوم زيد ايس بصائم امس وقولنا زيد جالس في السوق وقولنا زيد اب بعمرو وزبد ايس بأب لبكر وقولنا الزكاة واحبة في مال الصي اذا باغ نصاباً انزكاة ايست بواحبة في مال الصي اذا باغ نصاباً انزكاة ايست بواحبة في مال الصي اذا باغ نصاباً وقولنا الخرقي الدن ايس بوحد اي كله وقولنا زيد كاتب بالقلم الحديد زيد ايس بكاتب بغير النالم الحديد فلا بوجد تناقض في هذه الامثلة واغلب ما النه من الاعتراضات هو من هذا النبل وقد ورد في القرآن اختلافات كثيرة ولكنهم ردوا عنها فقالوا نارة انها مختلفة الموضوع وأخرى المحمول والزمان والمسكان الى آخره وسأتي الى ذكرها في آخر هذا الباب ان شاء الله

الهيكل حز 20 و 27 إ (1) قال المعترض من قابل ص 50 و 27 من سفر حزفيب ل والمدد 27 و 27 أفي الاسحاح 27 و 27 من سفر العدد وجد اختلافاً صريحاً في الاحكام

قلنا تقدم هذا الاعتراض ودحضناه وعادة المعترض التكرار الممل ومع ذلك نقول لم تكن غاية حزفيال النبي سن قوانين جديدة لبني اسرائيل وهم في السبي في بابل بل كانت غايته ان يشوقهم الى هيكاهم في اورشايم فذكر لهم الهيكل وفرائضة وأكد لهم انه سيميدهم المولى سبحانه وتعالى الى وطنهم الهيكل وفرائضة وأكد لهم انه سيميدهم المولى سبحانه وتعالى الى وطنهم

السعيد وايضاً ان عبارته نبوية تشير الى امجاد ملكوت المسيح (١ كو ٣٠ : ١٦) الذي يحرّ رمن عبودية بابل ويأتي بنا الى حرية اولاد الله ويوحنا الرسول كنى ورمز الى المقدس السماوي بهيكل اليهود وعليه قلا تناقض بين اقوال النبي حزقيال وبين الاحكام الواردة في سفر العدد لاختلاف الموضوع انظر صحيفة ٩١

سبط جاد ) (٣) ادعى وجود خلاف بين آية ٢٤ من اصحاح ١٣ من سفر يشوع وبين وبنو عمون ) آية ١٩ من الاصحاح الناتي من سفر التثنية فانه ورد في سفر يشوع قوله تعالى واعطى موسى لسبط جاد بني جاد حسب عشائرهم فكان تخمهم يعزير وكل مدن جلعاد ونصف ارض بني عمون وعبارة سفر التثنية هي فحتى قربت الى تجاد بني عمون لا تمادهم ولا تهجموا عليهم لاني لا اعطيك من ارض بني عمون ميراثاً لاني لبني لوط اعطيها ميراثاً

قدنا تقدم الرد على هذا الاعتراض بما فيه الكفاية وقلنا ان بني اسرائيل لم يحسوا ارض بني عمون في عهد موسى ولكن لما اخذ الاموريون جانباً عظيماً من ارضهم حارب بنو اسرائيل الامور بين واخذوا منهم الارض التي كانوا اخذوها من بني عمون والدليل على ذلك ما ورد في سفر القضاة ١١: ١٢ — ٢٨ وعليه فلا تناقض لان بني اسرائيل لم يحاربوا بني عمون حسب امر موسى بل حاربوا الاموريين واخذوا منهم الاراضي التي اغتصبوها فلا تناقض بين القولين لاختلاف الموضوع ولاختلاف الزمان انظر صحيفة ١٠٧

اولاد بنيامين } (٣) قال يوجد اختلاف بين سفر الايام الاول ص ٧ و ٨ و بين ص ٢ من سفر النكو بن بخصوص اولاد بنيامين قلنا تقدم الكلام على ذلك بما فيه الكفاية فاوضحنا عدم وجود اختلاف مطلقاً فان غاية موسى ذكر اولاد بنيامين فقط اما في سفر الايام فغايته ان يذكر تكاثر ذرية ثلاثة من اولاده وكيف صار منهم رجال اشداء في الحرب ولم تكن غايته ذكر جميع اولاده بالحصر بل ذكر ثلاثة واكد بقوله انهم ثلاثه كقوله ثلاثة ايام

في الحج وسبعة اذا رجمتم تلك عشرة كاملة أعيد ذكر عشرة للتأكيد الى آخر ما تقدم انظر صحيفة ٨٩ و ٩٠

ابو جبعون وتاريع ; (٤) قال يوجد اختلاف في الأسهاء بين ما ورد في سفر الأيام الأول ويهوعدة وغيرهم ( ص ٢٩:٨ — ٣٨ وبين ما ورد في ص ٩: ٣٥ الى ٤٤ وان علماء اليهود قالوا ان عزرا النبي وجد كتابين باختلاف الأسهاء ولم يميز ايهما احسن

نقول من راجع العبارتين لم يجد اختلافاً نع قد ذكر في الاصحاح الثامن بانه سكن في جبمون ابو جبمون واسم امراً ته معكة وفي الاصحاح التاسع ذكر ما نصه ابو جبمون يعويل فلا اختلاف فني المحل الاول عبر عنه بالكنية وهي ما صدرت بآب وأم وفي المحل الثاني جمع بين الكنية والاسم وهو ممهود في كل لغة فورد قوله تبت يدا أبي لهب فان محمداً لما جمع اقاربه فانذرهم فقال ابو لهب تباً لك ألهذا دعوتنا وأخذ حجراً ليرميه به فنزلت وانما كناه والتكنية تكرمة لاشتهاره بكنيته اما اسمه فهو عبد العزى وقرئ ابو لهب كما قيل على بن ابو طالب ثانياً ورد تاريع وفي المحل الآخر تحريع ويهوعدة وفي المحل الآخر يعرة وورد بنمة وفي المحل الآخر ينمة ولا ينكر انه يوجد خلاف في هذه الاسماء وقد عهد اختلاف اسماء الاشخاص في كل أمة وقبيلة وفصيلة فيسمون الشخص الواحد باسماء متنوعة قال الجوالبتي ابراهيم اسم قديم ليس بمربي وقد تكاهت به العرب على وجوه اشهرها ابراهيم وقالوا ابراهام وقريءَ به في السبع وابراهم بحذف الياء واسماعيل قال الجوالبتي ويقال بالنون في آخره وعن ابن مسمود ان الياس هو ادريس والياس بهمزة قطع اسم عبراني وقد زيد في آخره يا ونون في القرآزةالسلام على الياسين كما قالوا في ادريس ادرسين ويكني عمر ابن الحطاب ابا حفص وكان يدعى الفاروق لانه اعلن بالاسلام ونادى به والناس يخافونه

وقد تفاضل ولد ابي بكر فقال احدهم انا ابن الصديق وقال آخر انا ابن اني اثنين وقال آخر انا ابن ابي عتيق واختلفوا في وقال آخر انا ابن ابي عتيق واختلفوا في اسم ابي الاسود الدؤلي واختلف في اسمه وابو عمر ابن العلاء اختلف في اسمه على احد وعشر بن قولاً وابو الخطاب الاخفش واسمه عبد المجيد الح

فقوله ان عزرا النبي لم يميز بين الاشياء هو سفاهة فان النبي استعمل بعض اسمائهم ومن تأمل في هذه الاسما، وجد فرقاً زهيداً فكامة تاريع هي مثل تحريع و بنعة و يبوعدة و يعرة هي متقاربة ومتشابهة وهي كالخلاف بين ابراهيم وابراهام كما في القرآن

احصاء بني (٥) قال ورد في ٢ صمونيل ٢٤: ٩ ما صه فدفع يو آب جملة عددالشعب اسرائيل الله الملك فكان اسرائيل ثمانمائة الف رجل ذي بأس مستل السيف ورجال يهوذا خمائة الف رجل وهو ينافي ما ورد في سفر الايام الاول (٢١: ٥) ونصه فدفع يو آب جملة عدد الشعب الى داود فكان كل اسرائيل الف الف ومائة الف رجل مستلي السيف ويهوذا ار بعمائة وسبعين الف رجل مستلي السيف فيوجد اختلاف بحسب الظاهر في نحو ٣٣٠ الف رجل ولكن بعد النامل ترى انه لا يوجد ادنى اختلاف ولاتنا تض

وبيان ذلك ان من طالع الاصحاح السابع والمشرين من سفر اخبار الايام الاول رأى انه كان يوجد اثنا عشر جنرالاً وكان كل جنرال يترأس على الجيش شهراً كاملاً للمحافظة على الملك وكان تحت رئاسة كل منهم اربعة وعشرون الف نفر فجموع عدد الجيش الذي كان تحت رئاسة أولئك القواد هو ٨٨٨ الف نفر وذكر في هذا الاصحاح ايضاً انه كان يوجد خلاف ذلك اثنا عشر الف نفر لامراء اسباط بني اسرائيل فالمجموع هو ثلثما ته الف نفر وهو الفرق بين الاحصائين فصه وئيل النبي لم يلتفت الى الثاثما ته الف نفر لانهم كانوا معروفين عند الملك فصه وئيل النبي لم يلتفت الى الثاثما ته السلاح ولم يكن داع الى احصائهم واما في

سفر الايام فضمهم الى الاحصاء والدليل على ذلك تعييره عن الاحصاء الكامل بما فيه الجيش بقوله ان (كل) اسرائيل مليون ومائة الف اما صموئيل النبي فلم يقل (كل) اسرائيل بل قال كان اسرائيل واذ تقرر ذلك فلا خلاف ولاتناقض (ثانياً) انه كان من الجيش الذي كان تحت السلاح نحو ثلاثين الف نفركما في ( ٢ صموئيل ٦ : ١ ) محافظين على حدود فلسطين وقد ادرجهم النبي صموئيل في الخمسمائة الف نفر رجال يهوذا اما في سفر الايام فلم يدرجهم بل اقتصر على ان ذكر ٧٠٠ الف نفر وسبيه انه لم يكن جميع الثلاثين الف نفر مر سبط يهوذا ولذا لم يعبر في احصاء هذا السبط بافظة كل يهوذا كما فعل في اسرائيل بقوله كلاسرائيل بلكانوا من جملة اسباط وعليه فلايوجد اختلاف ولاتناقض وليس هذا الحل هو تلفيق من عندنا او من عند المفسرين او العلماء المحققين بل هو من عند رب العالمين فان هذه الارقام جميمها مذكورة فيالتوراة فذكر عدد الجيش الذي تحت السلاح وقواده المعتبرين وذكر عدد الذين كانوا على الحدود ولو لم يذكر النبي ذلك في الكتاب ثم رأى البعض هذا الاختلاف لقالوا انه يوجد تناقض واختلاف او غاط وما شاكل ذلك من الفاظ الغرور فانهم لا يقرون بجهلهم وقصورهم ولكن نشكر الله على عنايته الالهية لانه هو الذي ازال الاشكال بما اوضحه في كتابه من الآيات البينات

سبع سني جوع } (٩) قال في ٢ صموئيل ٢٤ : ١٣ ما نصه فأتى جاد الى داود واخبره وقال له أتأتي عليك سبع سني جوع في ارضك وفي سفر الايام الاول ٢١ : ١٢ اما ثلاث سنين جوع

قلنا ان النبي في سفر الايام راعى شدة الجوع والقحط وهي ثلاث سنين اماصموئيل النبي فاضاف اليها الطرفين فاضاف الى الطرف الاول سنتين واضاف

الى الطرف الثاني سنتين أخر بين فانه لابد ان يسبق شدة القحط سنتان يكون فيهما القحط خفيفاً نوعاً تم يشتد ثلاثسنين وبمد هذه المدة يأخذ في التناقص شيئاً فشيئاً ولا ينتهي الا بعد الزرع والقلع ويلزم لذلك نحو سنتين فاحد النبهين اقتصر على ذكر شدة القحط وهي ثلاث سنين اما صموئيل النبي فذكر كل المدة بطرفيها فان القحط من الاشياء الني تأتي بالتدريج وتزول بالتدريج المشاكلة ] واذا قيل ما هي الحكمة في اقتصاره على ذكر ثلاث سنين قلنا إن الحكمة في ذلك خلاف ما تقدم هي المشاكلة فانه قال ثلاثة أنا عارض عدلك فاختر لنفسك واحداً أما ثلاث سنين جوع أو ثلائة أشهر هلاك أمام معنايقيك وسيف أعدائك يدركك أو ثلاثة أيام يكون فيها سيف الرب وبا. في الارض فدكره الثلاثة في كل المواضع هو من باب المشاكلة وهو ذَكَرَ الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته محقيةاً او تقديراً فالاول كقول القرآن تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك ومكروا مكر الله فان اطلاق النفس والمكر في جانب الباري تعالى الشاكة ما معه وكذا قوله وجزاء سيئــة سيئــة مثلها لأن الجزاء حق لا يوصف بانه سيئة • ثمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فاليوم ننساكم كما نسيتم ويسخرون منهم سخر الله منهم • أنما محن مستهزئون الله يستهزى؛ بهم والتقديري كقوله صبغة الله اي تطهير الله لأن الايمان يطهر النفوس وهو ماخوذ من معمودية المسيحبين فعبر عن الايمان بصبغة الله للمشاكنة فكذلك عبر النبي هنا بلفظة ثلاثة في حميع المحال للمشاكلة وصرف النظر عن طرفي المدة وهما سنتان قبل القحط الشديد وسنتان بعده

عمر اخزيا ] (٧) ورد في سفر الملوك الناني ٨ : ٣٦ ان اخزياكان ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في او رشايم واسم امه عثليا بنت عمري و ورد في سفر الأيام الثاني ص ٣٣ : ٣ بان اخزياكان ابن اثنتين وار بدين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في او رشايم

قانا المراد بقوله اثنتين واربعين سنة اي من دولته لانه ذكر قبل هذا الحبر بسطرين اثنين فقط بان اباه مات وعمره اربعون سنة فلا يتصور انه كان اكبر من ابيه بسنتين فيتعين اذن بان المراد انه صار الدولة التي هو منها ٤٢ سنة

وكان عمره نحو اثنين وعشرين سنة بلاشك وهو امر ضروري لا يحتاج الى فكر ونظر فقوله ان اباه مات وعمره اربعون سنة قرينة معينة تعين المراد وهو انه ملك وعمره نحو ٢٧ سنة (ثانياً) قريء عوضاً عن ٤٧ سنة ٢٧ وعليه فلا لزوم الى التأويل وسبب اختلاف القراءة هو ان العبرانهين كانوا يستعملون الاحرف الدلالة على الاعداد وبما انه يوجد تشابه بين الحرف الدال على العدد ٢ والحرف الدال على العدد ٤ نشأ هذا الاختلاف في القراءة وهذا امر نادر جداً في كتاب الله وهو يكاد ان يكون كالمعدوم الذي لا وجود له بخلاف اختلاف قراآت القرآن التي تعد بالالوف كما ستقف عليه وزد على هذا ان قراآت القرآن المتنوعة بني عليها اختلاف الاحكام وتفرق المذاهب بخلاف ما نحن فيه

عمر يهوياكين ] (٨) ورد في ٣ ملو ٣٤ : ٨ بانه كان يهوياكين ابن ثماني عشرة سنة حين ملك وورد في سفر الايام الثاني ٣٦ : ٩ مان يهو ياكين كان ابن ثماني سنين حين ملك

قلنا لماكان عمره ثماني سنين اشركه معه والده في الحركم ليمرته ويدربه على السياسة والادارة ومع ذلك فلم يملك رسمياً الا لماكان عمره ثماني عشرة سنة وهو ابتداء مدة حكمه رسمياً بعد وفاة والده واشراك الملوك اولادهم معهم في الحكم هو امر معهود في ممالك الدنيا ولا يخنى ان ملك اسبانيا الحالي تولى الملك وعمره لم يتجاوز سنة واحدة وعينت والدته قيمة على المملكة ومع ذلك فيقال انه ملك لماكن عمره سنة واحدة ويجوز ان نقول انه لم يملك الا لما بلغ فيقال انه ملك الله ملك وعمره سنة واحدة وجوز ان نقول انه لم يملك الا لما بلغ سن الرشد فمن قال انه ملك وعمره سنة واحدة هو صادق ومن قال انه مملك وعمره سنة هو صادق ومن قال انه مملك وعمره سنة واحدة هو صادق ومن قال انه مملك

بوشيب التحكموني ] (٩) ورد في ٢ صموئيل ٢٣ : ٨ بان يوشيب بشبث التحكموني رئيس النلائة هو هز رمحه على ثمانمائة قنام دفعة واحدة وورد في ١ ايام ١١ : ١١ بان يشبعام

ابن حكموني رئيس الثوالث هو هز رمحه على ثلثهائة قتلهم دفعة واحدة

فتوهم كنكوت ان هنا ثلاثة اغلاط وهي في الاسم العلم فظن انه لا يجوز ان يكون العلم مركباً من اسم فاعل وجار ومجر ور فان معنى بشبث الرابض اي الجالس في مكانه وما درى ان هذا جائز في كل لغة فالعلم بكون مركباً من مضاف ومضاف اليه نحو عبد الله ومن فعل وفاعل نحو جاد الحق ومن فعل وفاعل وغيرهما نحو تأبط شرأ ومن اسمفاعل وغيره نحوالحاكم بأمر الله والمعتصم بالله والمتوكل على الله وغير ذلك وثانياً انه ُ ظِن ان كُلمة هزَّ رمحه هي عَلَم فقال انها خطأ وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته الفهمالسقيم وثالثاً المدد فاحد النبين اقتصر على ذكر الذين قتامهم فسقطوا صرعى اما النبي الآخر فنظر الى الذين قتلهم وجرحهم وولوا الادبار فانه اذا قتل ٣٠٠ لا بد ان يكون جرح وهرب ٠٠٠ ايضاً وكل منها صادقومصيب فيما قال هذا اذا كانت الوقعة واحدة والا اذاكان كل نبي ذكر واقعة غير الاخرى فتكون هاتان الحادثتان وقعتين مختلفتين لا يصدق عليهما تمريف التناقض لاختلاف الموضوع والزمان والحكان هذه اءتراضات كنكوت وهي سخيفة كما يعلم من الرد عليها والترجمة باللغة العربية هي بناية الصحة والضبط

وقت مجيء } (١٠) قال يؤخذ من الاصحاح الحامس والسادس من سفر صموئيل داود بالتابوت } الثاني ان داود جاء بتابوت عهد الله بعد محار بة الفلسطينيين ويؤخذ من الاصحاح ١٣٠ و ١٤ من سفر الايام الاول انه جاء بالتابوت قبل محار بتهم

قلناكان الواجب على الم ترض ان ينظر في ص ١٥ من سفر اخبار الايام الاول لا ان يشطر السكلام فياً تي مبتوراً ذاو اطلع على ما ورد في هذا الاصحاح رأى ان داود اصمد تابوت عهد الله بعد ان هزم الفلسطينيين وحينئذ لا يوجد

تقديم ولا تأخير ونزيد هذه المسألة شرحاً وبياناً فنقول ان بني اسرائيل اصعدوا تابوت عهد الله مرَّتين فمرّة اصمدوه من بعلة وكان ذلك قبل انهزام الفاسطينين كما هو ظاهر من ٢ صمو ٥ و ٦ ومن ١ ايام ١٥ وليس من الاصحاح ١٤ كما ألبس وأبهم المعترض فالنبي صموئيل بعد ان ذكر انتصار داود على الفلسطينيين ذكر اصماد التابوت مرتين اما في سفر الايام فذكر اصماد تابوت الله من بعلة ثم انتصار داود على الفلسطينيين ثم ذكر اصماء التابوت من بيت عوبيد ولا يوجد ادنى تناقض ولا منافاة بين الامرين بأي وجه كان فأي حرج على النبي اذا ذكر تاريخ تابوت عهد الله بجميع تفاصيله مرَّة واحدة وجمع الشيء الىمثله حتى لايمود اليه ثانية اما النبي الآخر فذكرهُ بطريقة أخرى وهنا لاتقديم ولا تأخير عدمترتيب ﴾ اذا انخذ عدم الترتيب دلالة على الاخلال بالكتب الالهية فماذا يقول في القرآن ﴾ قرآنه الذي لا يوجد قيه ادثي ترتيب لا في ذكر الحوادث ولا في غيرها فهذه سورة البقرة ذكر فيها سقوط آدم ثم اخذ يذكر بني اسرائيل بمراحم الله عليهم وتغريق فرعون ثم ذكر موسى وانحاذ بني اسرائيل العجل ثم ذكر تدمرهم بسبب الاكل والشرب و بعد خبط وخلط ذكر قصة البقرة و بعدكلام ذكر موسى وعيدى ثم ذكر موسى وانخاذ بني اسرائيل العجل ثانية تم ذكر سلمان ثم ذكر ابراهيم وغير ذلك من الخلط الذي لا مزيد عليه فانه لا توجد مناسبة بين موسىوعيــى في الزمن ولا مناسبة بين سلمان وابراهم فكان الواجب عليه بعد ذكر آدم ان يذكر قابين وهابيل ثم اخنوخ ثم نوحاً ثم ابراهيم ولوطا ثم اسحق ويعقوب وعيسو ثم يوسف وبني اسرائيل وموسى الى اخر الترتيب المذكور في التوراة

عدم وجود المناسبات ، اذا نظرنا الى سورة القيامة ٧٥ رأيناه اخذ يصف اهوال القيامة في القرآن إوفي اثناء هذا الوصف قال في عدد ١٦ و ١٧ ( لا تحرّك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه ) ثم عاد الى وصف القيامة فمن أوتي ذرة من العقل لا يرى ادنى مناسبة بين عددي ١٦ و ١٧ و بين اول السورة و آخرها فان السورة كلها في احوال القيامة واما عدد ١٦ و ١٧ فهو بخصوص القرآن حتى قال بعض الرافضة انه سقط

من السورة شيء انظر الاتقان جزء ٢ صحيفة ١٩٧٧ واعتذارهم عن ذلك بك جداً وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام المناسبة علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام ان يقع في امر متحد مرتبط اوله بآخره فان وقع على اسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لايقدر عليه الا بر بط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلاً عن احسنه فان القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في احكام مختلفة شرعت لاسباب مختلفة وما كان كذلك لايتأتى ربط بعضه ببعض وقال ابو الملاء محمد بن غانم لم يقع في القرآن من المناسبات شيء لما فيه من التكلف وقال ان القرآن انما ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من الانتقال الى غير ملائم فهم معترفون بعدم وجود مناسبة بين اقوال القرآن و بعضها اخذ نوح من كل ذي ) الله امر نوحاً بان يأخذ من كل ذي جسد اثنين ذكراً واثى من الطيور كاجناسها ومن البهائم كاجناسها مع انه ورد في ص ٧ : ٧ و ٣ بان الله امر أن ومن الطيور كاجناسها ومن البهائم كاجناسها مع انه ورد في ص ٧ : ٢ و ٣ بان الله امر أن ومن الطيور سبعة

قلنا ان الامر الاول كان على وجه الاجمال بان قال له خذ لك زوجين من كل البهائم والطيور ولم ببين اذاكانت طاهرة او غير طاهرة ثم اوضح بعد ذلك بسطرين بان يأخذ من الطاهرة سبعة لاستبقائها ولتقديم الذبائح منها فهو تفصيل بعد اجمال او تقبيد بعد اطلاق ولك ان تجعله من الجمع ثم التقسيم وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه او الجمع مع التفريق والتقسيم

## ﴿ الفصل الثاني ﴾

( فيما أورده مما يوهم التناقض مِن ١٢ ألى ٣٣)

المديانيون (١٢) ورد في سفر العدد ص ٣١ ان بني اسرائيل افنوا المديانيين في وبنو اسرائيل ) عهد موسى ولم يبقوا ذكراً لا بالغاً ولا غيره وكدلك لم يبقوا امرأة بالغة ويؤخذ من سفر القضاة ص ٣ ان المديامين تقووا حتى عجز بنو اسرائيل عن مغالبتهم ولم يبق لهم سوى مائتي سنة فاستبعد تموهم في مدة مائتي سنة حتى غالبوا بني اسرائيل

قلنا أن بني اسرائيل لم يستأصلوا المديانيين من الوجود بل لا بد أنه نجا منهم عدد كثير واذا قبل لماذا قال الكتاب ان بني اسرائيل افنوهم قلنا حصل الافناء في بعض الجهات وهو لا ينافي وجودهم في جهات أخرى واذا وردت عبارة تفيد العموم فليس المراد منه استغراق الجنس بل هو مخصوص ومنه في القرآن وأوتيت من كل شيء مع انها لم نؤت بعض الاشياء التي من جملتها ما كان في يد سليمان وكذلك قوله تدمر كل شيء بامر ربها وقوله تجبي اليه ممرات كل شيء واذ تقرر ذلك فلا بد ان الذين نجوا صاروا أمة عظيمة في ظرف مائتي سنة ولا سيما انهم تحالفوا مع العالقة وغيرهم حتى ضايقوا بني اسرائيل من جهة الثمال والشرق وكثيراً ما يسلط المولى سبحانه وتعانى اصغر الامم واحقرها على الامم الكبيرة فتضايقها وسببه تمادي الامم الكبيرة على الشر والطغيان او التباهي والارتكان على حولها فان النصر بيد الله يؤتيه من يشاء والامة اذا حادت عن طريق الفضيلة وانغمست في الرذيلة كان ذلك علامة انحطاطها وسقوطها معما كان عددها وعُددها وقد قهرت مملكة يابان في هذه السنين مملكة الصين مع ان عدد سكان مملكة يابان لا يتجاوز عشر سكان مملكة الصين فليس المدار على الكثرة بل على ارادة المولى سبحانه وتمالى

مواشي المصربين ) قال ورد في سفر الحروج ص ٩: ٦ انه مانت كل مواشي المصربين و بني اسرائيل ) واما مواشي بني اسرائيل فلم يمت منها واحد وورد في عدد ٢٠ قوله فالذي خاف كلة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه الى البيوت واما الذي لم يوجه قلبه الى كلة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل فينهما اختلاف

قلنا ليس المراد ان جميع مواشي المصر بين ماتت بدون استثناء حاشا وكالاً فانه خرج عن هذا الحكم مواشي الذين آمنوا بكلام الله كما هو مذكور صر يحاً في عدد عشرين فاذا قلنا مات كل سكان المدينة ما عدا البعض فلا يجوز ان نقول ان عجز الكلام مناف لصدره

لفظة كل ] وبصرف النظر عن ذلك فقرر عاماء الاسلام ان كل تستعمل في الخصوص عند القرينة كما تقول دخلت السوق فاشتريت كل شيء وفي القرآن ورد قوله ولقد اريناه أياننا كلها والكل المجموعي شامل للافراد دفعة واحدة وهو في قوة البعض والكل الافرادي شامل للافراد على سبيل البدل يعنى على الانفراد واذا دخل التنوين على مدخول كل فالكل افرادي وقد يكون كل للتكثير والمبالغة دون الاحاطة وكال التعميم كقول القرآن وجاءهم الموج من كل مكان ويقال فلان يقصد كل شيء او يعلم كل شيء و ورد في القرآن قوله واوتيت من كل شيء وكلا نقص عليك من انباء الرسل والمعنى وكل نبأ نقصه عايك من انباء الرسل ما تشبت به فؤادك فلا يقتضي اللفظ قص انباء جميع الرسل (صحيفة ٥٣٧ كليات)

فكامة كل هي بمعنى بعض كما ترى فالمنى اذن هو ان المصربين الذين لم يبالوا بانذارات الرب وتحذيراته ماتت مواشيهم اما الذين صدقوا قول الله وادخلوا مواشيهم في بيوتهم فنجت فاتت مواشي المصربين المقدسة كالثور والبقرة والكبش التي كانت لها هيا كل مشيدة ومع ان هذه الضربة كانت سبباً في خسارة المصربين الا ان الغاية منها تفهيمهم ان معبوداتهم باطلة

جبل اراراط ( ١٣٠) ورد في سفر التكوين ص ٨ : ٤ و ٥ قوله واستقر الفلك في ور ؤوس الجبال ( الشهر في اليوم السامع عشر من الشهر على جبل اراراط وكانت الميساء تنقص نقصاً متوالياً الى الشهر العاشر وفي العاشر من اول الشهر ظهرت رؤوس الجبال قال فين الآيتين اختلاف لانه اذا ظهر رؤوس الجبال في الشهر العاشر فكيف استقر الفلك في الشهر السابع على جبال ارمئية

قلنا يبلغ ارتفاع جبل اراراط نحو ١٧٧٥٠ قدماً عن سطح الارض فهو اعلى جبل في تلك الجهة فاذا استقر الفلك على جبل اراراط لا يمكن ظهور رؤوس الجبال التي هي اقل منه ارتفاعاً الا بعد ثلاثة اشهر او ما شاكل ذلك وقد

عهدنا انه لما يفيض النيل وتعممياهه بلاد مصر وينقطع نزول الامطار في اواسط افريقيا تمكث المياه على الاراضي نحو ثلاثة اشهر اقل ما يكون هذا مع كونها تصب في البحر المتوسط وهذا مثال تقرببي يوضح فساد اعتراض المعترض

الطوفان في أوقد اخذ محمد هذه القصة في القرآن قورد في سورة هود ان الله امر نوحاً ان القرآن أي يصنع العلك ويدخل فيه من كل صنف زوجين الى قوله واستوت على الجودي وقال علماء المسلمين روي ان نوحاً ركب السفينة لعشرين بقين من رجب وجرت بهم السفينة ستة اشهر ومر ت بالبيت الحرام وقد رفعه الله من الغرق و بقي موضعه فطافت السفينة به سبعاً واودع الحجر الاسود جبل ابي قبيس وهبط نوح ومن معه في السفينة يوم عاشوراء فصامه نوح وقس على ذلك تلفيقاتهم ومما يحسن التنبيه عليه هو قول المفسرين فان قلت كيف اقتضت الحكمة الالهية والكرم العظيم اغراق من لم يبلغوا الحلم من الاطفال ولم يدخلوا نحت التكليف بذنوب غيرهم قلت ذكر سمض المفسرين ان الله عز وجل أعقم ارحام نساشم اربعين سنة فلم يولد لهم ولد تلك المدة قالوا وهذا الجواب ليس بقوي لانه يود عليه اغراق جميع الدواب والهوام والطير وغير ذلك من الحيوان ويرد على ذلك ايضاً اهلاك المطلل الامم الكافرة مع آبائهم غير قوم بوح والجواب الشافي عن هذاكله ان سه سبحانه وتعالى متصرف في خلقه وهو المالك المطلق يفعل ما يشاه و يحكم ما يريد لايسال علما يقعل وهم يسألون هذاكلام علماء المسلمين

اسهاء أعلام في ٢ صمو ) قال الأختلاف من ١٥ الى ٢٦ وهو ٨ وفي ١ ايام ١٨ ) ما ورد في ٢ صمو ٨ و بين ١ ايام ١٨

ایام ص ۱۸: ۱

و بعد ذلك ضرب داود الفلسطينين وذللهم واخذ حت وقراها من يد الفلسطينين آية (٣) هدر عزر (٤) الف مركبة وسبعة آلاف فارس

(A) ومن طبحه دخون مدينتي هدر عزر اخذ داود نحاساً كثراً جداً ۲ صمو ص ۱:۸

و بعد ذلك ضرب داود الفلسطينين وذلام واخذ زمام القصبة من الفلسطينين

اية (٣) هدد عزر

(٤) الف وسيعمانة فارس

(٨) ومن باطح ومن بير وثاي مدينتي هدر
عزر اخذ الملك داود نحاساً كثيراً جداً

| (٩) وسمع توعو ملك حماة    | (٩) وسمع توعي ملك حماة     |
|---------------------------|----------------------------|
| (۱۰) هدورام               | (۱۰) پورام                 |
| (١٣) وجعل في ادوم محافطين | (۱۲) من ارام               |
| (۱۲) أدوم                 | (۱۳) ارام                  |
| (١٦) أبهالك وشوشا كاتباً  | (١٧) اخيمالك وسرايا كاتباً |

فیری بمجرد النظر عدم وجود ادنی تناقض بین ( ۲ صمو ۱ : ۱ ) وبین ( ١ ايا ١٨ : ١ ) فدكر في صموئيل بان داود ضرب الفلسطينيين واذلهم واخذ زمام القصبة وفي سفر الايام قال اخذ جت وقراها ولا يخفى إنها هي زمام القصبة فلا تناقض فيجوز ان نسمي القصبة باسمها او نقتصر على اطلاق لفظة قصبـة عليها فانه لا يوجد في اي مملكة كانت قصبتان حتى لا يتعين المراد (ثانياً) اما هدد عزر وقوله في محل آخر هدر عزر فقد تقدم انه كثيراً ما يقرأ الاسم الواحد باوجه شتى مثل ابراهيم وابراهام وابراهم واسماعيل واسماعين ومنه ذو اليدين فهو كما في كتاب الممارف لابن قتيبة صحيفة (١٠٩) عمير بن عبد عمرو من خزاءة ويكني ابا محمد وقيل له ذو اليدين لانه كان يشتغل بيديه ويقال لهُ ذو الشمالين ايضاً ويقال ان اسمه الخرباق وانه كان طويل اليدين وهو الذي قال لمحمد لما نسي في الصلوة أقصرت الصلوة أم نسيت يارسول الله ومن ذلك ايضاً ابو هريرة فقال الواقدي هو عبد الله بن عمرو وقال غيره هو عبد الرحمن وقال غيره عبد عمر بن عبد غنم ويقال عبد الشمس ويقال عمير بن عامر ويقال سكين اما هدد عزر فيقال له هدر عزر بابدال الدال راء فقط ( ثالثاً ) قد ورد الف وسبمائة فارس وفي محل آخر الف مركبة وسبعة آلاف فارس قلنا المراد بسبعاثة فارس الواردة في سفر صموئيل سبمائة صف من الفرسان وكل صف يشتمل

على عشرة فيكون سبعة الآف فارس فني محل عبر عن عدد القرسان وفي المحل الآخر عبر عن عدد الصفوف لأن النصرة كانت جسيمة اما الألف فهي الف مركبة وفي القرآن كثير من حذف المضافين مثال حذف مضافين فانها مر · تقوى القلوب اي فان تعظيمها من افعال ذوي تقوى القلوب فقبضت قبضة من اثر الرسول اي من اثر حافر فرس الرسول وتجملون رزقكم اي بدل شكر رزقكم ومثال حذف ثلاث متضايفات فكان قاب قوسين اي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب الخ وحذف المضاف هوكثير في القرآن جداً حتى قال ابن جني في القرآن منه زها، الف موضع وقد سردها الشيخ عز الدين في كتابه المجاز على ترتيب السور والآيات و فالسبعة آلاف الواردة في سفر الايام هي ذات السبمائة صف الواردة في سفر صمويل اي سبعة الاف فارس كما قال (سكوت) المفسر الشهير( رابعاً ) ان طابح وبيروثاي مدينتا هدر عزر هما ذات طبحــة وخون فان طبحة وخون هما اسماء هاتين المدينتين باللغة الاشورية وطابح وبيروثاي اسهاؤهما باللغة العبرية واختلاف الاسهاء لتنوع اللغات هو معهود فمصر اسمهأ باللغة الاجنبية ( اجبت ) و بالمربية مصر وعكة اسمها باللغة الاجنبية ( اكر ) وغيره ( خامساً ) توعى ملك حماة هو ذات توعو ملك حماة فلا يوجد ادنى اختلاف وتقدم انه كثيراً ما يقرأ الاسم الواحد بقراآت كثيرة (سادساً) يورام هو ذات هدورام ( سابعاً ) قوله ارام وفي جهة ادوم فلا تناقض لأن ارام عامة تشمل ادوم وهوكاطلاقنما مصرعلي القاهرة فمصركلمة عامة تشمل القاهرة واسكندرية ومع ذلك فكثيراً ما نطلق لفظة مصر على القاهرة من اطلاق الكل وارادة الجزء لانه لما كان هذا الجزء من الاركان المهمة اطلق عليه الكل (ثامناً) ادعى المعترض انه يوجد تناقض بين قوله من ارام وبين قوله وجعل في ادوم محافظين وكانه لم يعرف انه يلزم لتحقق التناقض اتحاد الموضوع والمحمول والزمان والمكان الخ وهنا لا يوجد شيء من ذلك والحقيقة هي انه ورد في سفر ١ ايام ١٨: ١٣ هذه العبارة وهي قوله وجعل في ادوم محافظين وورد في سفر ٢ صمو ٨: ١٤ ما نصه ووضع محافظين في ادوم كلها فليخبرنا ابن التناقض سفر ٢ صمو ٨: ١٤ ما نصه ووضع محافظين في ادوم كلها فليخبرنا ابن التناقض (تاسعاً) ان اخيالك وسرايا الكاتب هما ذات ابيالك وشوشا الكاتب وقد تقدم انه كثيراً ما يسعى الانسان باسماء متقار بة متشابهة كايلياس والياسين وغيرة فقوله انه يوجد في هذا نحو اثي عشر خلافاً ليس في محله كما ترى فلا يوجد ادنى اختلاف

اختلاف القرآت ومن تأمل في تنوع قرآ آنهم وجد ان اختلافها ابس قاصراً على الاعلام في القرآن أبل يعمها و يشمل غيرها مثاله لفظة ارجئه بالاعراف والشعراء ففيها ست قرآ آت الاولى ارجه برك الهمزة والثانية ارجهي والثالثة ارجئهو والرابعة ارجئه والحاسة ارجئه بالهمزة وكمر الها، والسادسة ارجه (انظر ابن قاصح صحيفة ٥٨ جزء ١) وقوله في سورة الحجرات فتبينوا قرئت فتثبتوا من التثبت وفي سورة سبا وقاطر يخسف بهم الارض قرئت يسقط وفي سورة الفاتحة ذكر واالصراط بالسين وغيره فلا تخلو عبارة من السور من جمة قرآ آت حتى اوصلوها الى جماة الوف اما في التوراة الشريفة فلا يوجد شي، من هذا غاية الامر ان لبعض الاشحاص اسمين اوما شاكل ذلك وهو امر معهود في اصطلاحات كل الدنيا محاربة داود و قال الاختلاف ٢٧ الى ٣٣ ورد في سفر ٢ صموسًل ١٠ ١٧ ما نصة لارام و لما أخبر داود جمع كل اسرائيل وعبر الاردن وجاء الى حيلام فاصطف مركة واربعين الف فارس وضرب شوبك رئيس حيشه فمات هناك اما عبارة سفر الايام مركة واربعين الف فارس وضرب شوبك رئيس حيشه فمات هناك اما عبارة سفر الايام المول ص ١٩٠١ كلام من امام اسرائيل وعبر الاردن وجاء اليهم وقتل داود من آرام من امام اسرائيل وعبر الاردن وجاء اليهم الول ص ١٩٠١ كلام مركة واربعين الف فارس وضرب شوبك رئيس حيشه فمات هناك امام من امام اسرائيل وعبر الاردن وجاء اليهم وقتل داود من آرام سبعة آلاف مركة واربعين الف راجل وقتل شوبك رئيس الحيش وقتل داود من آرام سبعة آلاف مركة واربعين الف راجل وقتل شوبك رئيس الحيش

فليخبرنا المعترض ابن الست اختلافات فهذه الاقوال هي في غاية الموافقة وانما العبارة التي توهم الاختلاف هي قوله سبعائة في سفر صمويّل وهي واردة في سفر اخبار الايام الاول سبعة آلاف ومرخ دقق النظر رآى ان مراد النبي بكامة المركبة في العبارة الأولى هو الذين فيها وفي كل مركبة عشرة انفار والذي يمين هذا المقدار المدد المذكور في سفر الايام فان الكتاب يفسر ببعضه فيكون سبمة آلاف نفركما في تفسير سكوت فهو من اطلاق المحل وارادة الحال فيه مثل قوله وادع ُ ناديه اي اهل ناديه والقرينة المانمة عن ارادة المعنى الحقيقي قوله وقتل داود سبع مائة مركبة فان المركبة لا تقتل بل يقتل من فيها والمراد بعبارة الني في المحل الثاني هو الرجال خاصة وحينئذ فلا تناقض ولا خلاف وقوله فارس في محل وفي محل آخر راجل فقال ( سكوت ) انهم كانوا يتحار بون تارة مشاة وأخرى على الحيل فمن نظر الى انهم كانوا على الحيل اطاق عليهم لفظة فرسان من باب التغليب ومن نظر الى انهم كانوا مشاة اطاق عليهم كامة مشاة من باب التغليب ايضاً وتوهم الممترض ان لفظة (اليهم) تنافي حيلام وهو من الغرائب فاذا قال النبي صموئيل ان داود توجه الى حيلام لمحاربة اعدائه ثم قال نبي آخر في سفر الايام بانه توجه اليهم لمحاربتهم فما الفرق بين الامرين وهدد عزر هو عين هدر عزر كما تقدم وشو بك هو عين شو بك ورئيس الجيش هو ذات رئيس الجيش فغاية المعترض ان يوهم الناس وجود اختلافات كثيرة

> ﴿ الفصل الثالث ﴾ ( من ٣٣ الى ٤٥)

مذاود خيل سليان ] (٣٣) ١ ملوك ٤ : ٢٦ وكان لسليان اربعون الف مذود لخيل

مركباته واثنا عشر الف فارس وورد في ٢ ايام ٩ : ٢٥ وكان لسليمان اربعة آلاف مذود خيل ومركبات واثنا عشر الف فارس

فيظهر في مبد إلامر وجود اختلاف وتناقض وقد قال المحققون ان المذود المذكور في سفر الايام كان كبيراً بحيث يسع عشرة رؤوس من الحيل فيكون اربعة آلاف مذود كبيرة وهي اربعون الف مذود صغيرة فاحد النبيبن راعى عدد المذاود الصغيرة فذكرها والآخر راعى الصفوف وهي اربعة آلاف صف وكل صف يسم عشرة

بحر الذبح ] (٣٤) ١ ملوك ٧ : ٧٤ وتحت شفت قثانا مستديراً تحيط به عشر للذراع محيطة بالبحر بمستديره صفين القشاء قد سبكت بسبكه وفي ٧ ايام ٤ : ٣ وشبه تثاء تحته مستديراً بحيط به على استدارته للذراع عشر تحيط بالبحر مستديرة والقثاء صفان قد سبكت بسكه

فن قارن بين هاتين الآيتين لا يجد فرقاً ما ولو سلمنا جدلاً لقوله وقلنا ان في بعض النسخ لفظة ثيران وفي قراءة عقد لاجبنا بان المقد كانت على هيئة ثيران فاذا قلبنا المسألة من اي وجه كان لا نجد ادنى خلاف ولا تناقض عمر آحاز ) (٣٥) ٢ مل ٢١: ٢ كان آحاز بن عشرين سنة حين ملك وملك ست وابنه ) عشرة سنة في اورشليم وورد في ذات هذا السفر ١٩: ١ و ٢ ما نصه وفي السنة الثانة لموشع بن ايلة ملك اسرائيل ملك حزقيا بن آحاز ملك يهوذا كان ابن حمس وعشر بن سنة حين ملك وملك تسعاً وعشر بن سنة في اورشليم فيكون عمر آحاز ٣٦ سنة فاذا ملك ابنه وعره نحو وحره نحو احدى عشر سنة وهو بعيد قلذا ملك ابنه وعره نحو و و بين ابيه احدى عشر سنة قال ابو محمد قلنا لا مانع من ان يكون بينه و بين ابيه احدى عشر سنة قال ابو محمد كان بين عبد الله و بين ابيه عمرو بن الماص اثنتا عشرة سنة في السن واعاد ابن قتيبة هذا الكلام ثانية في كتاب المارف في صحيفة ( ١٩٨) فيكون مثل الفرق قتيبة هذا الكلام ثانية في كتاب المارف في صحيفة ( ١٩٨) فيكون مثل الفرق

بين حزقياً وبين آحاز ابنه فان الاثنتي عشرة سنة هجرية تساوي احدى عشر

سنة شمسية وحدث اسحق بن ابن راهوية عن صالح قال كانت لنا جارية بنت احدى وعشرين سنة وهي جدة انظر كتاب المعارف لابن قتيبة صحيفة ٩٧ ثانياً جرت عادة ملوك اسرائيل ان يشركوا ولي العهد معهم في الملك ليرشحوه ويمر نوهم عليه وبما ان ابتداء حكم حزقيا كان في السنة الثالثة من حكم هوشع كما في الآية الاولى وكان حكم هوشع في السنة الثانية عشرة من حكم آحاز كما في الآية الاولى وكان حكم هوشع في السنة الثانية عشرة من حكم آحاز كما والده ويكون حكم سنتين او ثلاث سنين قبل وفاة والده فيكون عمره عند ابتداء حكمه مع والده نحو ٢٧ او ٣٧ سنة ويكون عمره لما حكم بعد وفاة والده نحو منها مع سنة ثالثاً نقول ايضاً بما ان القدماء كانوا يراعون السنة التي يحسبون منها المدة سواء تكون انتهت ام أبتدئ فيها يكون عمر آحاز لما ابتداً ان يحكم ٢١ سنة ومضى عليه ١٧ سنة في الحكم وربما يكون حزقيا دخل في السنة الحامسة وعشرين من حكمه وعليه فيكون عمر والده آحاز اربع عشرة سنة وهو امر عادي في الشرق

مدة حكم ( ٣٦) قال ورد في ٢ ايا ٢٠ : ١ ما ضمه كان آحاز ابن عشر بن سنة حين آحاز وحزقيا ) ملك وملك سنة عشر سنة في اورشايم وورد في ذات هذا السفر ٢٩ : ١ ما نصه ملك حزقيا وهو ابن خمس وعشر بن وملك تسعاً وعشر بن سنة في اورشايم ويجاب عنه بمثل ما تقدم وكل هذا يدل على عدم وجود تحريف ولا خطأ كما توهم المعترض بل ان هذا هو الاصطلاح الذي كان جارياً في ندو بن التواريخ اذ لا يتصور ان نبيين او اكثر يقمون في هذا الخطأ بل اذا اخطأ احدهم لا بد ان يصيب الآخر فيثبت اذن المطلوب وهو تنزه الكتاب المقدس من شوائب التحريف وان هذا هو اصطلاحهم الذي حروا عليه في تدوين التواريخ وانه كان عادة الملوك اشراك اولادهم معهم في الملك سنتين او اكثر التحريفي تنزه التحريفي التحريف وان هذا هو اصطلاحهم الذي حروا عليه في تدوين التواريخ وانه كانت عادة الملوك اشراك اولادهم معهم في الملك سنتين او

وضع بني عمون ) (٣٧) ادعى ان بين الآية ٣١ من ٢ صموتيل ٢ وبين ١ ايام ٢٠ :٣ عمد المناشير ) اختلاف وهو ان هورن قال ان عبارة صموتيل صحيحة فلتجعل عبارة سفر الايام مثلها وها نورد الآيتين لينصف المنصف وهاك عبارة صموتيل الذي وهي واخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وامرهم في اتون الآجر وهكذا صنع مجميع مدن بني عمون ثم رجع داود وجميع الشعب الى اورشايم وهاك عبارة سفر الايام واخرج الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس وهكدا صنع داود بكل مدن بني عمون ثم رجع داود وكل الشعب الى اورشليم فما هو الفرق بين الآيتين داود بكل مدن بني عمون ثم رجع داود وكل الشعب الى اورشليم فما هو الفرق بين الآيتين في الذل مدة حياتهم

الكناية ] وجرت العادة ان يكنوا عن الشيء لبيان حال الموصوف او مقدار حاله او القصد الى المدح او الذم او اختصار او استرادة الصيانة او التعمية والالفاز او التعبير عن الصعب بالسهل او عن القبيح باللفظ الحسن كما يكنى عن الجماع بالملامسة والمباشرة والرفث والافضاء والدخول والسر وتلك فى الحلال كما ان خبث وفجر في الزنا وعن البول ونحوه بالفائط وقضاء الحاجة وارباب الصلاح يقولون للاعمى محجوب وللاعور ممتنع وللكوسيم خفيف العارضين فهنا عبر عن اذلالهم بالآيتين البديعتين فان وضع الشيء تحت المنشار والنورج يدل على منتهى الأمكسار والانسحاق يعني انهم صاروا اذلاء وكملة وضعهم هي منزلة نشدهم

ملك آسا ) (٣٨) ١ مل ١٥ : ٣٣ في السنة الثالثة لآسا ملك يهوذا ملك بعشا ابن وملك بعشا ) اخيا على جميع اسرائيل في ترصة اربعاً وعشرين سنة وفي ٢ ايام ١٦ : ١ في السنة السادسة والثلاثين لملك آسا صعد بعشا ملك اسرائيل على يهوذا و بني الرامة لا يخفى ان بعشا مات في السنة السادسة والعشرين من حكم آسا وعليه فلا يعقل ان يكون صعد بعشا في السنة السادسة والثلاثين من حكم آسا

قلنا اجمع المحققون على ان المراد بقوله السنة السادسة والثلاثين هو من انفصال العشرة اسباط اسرائيل من سبطي يهوذا وبنيامين وتقسيم المملكة الى قسمين قسم لاسرائيل وقسم ليهوذا وعليه فتكون السنة السادسة عشر من

حكم آساعلى يهوذا هي السنة السادسة والثلاثون من انقسام المملكة وجروا على هذه الطريقة في سفر ملوك يهوذا واسرائيل وفي سجلات تلك الاعصر آسا وبعشا ] (٣٩) ٢ ايا ١٥: ١٩ ولم تكن حرب الى السنة الخامسة والثلاثين لملك آسا في سفر الملوك الاول ٢٥: ٣٠ هو مثل ما تقدم وتكرار ذلك يؤيد ما قلناه من انها كانت القاعدة المتبعة والطريقة المصطلح عليها في تلك الاعصر هو انهم يؤرخون الحوادث من انفصال مملكة اسرائيل

عدد رؤساء (٤٠) ١ مل ٥ : ١٦ ما عدا رؤساء الوكلاء لسلمان الذين على العمل عملة هيكل سلمان أثلاثة آلاف وثلاث مئة المتسلطين على الشعب العاملين العمل وفي ٢ أيا ٢ : ٢ واحصى وكلاء عايهم ثلاثة آلاف وست مائة

قلنا ان النبي في سفر الايام نظر الى الرؤساء والى غيرهم من الرجال الاحتياطهين وعددهم ثلثمائة شخص فانه لا بد ان يمرض كثير من الثلاثة آلاف وثلثمائة رئيس او يموت بعضهم فعين سليمان ٢٠٠٠ لسد ما عساه ان يحصل من المعجز في عدد الرؤساء بسبب امراض او وفيات وهذا الامر يلائم حكمة سليمان الباهرة فأحد النبيين ذكر عدد الرؤساء الاصلي اما النبي الآخر فاضاف الى الرؤساء الرجال الاحتياطهين ونظر الى المجموع ولكن من اقوى الادلة على صحة المدد الوارد في المحلين هو تساوي بجموع الاعداد الواردة في سفر الملوك لمجموع الاعداد الواردة في سفر الملوك لمجموع الاعداد الواردة في سفر الايام فني (١مل ٢٠٣٠) ما نصه رؤساء الموكلين ٥٥٠ وفي (٥: ١٦) رؤساء الوكلاء ١٠٠٠ وفي سفر (١ ايا ١٠٠٨) رؤساء الوكلاء الملوك بالتمام وانما الاختلاف في التقسيم فني سفر الملوك نظر الى الرئاسة وفي سفر الايام نظر الى الجنسية وفي كلا الموضعين ذكر المدد بالتمام سواء كان احتياطياً او غيره وانما الحلاف هو في التقسيم فقط فياليت الانسان يتضع احتياطياً او غيره وانما الحلاف هو في التقسيم فقط فياليت الانسان يتضع احتياطياً او غيره وانما الحلاف هو في التقسيم فقط فياليت الانسان يتضع احتياطياً او غيره وانما الحلاف هو في التقسيم فقط فياليت الانسان يتضع

وينظر عيبه وجهله قبل ان يتصدى بالتنديد على كتاب الوحي الالهي وحينئة وينظر عيبه وجهله قبل ان عدد الرؤساء ٢٣٠٠ هو مصيب ومن قال ان عدد الرؤساء ٢٣٠٠ هو مصيب ومن قال ان عددهم ٢٦٠٠ هو مصيب ايضاً اما قوله ان بعض المترجمين حرفوا الآية الواردة في سفر الملوك بقولهم ٢٦٠٠ فلنا لو سلمنا له بذلك لما تيسر لهم تحريف الاصل فالمدار اذن على الاصل المنتشر عند اليهود في انحاء الدنيا فهو الدستور الذي به نمرف الصحيح من الفاسد هذا مع تعدد تراجم الكتب المقدسة بلغات شتى سعة البحر ] (٤١) ١ مل ٢ : ٢٦ قوله ان البحر يسع الني بث وورد في ٢ ايا ٤ : ٥ انه يسع ثلاثة آلاف بث

قلنا أن النبي في سفر الملوك نظر الى الماء الذي يضمونه فيه عادةً وهو الفابث ليتيسر الاغتسال منه بدون أن يفيض على حافتيه وهو لا ينافي أنه كان يسع ثلاثة آلاف بث وقال احد العلماء أن النبي في سفر الايام لم يقتصر على ذكر سعة البحر بل نظر الى المياه اللازمة لجعلهذا البحر مثل ينبوع جار وليس ينبوعاً آسناً راكداً فاقتضى الحال الى ملئه ومل عجاريه ومما يؤيد ذلك أن العبارة المستعملة في ١ مل ٧: ٢٦ تدل على السعة الظرفية والعبارة المستعملة في سفر الايام تدل على انصباب الشيء فيه لمئه فيلزم لجعل البحر على هذه الصفة أي عنزلة ينبوع وملى عجاريه واجزائه نحو ثلاثة آلاف بث وهو يسع بصرف النظر عن اركانه ألني بث فقط ويسع مع ما يرد اليه ثلاثة آلاف بث

عدد الذين ) (٤٢) قال من قابل الاصحاح الثاني من سفر عزرا النبي بالاصحاح السابع أطلقوا من السبي ) من كتاب نحميا وجد اختلافاً عظيماً في أكثر المواضع ومع انهما اتفقا في حاصل الجمع فانهما قالا بلغ عدد الذين اطلقوا من سبي بابل اثنين وار بعين الف وثاثمائة وستين شخصاً ولكن اذا حمنا ما في كلام عزرا كان ٢٩٨١٨ وما في كلام نحميا ٣١٠٨٩

فلنا ان هذين الاصحاحين يشتملان على اسماء اعيان اليهود الذين عادوا من سبي بابل الى اوطانهم وهما متشابهان في الكليات وانما لا ينكر حصول اختلاف جزئي بينهما وهو امر طبيعي كان يتوقع حصوله وبيان ذلك ان عزرا النبي كتب الاصحاح الثاني الذي هو بيان اسهاء الذين رغبوا العود الى اوطانهم وهو مقيم في بابل اما نحمياً فكتب الاصحاح السابع وهو في اليهودية بعــد بناء اسوار اورشليم فكان لا بد من حصول فرق في هذا البيان في هذه المدة المديدة فانه لا بد أن مات البعض في هذا الاثناء ومات البعض الآخر في حال سفرهم وعدل البعض الآخر عن السفر بعد ان سنوا غرار العزم عليه فسقطت اسهاء من ماتوا ومن عدلوا عن السفر من الاصحاح السابع من سفر تحميا وزد على هذا لا بدانه سافر ايضاً غير الذين كتبوا اسهاءهم في بابل فزاد كشف نحميا ولهذه الاسباب المتقدمة لم يرد في سفر نحميا ذكر لمنيش مع انه ذكر في عزرا (٢: ٣٠) فانه ربماكان في نيته السفر الى اورشليم ثم لاح له الاضراب عن السفر بعد ان كتب عزرا اسمه وزد على ذلك اختلاف الاسماء فجرت عادة اليهود بل جميع أمم الشرق وغيرهم ان يكون الشخص اسم ولقب وكنية مثلاً بنو حاريف المذكور في نحميا ( ٧ : ٧ ) تسمى في عزرا ٣ : ١٨ باسم بني يورة وكذلك ورد في نح ٧ : ٧٤ بنو سيما وهو مذكور في عز ٧ : ٤٤ بنو سيمها وغيره فلو ذكر نحميا ذات ما ورد في سفر عزرا لم يكن كلامه مطابقاً للواقع ونفس الامر ولكنه تكام حسب ما شاهد ورأى في عصره على انه لا يوجد خلاف يعتد به فان عزرا ذكر ٢٩٨١٨ ولكنه زاد على ذلك ٤٩٤ شخصاً لم يرد لهم ذكر في نحميا وذكر نحميا ٣١٠٨٩ واختص بان ذكر ١٧٦٥ شخصاً فاذا جمع العدد الزائد في عزرا على العدد الذي ذكره نحميا كان المجموع ٣١٥٨٣ وكذلك اذا جمعنا العدد الزائد في نحميا على ما ذكر في عزراكان المجموع ٣١٥٨٣ فاذا طرحناه من ٢٣٦٠ كان الناقص ٢٠٧٧ وسبب عدم ذكرهم هو انهم لم يكونوا من سبط يهوذا ولأمن سبط بنيامين بل كانوا من الاسباط الاخرى فان سبطي يهوذا وبنيامين كانا متشوقين للمود الى اوطانهم وتجديد بناء الهيكل وذكر في عزرا آية ٢٥ المفنيون والمغنيات فاذا جمعناهم الى الذين سافروا مع زربابل كان جموعهم خسين الف نفر وكذلك سافر ممهم ثمانية آلاف رأس ماشية وذكر كنكوت في جز٢٠ صحيفة ٢٠٥ مقارنة بين هذين الاصحاحين واماط الاثام وشغى الأوام

ا حصاء يوسيفوس ] وقوله ان يوسيفوس قال ان الدين اتوا من السبي هم ٤٣٤٦٢ قلنا ان كلام الحاضر المشاهد بعينيه هو اقوى من كلام الغائب الدي يأخذ بالرواية عن الغير وعلى كل حال قلا يوجد تحريف ولا اختلاف وانما تكلم كل واحد بما عابن وابصر

ميخايا هي ﴾ (٤٣) ٢ ايام ١٣ : ١ و ٢ في السنة الثامنة عشرة للملك يربعام ملك ابيا ذات معكة ﴾ على يهوذا ملك ثلاث سنين في اورشايم واسم امه ميخايا بنت اوريديل من جبعة وورد في ص ١١ : ٢٠ ثم بعدها اخذ معكة بنت ابشالوم فولدت له ابيا

قلنا ان ميخايا هي ذات معكة فانه جرت العادة تفهير اسم الانسان اذا صار ملكاً وتفهير اسم الامرأة اذا صارت ملكة فابو بكر اسمه عبد الله وكان اسمه في الجاهلية عبد الكهبة فسماه نبيهم عبد الله ولقبه عنيقاً لجمال وجهه ويقال سمي عتيقاً لان الرسول قال له انت عتيق من النار وسمي صديقاً لتصديقه خبر الاسراء اما ميخايا او معكة فهي ابنة ابشالوم او بنت اوريئيل وبيان ذلك ان تامار بنت ابشالوم تزوجت باوريئيل ورزقت بممكة فهي بنت بنت ابشالوم ان تامار بنت ابشالوم على ذلك ان

ابشالوم لم يخلف سوى ثامار (٢ صمو ٢٧:١٤) وقال يوسيفوس المؤرخ اليهودي ان ثامار بنت ابشالوم تزوجت اوريئيل وولدت معكة او ميخايا انتهى (١٠:٨ و ١٠) و من كتاب يوسيفوس) فقوله معكة بنت ابشالوم فابشالوم هو جدها ونسبت اليه لانه الاب الاصلي ولانه كان مشهوراً اكثر من غيره

بنو اسرائيل } (٤٤) قال يؤخذ من الاصحاح العاشر من سفر يشوع ان بني اسرائيل وحصن اورشليم أ الما قتلوا ساطان اورشليم استولوا على مملكت ويفهم من ١٥: ٣٣ انهم لم يستولوا على اورشايم

قانا مع ال بني اسرائيل هزموا ملوك تلك الجهات واستولوا على معظم ممالكهم الا انهم عجزوا عن الاستيلاء على بعض حصون اورشليم فدافعوا عنها الى ان ملك داود النبي واخذ تلك الحصون منهم عنوة واقتداراً ولا يخنى انه لما هزم الالمانيون الفرنساوبين في سنة ١٨٧٠ واسروا امبراطورهم واستولوا على معظم بلادهم لم يتيسر لهم الاستيلاء على باريس الا بعد ان حاصروها محاصرة طويلة وتاريخ الدنيا ملآن من مثل هذه الحوادث

احصه داود ) (٤٥) ٢ صمو ٢٤: ١ يؤخذ منه ان الله سبحانه وتعالى التي في قلب الني اسرائيل ) داود ان يعد بني اسرائيل ويؤخذ من١ ايام ٢١: ١ ان الشيطان اغوى داود على ذلك قال ولما لم يكن الله خالق الشر عندهم لزم الاختلاف القوي

قلنا ان المسيحبين يعتقدون ان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقبق ونسبة الاغواء والاغراء والتضليل الى الشيطان مجاز عقلي فان المسيحبين يعتقدون انه لا تقع كلية او جزئية الا باذنه وارادته ومشيئته تعالى وقد ورد صريحاً انه هو فاعل الحير والشر وانما ورد في رسالة يعقوب الرسول ١: ١٣ ما نصه: لا يقل احد اذا جُرّب اني أُجرّب من قبل الله لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب

احداً ولكن كل واحد يجرّب اذا انجذب وانخدع من شهوته انتهى بيني ان الانسان يعاقب ويثاب بالنظر الى الكسب والاختيار ومع ذلك فصرّح المولى سبحانه وتعالى بانه خالق الحير والشرّ قال في اشعيا ٤٥: ٧ مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر انا الرب صانع كل هذه وانما ينسب الاغواء والاغراء الى الشيطان مجازاً عقلياً علاقته السبية فانه لما كان هو السبب في الشرّ والحطايا نسب اليه الاغواء والا فالفاعل الحقبق هو المولى فيئذ اذا قال النبي مرة ان الله ألق في قلب داود ان يعد بني اسرائيل كان جارياً على الحقيقة واذا مرة ان الله في محل آخر الى الشيطان كان مجازاً عقلياً

الله هو الفاعل ﴾ واجمع علماء الاسلام على انه لا مؤثر مع المولى سبحانه وتعالى في فعل في كل شيء ﴾ من الافعال بل هو الموجد لافعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وورد في القرآن قوله والله خلقكم وما تعملون فافعال العبادكاها بارادته ومشيئته وحكمه وقضيته ( اي قضائه ) وتقديره و و رد ايضاً قوله بل طبع الله عليها بكفرهم وقوله ختم الله على قلوبهم وقوله وجملنا على قلوبهم آكنة ان يفقهوم وقوله ام على قلوب اقفالها ومع ذلك فالمعياد افعال اختيارية يتابون بها انكانت طاعة ويعاقبون عليها أنكانت معصية كقوله جزاء بماكانوا يعملون وكقوله ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والحسن من افعال العباد برضا الله تعالى اي بارادته والقبيح منها ليس برضائه ولا يرضى لعباده الكفر ومَع أنه ورد قوله والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء الآ أنه قد تضاف الهداية الى الني مجازاً بطريق التسبب كما يسند إلى القرآن وقد يسند الاضلال إلى الشيطان مجازاً كما يسند الى الاصنام ونسب الاغواء والاضلال الى الشيطان في القرآن ولزيادة البان تقول ان المولى سبحانه وتعالى موجد للافعال كلها فقد يأمر و يريد كالأيمان ممن وقع منه ولا يأمر ولا يريد كالكفر من المؤمن ويأمر ولا يريد كالايمان من الكفار وقد يريد ولايأمر كالكفر والمعاصي بمن اتصف بهما غيران اللائق نسبة الخير لله والشر للنفس تآدباً قال في القرآن ما اصابك من حسنة فمن الله اي ايجاداً وخلقاً وما اصابك من سيئة فمن نفسك اي كسباً لا خلقاً يشهد له قل كل من عند الله ولذلك كان بعض العارفين اي الصوفيــة

لا يعيبون فعل احد بل كل من حيث صدوره منه جميل كما قال الحائنات ملاحا اذا ما رأيت الله في الكل فاعلاً رأيت جميع الكائنات ملاحا

وان لم تر الا مظاهر صنعه حجبت فصيرت الملاح قباحا وهو يشبه ما قررناه فكان المعترض يجهل قواعد دينه البسيطة

وهو يشبه ما ورراه و المعترض يجهل فواعد ديه البسيطة فينتج مما تقدم ما يأتي وهو مع ان المعترض اظهر من التحامل على الكتب المقدسة ومن التمنت ما لا مزيد عليه الا انه لم يقدر ان يثبت وجود تناقض بين ٣٩ كتاباً من الكتب المقدسة التي انزلها الرحمن في اوقات متنوعة وظروف مختلفة منذ اكثر من ثلاثة آلاف سنة فان المولى سبحانه وتعالى حافظ عليها بعنايته من جيل الى آخر الى ان وصلت الينا سالمة من شوائب التحريف والتصحيف وغاية ما اورده مما يوهم التناقض ٥٥ خلافاً حسب وهمه عن بعض اعلام و بعض ارقام لا تنبني عليها احكام ولا عبادات ولا معاملات ومع ذلك فثبت بالبرهان عدم صحة دعواه كما يتضح للمنصف الراغب في الحق ولم يمكنه ان يورد اختلافاً بخصوص صلوة او زكوة او غير ذلك من اركان الدين هذا مع بطلان ما اورده من المناقضات كما تقدم والحلافات عندهم في اركان الدين الدين بطلان ما اورده من المناقضات كما تقدم والحلافات عندهم في اركان الدين الدين

-cetos

والاعان بها والاعتماد علمها

جمة كما سنوضحه ان شاء الله فينتج اذن وجوب التمسك بكتب العهـــد القديم

﴿ القصل الرابع ﴾

( فيما يوهم التناقض في العهد الحبديد من ٤٦ الى ٥٣ )

قال الاختلاف السادس والاربعون الى الاختلاف الحادي والخمسين من قابل بيان نسب المسيح الذي في أنجيل متى بالبيان الذي في أنجيل لوقا وجد ست اختلافات (١) يعلم من متى ان يوسف ابن يعقوب ومن لوقا انه ابن هالي (٢) يعلم من متى ان المسيح من

ذرية سليان بن داود ومن لوقا انه من اولاد ناثان ابن داود (٣) يعلم من متى ان اباء المسيح من داود الى جلاء بابل سلاطين مشهورون ومن لوقا انهم ليسوا سلاطين ولا مشهورين غير داود وناثان (٤) يعلم من متى ان (شالتيئيل) ابن يكنيا و يعلم من لوقا انه ابن نيرى (٥) يعلم من متى ان ابن زربابل هو ايهود ومن لوقا انه ريسا وتعجب من ذكر ابني زربابل في ١ ايام ٣ وليس فيه ابيهود ولا ريسا فادعى انهما خطأ (٦) من داود الى المسيح ستة وعشرون جيلاً على ما في انجيل متى و واحداً وار بعون جيلاً على ما هو في انجيل لوقا

نسب المسيح أ قلنا لما ذكر متى سلسلة نسب المسيح ذكرها على طريقة تنازلية حسب الجسد أ من ابراهيم الى يوسف خطيب المذراء مريم وثانياً ذكر الاولاد الطبيعيين اي الذين تناسلوا تناسلاً طبيعياً بحسب الجسد فقال ابراهيم ولد اسحق واسحق ولد يعقوب الخ ولكن لما ذكر لوقا نسب المسيح ذكره علىكيفية تصاعدية اي مرن المخلص الكريم الى الله ذاته وثانياً انه تكلم على الاولاد الحقيقهِين اي الذين تناسلوا من آبائهم مباشرة وعلى الاولاد الغير الحقيقهِين اي الذين نسبوا الى الاباء بواسطة احد الاقرباء او الانسباء كما سنوضحه فكانت عبارة لوقا غير معينة فهي عمومية فيصح إطلاقها على الاولاد الحقيقهين وعلى غير الحقية بين ومما يدل على ذلك قوله ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو (على ماكان يظن) ابن يوسف بن هالي بن متثات فمن تأمل في عبارات لوقا وجدها غير عبارات متى و بما ان العبرانبين لا يدخلون في جداول نسبهم النساء فاذا انتهت العائلة بامرآة ادخلوا قرينها في النسب واعتبروهُ ابن والد قرينته وعلى هذاكان المسيح حسب هذا الاصطلاح الجاري والعادة المرعيـة المتبعة ابن يوسف كما كان ابن هالي واذا قيل لماذا قال متى ان يوسف بن يعقوب وفي لوقا انه ابن هالي قلنا ان البشير متى نظر الى والده الحقيقي فقال انه ابن

يعقوب ولوقا نظر الى انه الابن الشرعي لهمالي ووارثه الحقبقي وسنقيم البرهان القوي على ذلك والحاصل ان مريم ابنة هالي ويوسف هو ابن يعقوب ولما لم يكن لهالي ابن نسب اليه يوسف وهما اي يوسف ومريم من عائلة واحدة فان كلا منهما تناسل من زربابل فيوسف هو من ابيهود ابنه الأكبركما في (مت ١ : ١٧ ) ومريم هي من ذرية ريسا ابنه الاصغر كما في ( لو ٣ : ٧٧ ) اما من جهة الاعتراض الثاني والرابع فنةول ان لوقا ومتى قالا ان المسيح تناسل مرس شالتيشيل وزربابل وهما كما لا يخفى تناسلا من سليان مباشرة ومع ان لوقا قال ان شالتيئيل كان ابن نيرى الذي تناسل من ناثان أخ سليان الأكبر كما في (١ ايا ٣ : ٥ ) فالمراد بذلك انه تزوج ابنة ناثان وبما ان نيري مات بلا عقب من الذكور أتحد فرعا عائلة ناثان وعائلة سليمان في شخص زر بابل بافتران شالتيثيل رئيس عائلة سليمان الشرعية بابنة نيري الذي كان رئيس عائلة ناثان فتي الانجبلي ذكر آب شالتيثيل الحقيقي وهو يكنيا ولوقا ذكر والده الشرعي وهو نيري اما الاعتراض الحامس وهو قوله ان ابن زربابل هو ابيهود ومن لوقا انه ريسا قلنا ليس الامركما ذكر فانه يالم من سفر الايام الاوَّل ص ٣ ومن لوقا ايضاً ان ابن زربابل هو رفايا ولكنه ذكر في لوقا بلفظة ريسا وذكر في متى ايهود وهو المذكور في اخبار الآيام بعوبديا وفي لوقا بيهوذا والمشابهــة قوية بين هذه الالفاظ كما لا يخفي على المتآمل ولا سيما في الاصل المبري

بما ان متى كتب انجيله الى المبرانهين جرى في النسب على الطريقة التي كانت مشهورة عندهم و بما ان لوقا البشير كتب انجيله الى اليونان جرى في النسب على المصطلح عليه عندهم اصطلاح اليهود ، قد كان اليهود يحافظون على جداول نسبهم بغاية الدقة والضبط وكان في طريقة النسب العلماء والمحققون يظنون في مبدأ الامر انه يوجد تناقض بين انجيل متى وبين انجيل لوقا في نسب المسيح ولكن ظهر لهم بانه لا يوجد تناقض ولا اختلاف بل ان هذه الطريقة كانت مرعية ومتبعة عند الامة اليهودية وان بعض الامم المجاورة لها نصجت على منوالها واقتدت بمثالها في تحرير النسب ومما يؤيد ذلك الآثر القديمة في بالميرا المجاورة لايهودية فوجد في هذه الآثار كتابات تاريخية منقوشة في عصر الرسل وترجتها ان المجاورة لايهودية فوجد في هذه الآثار كتابات تاريخية منقوشة في عصر الرسل وترجتها ان ولد يوسف وكقول لوقا ان يوسف هو ابن هالي فكان اليهود وسكان بالميرا اصطلاح وثانياً اذا لم يحلوب اللهود وسكان بالميرا اصطلاح وثانياً اذا لم يحمل الوالدان ابناً وكانت لهما ابنة زوجاها لرجل واتخذاه لهما ولداً وايضاً يتبنيان اولاد ابنتهما بهذا الاقتران ومما يوضح ما تقدم هو انه لما لم يكن لسارة ابن اعطت عاجر لرجلها فخلفت هاجر ولداً فتبنته وقس على ذلك راحيل وليئة فانهما تحصلنا على اولاد بهذه الواسطة وهي ان كل واحدة منهما اعطت جاريتها لرجها وليئة فانهما تحصلنا على

تبنى الاب الولاد ابنته المواددة في الكتب المقدسة الدالة على تبنى الاب لاولاد ابنته الله لاولاد ابنته هو انه ورد في ١ ايا ٢ : ٢١ ان ماكير المكنى بابي جلماد اعطى ابنته لحصرون فاتخذها وهو ابن ستين سنة فولدت له سجوب وسجوب ولد يائير وكان له ثلاث وعشرون مدينة في ارض جلماد ولا شك ان هذه الارض كانت ملك ماكير وعقاره فانه كان متشوفاً لان يكون له ابن وارث وتحصل يائير على جملة مدن فصارت املاكه ستين مدينة وعوضاً عن درج ذرية يائير في عشيرة يهوذا لتناسلهم من حصرون قيل عنهم انهم اولاد ماكير ابي جلماد بل يؤخذ من سفر المدد ٣٠: ١١ ان يائير هذا الذي كان في الواقع ونفس الامر ابن سجوب بن حصرون بن يهوذا يسمى في سفر المدد يائير بن منسى فورث عقاراته وكذلك مذي لان جده الذي كان تبناه كان ماكير بن منسى فورث عقاراته وكذلك

ورد في سفر ۱ ايا ۲ : ٣٤ بان شيشان من سبط يهوذا اذ لم يكن له بنون بن بنات اعطى ابنته ليرحع عبد مصري الذي لا بد انه عقه فخلف عتاي وغيره غير ان هذه الذرية لم تنسب الى يرحع المصري ولكنها نسبت الى شيشان وصارت اسرائيلية وليست مصرية واخذت مكان شيشان في النسب والامتيازات النبني } وكذلك ورد في الكتاب المقدس (استير ص ٢ : ٧) بان مردخاي اتخذ استير لنفسه ابنة وقت سبي بني اسرائيل ولو كان لمردخاي عقارات واملاك لتبنى ابناً عوضاً عنها وكذلك اتخذت ابنة فرعون موسى ابناً لها (خر ٢ : ١٠) بانه ولد ابناً لنعمى مع انه كان في الحقيقة ابن راعوث وكان من اقر باء نعمى الابعدين او لا نسبة بينه و بينها فان نعمى كانت زوجة ايمالك فقط وكان بوعاز فا قرابة لها ولكن كانت هذه القرابة بعيدة وكذلك نقراً عن حيرام البارع في الصناعة بانه كان ابن امرأة ارمل من سبط نفتالي (١ ملو٧ : ١٤ ولكن ورد في المواد في المراة من بنات دان وورد خلاف ما تقدم ما يأتي

( ٢ ملو ٢٤ : ١٧ ) وملك ملك بابل متنيا عمه ( اي عم يهوياكين ) عوضاً عنه وغير اسمه الى صدقيا فيظهر من هذا بان صدقياكان ابن يوشيا اب يهوياكين

( ۲ ايام ۳۳ : ۹ ) وملك يهوياكين ثارثة اشهر وعشرة ايام في اورشايم وعند رجوع السنة ارسل الملك تبوخذناصر فاتى به الى بابل مع آنية بيت الرب النمينة وملك صدقيا اخاه على يهوذا وأورشايم

(ارميا ۱: ۲ و ۳) في ايام يهوياتيم ابن يوشيا ملك يهوذا الى تمام السنة الحادية عشرة لصدقيا بن يوشيا ملك يهوذا وفي ص عشرة لصدقيا بن يوشيا ملك يهوذا وفي ص

( ۱ ایام ۳ : ۱۹ ) وابت ایمویاقیم یکنیا ابنه وصدقیا ابنه ومن هنا یظهر آن صدقیا کان ابن یهویاقیم فاذا سألسائل وقال كيف يقال عن صدقيا في سفر الملوك بانه ابن يوشيا وفي سفر الايام بانه ابن يهوياقيم قلنا ان لفظة (دودو) المعربة بالم في سفر الملوك ممناه المفضل والمنتق وثانياً ان صدقيا كان ابن يهوياقيم بنوة طبيعية ومع انه كان ابن ابن يوشيا ولكن اتخذه جده ابناً له وكذلك فعل يعقوب معافرايم ومنسى ابني يوسف فصارا معدودين من اولاد يعقوب وصارا مثل باقي الاسباط وعلى هذا القياس اتخذ يوشيا صدقيا ابن ابنه ابناً له وهذا هو السبب في تسميته بابنه تارة و بابن يهوياقيم تارة أخرى وذلك لان يوشيا قتل في سنة ٢٠٦ قبل المسيح وكان عمر صدقيا في ذلك الوقت ثماني او تسع سنين وصار ملكاً في سنة المسيح وكان عمر صدقيا في ذلك الوقت ثماني او تسع سنين وصار ملكاً في سنة ١٩٥٩ اي لما بلغ عمره نحو ٢١ سنة و ينتج مما تقدم

۱ یائیر کان ابن مندی ولکن ۲ یرجع هو الذی ولد یائیر ۲ عتای کان ابن شیشان ولکن ۲ یرجع هو الذی ولد عتای ۲ استیر کانت ابنة مردخای ولکن ۲ الذی ولد استیر هو ابیحائل ۲ موسی ابن ابنة فرعون ولکن ۲ الذی ولد موسی هو عمرام ۲ عو بید کان ابن نعمی ولکن ۲ کان حیرام من سبط دان ۲ حیرام نسب الی سبط نفتالی ولکن ۲ کان حیرام من سبط دان ۲ صدقیا هو یه و یاقیم ۲ صدقیا هو یه و یاقیم

طريقة نسب إ وقس على ذلك الكتابة التي وجدت في آثار بالميرا فان معناها هو انشأ اليونان كاليهود إ هذا الاثر مجلس السناتواي الشيوخ لاجل (اليالامينيس) بن بانوس حفيد موسيموس حفيد ارانس حفيد ماثوس ولاجل ارانيس اب (اليالامينيس) نخب بلادهم واصحاب وطنهم الخ وعلى هذه الطريقة جرى الحواريون في نسب يوسف فقال متى بان يعقوب ولد يوسف ومع ذلك فلوقا قال ان يوسف هو ابن هالي فعاينا ان نهم

ذلك ونفسره حسب المبادي المقررة عند اليهود والطرق المصطلح عليها عندهم لانه لا يمكن اقامة اثر وينقش عليه اليالامينيس بن بانوس ثم يقول ان ارانيس هو اب اليالامينيس الآ اذا كان جارياً على مثال متى ولوقا وانخذت الامة اليونانية هذه العادة من اليهود لمب كان بينهم من العلاقات التجارية ولاسيا ان زنوبيا ذاتها كانت يهودية ويظن ان بالميرا هي تدمم سليان المذكورة في ( ١ ملوك ٩ : ١٨ و ٢ ايام ٨ : ٤ )

اما من جهة التاريخ فهو تاريخ اليونان من وفاة اله الله كانت عادة الاشور بين ان يؤرخوا من وقت حكمه وجرى بعض المسيحيين على هذا لعاية يومنا الحاضر فهو ٠٥٤سنة من الكندر او ١٣٦٩ مسيحية وهو يقرب جداً من زمن بوسف ومريم ولكن يظن عموماً انه من زمن سلوسيديا يعنى قبل المسيح بنحو ٣١٣ سنة

المدة بين ﴾ اما قوله انه بين داود والمسيح الف سنة وانه على قول البشير متى يكون داود والمسيح ﴾ مقابلة كل جيل الف شنة وعلى لوقا يكون خمسة وعشرين سنة

قلنا ان متى ذكر نسب المسيح مدة الني سنة تقريباً اي من ابراهيم الى يسوع المسيح اما لوقا فذكر النسب من آدم الى المسيح اي اربعة آلاف سنة تقريباً فلا عجب اذا ذكر في هذه النسبة من لم يكونوا ملوكاً ولا رؤساء فان النسبة التي ذكرها لوقا تشتمل على الملوك وغيرهم لانها اوسع واشمل من نسبة متى وبما تقدم سقطت جميع اعتراضاته من اولها الى آخرها وادعى ان بعض المحققين ادعوا بوجود اختلاف معنوي قلنا ان عادة الممترض نقل اقوال الكفرة ثم يدعي انهم من المسيحين ونقل اقوال الجهلة ويدعي انهم من المحققين ويقتضب الاقوال ويتمسك بالاذناب والاذيال ويترك ما به يتم المعنى لان غايته المغالطة وطمس انوار الحق وليس هذا شأن طالب الهدى

حفظ اليهود \ قال ان او راق النسب لم تكن محفوظة عند اليهود وانتثرت برياح الحوادث جداول نسبهم \ وان متى ولوقا غلطا في ذكر النسب فاخذ احدهما ورقة ذكر من عليها نسبه والثاني فعل كدلك

قلنا ان المبرأنيين كانوا احرص الناس على حفظ نسبهم كما يتضم من سفر تك صهو ١٠ ولما زاد عددهم في مصر زادوا حرصاً واهتماماً بحفظ جداول نسبهم لبقاء كل سبط على حاله وفوض للكتبة وهم علماؤهم الذين يدو نوب حوادثهم ويفسرون كتبهم المقدسة حفظ جداول الانساب وبعد ذلك أحيل هذا الامر على اللاوبين لانه ذكر في (١ ايام ٢٣ : ٤ وفي ٢ ايام ١٩ : ٨ – ١١ و ١٣:٣٤) بان الكتبة كانوا يؤخذون من سبط لاوي فكان اللاويون منقطعين لتلاوة الكامة الألهية ومطالعتها والتأمل في معانيها ومبانيها وفوض لهم حفظ جداول النسب فكانوا يضعون هذه الجداول في الهيكل ولما عادوا من السبي اهتموا باعادة رونقهم القديم ومجدهم العظيم وكتب وقتئذ سفر الايام الاول وهو يشتمل على جداول النسب ومن قارنه بما ورد في تك ه والنسب الذي ذكرهُ متى ص ١ ولوقا ظهر له نجاز النبوات في المسيح قال يوسيفوس المؤرخ اليهودي الشهير ان اليهود كانوا يحافظون على نسب رؤساء كهنتهم مدة الني سنة وكانت الكنهة فياليهودية بل في مصر وبابل احرص الناس على حفظ جداول نسبهم ولما عادوا من السبي حرموا الكاهن الذي عجز عن ابراز جدول نسبه من وظيفته انتهى فكان متى ولوقا يعرفان النسب حق المعرفة فذكر متى جدول النسب مر • ابرهيم الى المسيح مدة النيسنة تقريباً اما لوقا فذكر النسب من آدم الى المسيح اي مدة اربعة آلاف سنة و بصرف النظر عما ذكر فكان اليهود مولمين بحفظ انسابهم الى حد فائق لانهم كانوا يتباهون بالانتساب الى ابراهيم وقال جيروم انهم كانوا يعرفون انسابهم من آدم الى زربابل كمعرفة الانسان اسمه اي ان معرفة الانساب كانت ضرورية بديهية ولا عجب في ذلك فقد غرس في افئدة النوع الانسأني ميل شديد لتخليد اسمه او تذكار الحوادث الشهيرة فلذلك كانوا يقيمون الآثار والنصب كما يعلم من الكتاب المقدس

تقدم علم ) قال ان احد المفسرين أمل ان الوقت يساعد على شرح ما ذكر في متى ولوقا النفسير ) كما يساعد في مسألة الاصلاحات التي حصلت في اوروبا وحققواكل شيء وانهم يحققون الملة ثم تكلم على مسألة البابا

قلنا من قارن بين ما كانت عليه الاعصر الاولى من الجهل والظلمة والاستبداد والظلم والجور وبين هذا العصر الذي انتشرت فيه العلوم والفنون والحرية فاستنارت الاذهان وتبددت الظلمات عرف معنى قول هذا المفسر الذي نقل الممترض طرفاً من كلامه وليس المراد من ذلك تنقيح الدين او الملة بل المراد الوصول الىمعرفة حقائق الامور لان المسيحبين لايعتقدون بالناسخ ولاالمنسوخ فلا يصلون صوب بيت المقدس مدة ثم لما يقوم من يعارض يغيرون قبلتهم الى مكة ولا ينسخون اليومالاحكام السابقة فان الدين عندهم واحد وطرقهم واحدة لا تتغير وانما يتقدمون مع تقدم العلوم في الادراك والفهم ولنشرح ذلك فنقول التقدم ) ان القدماء كانوا يظنون ان الارض ثابتة وان الكواكب والافلاك والشمس في العلوم ﴾ هي التي تدور حولها ولكن لما تقدمت العلوم ظهر الأمر بخلاف ذلك ولم يقل احد ان العاماء او الفاكمين غيروا خليقة الله او غيروا حركات الافلاك والكواكب والارض مل أن الكواكب لا تزال كما هي وأنما النغير حصل في أذهان الناس وعقولهم وأدراكهم وقد كانوا في الأعصر الأولى يحبسون و يعذبون من ذهب الى ان الأرض متحركة ويظنون انه اتي شيئًا فرياً اما الآن فاتضمحت الحقائق فكدلك الكتاب المقدس فمع بساطته وقصاحته وظهوره الا أن البعض ذهب قيه إلى آراء منافية لفحواه وسببه سوء فهم الانسان وضعفه ُ وجهله واكن لما زالت تلك الجهالة وانقشعت السحابة من على اذهاتهم ظهرت لهم حقائق مهمة فيه فهو لا يزال على حاله من وقت نزوله لغاية الآن كالشمس والكواكب والنجوم وانما النغير او بالحري التقدم حصل في اذهان وعقول المطالعين لاقواله والمفسرين لمعانيه فان التفسير علم كياقي العلوم فكما أنه حصل تقدم في العلوم الرياضية والطبيعية والسياسية والادارية فكذلك حصل تقدم في علم التفسير ولا سيما بما اكتشفه العلماء من الآثار المؤيدة لحوادث الكتب المقدسة الكلية والجزئية فالدين والملة التي هي موضوع المفسرين باقية على حالها كما أنزلت فاذا كان يعتبر تقدم الناس مثلبة ونقصاً فلا نعده تحن كذلك فانه لايكوه التقدم الاعدو الحير

نسب يوسف إقال ان متى كتب نسب يوسف ولوقا كتب نسب مربم ويكون يوسف ومربم إلى الله وان المسيح يكون على ومربم الحتن اليه وان المسيح يكون على هذا التقدير من اولاد ناثان لا من اولاد سلمان

قلنا بعد ان ذكر متى جدول نسب يوسف تفضل المولى بان اوحى الى لوقا ان يوضح نسب مريم ليبين لنا ان المسيح تناسل حسب الجسد من داود ليس من جهة يوسف خطيب مريم فقط بل من جهة مريم أمه الحقيقية نعم لا ينكر ان يوسف ومريم هما من ذرية داود ولكنهما من بطون مختلفة وبما انه ثابت ان مريم هي ابنة هالي كان المسيح طبماً من ذرية داود ليس من جهـة الشرع فقط اي من جهة ابيه بل من ذرية داود بواسطة أمه طبعاً وحقيقةً وبما انه ليس لمريم أخ كانت هي الوارثة وأعتبر زوجها حسب الشريمة اليهودية من عائلة ابيها كما تقدم فكان يوسف ابن يعقوب طبماً وحقيقة وابن هالي شرعاً وقوله ان المسيح يكون من اولاد نائان لامن اولاد سليمان قلنا ان عبارة المعترض توهم ان ناثان ليس من اولاد داود مع انه من اولاده ولا يخني ان عائلة سليمان ونائان اجتمعا في شالتيئيل وزربابل ثم افترقا ثم اجتمعا باقتران يوسف ومريم والحاصل ان يوسف كان ابن هالي الشرعي ووارثه مع انه كان ابن يعقوب الطبيعي الحقهتي فيكون متان تناسل من سليمان واقترن باستا ومنها خلف يمقوب و بعد وفاة متان اقترن متثات الذي كان من سبط يهوذا ولكنه

من عائلة أخرى بارمل متان فولد هالي فكان يعقوب وهالي من أم واحدة ومات هالي بدون عقب فتزوَّج اخوه ارمله وخلف يوسف فكان ابن هالي الشرعي

فن هنا يظهر ان المسيح هو من ذرية سليان بن داود وقال كانوين أن شالتيثيل في انجيل لوقا هو ذات شالتيثيل المذكور في ١ ايام ٣ : ١٧ وهو ذات المذكور في انجيل وي ص ١ وبناء على ذلك تكون مريم أم يسوع من ذرية شالتيثيل في لوقا فهي اذن من ذرية سليان مباشرة قال كالوين اذا لم يكن المسيح من ذرية سليان فلا يكون هو المسيخ وقال الممترض هذا التوجيه لا يصح الا اذا ثبت من التواريخ المعتبرة ان مريم بنت هالي ومن اولاد نائان ويجرد الاحتمال لا يكني قلنا قد أقمنا البراهين القوية على انها بنت هالي وقال لها الملاك (لوقا ٢٠:١١) وتلدين ابناً ويكون عظياً وابن العلي يدعى و يعطيه الرب الملاك كرسي ابيه داود ثانياً ان اليهود كانوا يسمون مريم بنت هالي

استشهاده بالتلفيقات ] اما استشهاده بانجيل يعقوب من ان أبوي مريم يهوياقيم وقوله ان هذا الانجيل هو غير الهامي ولكنه تاريخ قديم قانا ان استشهاده بذلك كالاستشهاد بقر آن مسيلمة او سجاح فانه لما ادعى محمد الرسالة كانت قريش تقول انما يعلم محمداً رجل يقال له الرحمن وكان اسم مسيلمة فنزلت وهم يكفرون بالرحمن ولما اختاف بنو تميم بعد موت محمد اختلافاً شديداً اذ فاجأتهم سجاح وادعت النبوة بعد وفاة محمد في الجزيرة فاجتمعت عليها بنو تميم ورؤساء تغلب فادعت ان انزل عليها يا ايها المؤونون المتقون لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشاً قوم يبغون وغير ذلك فحاذا يقول المعترض اذا استشهدنا بمثل هذه الاقوال على قريش او على محمد على آنه اذا روت التواريخ ان مريم كانت ابنة اليوقيم او الياقيم فهما مشتقتان من هالي او (الي) فان الياقيم مركبة من اليا وكلة قيم

قرابة زُوجة } قال ورد في انجيل لوقاص ١ ان زُوجة زكريا كانت من بُنات هارون زكريا لمريم } ومريم كانت قريبة لزوجة زكريا وهذه كانت من بنات هارون قطعاً فتكون من بنات هارون ايضاً

قلنا ان مجرد قرابة اليصابات التي من سبط لاوي الى مريم التي من سبط يهوذا لا يدل على ان مريم كانت من سبطها فانه كان يجوز للاسباط الاقتران بأسباط أخرى والدليل على ذلك ان هارون ذاته اقترن بزوجة من سبط يهوذا انظر (خرو ٢ : ٢٣ و ١ ايام ٢ : ١٠) فاقترانه بها لم يخرجه عن سبطه صحة حدول } قال لوكانت مريم بنت هالي لظهر هذا الامر للقدماء قد اوضحنا النسب ) ان الاناجيل كانت مشهورة عند المسيحيين في الجيل الاوَّل وكانت متداولة بينهم ويتبدرن بتلاوتها في معابدهم بلكات منتشرة بين اعداء الديانة المسيحية فلو رأوا فيهاه طعنا كتناقض اوغيره لاتخذوه حجةعلى المسيحبين فسكوت اعداء الديانة المسيحية سواء كانوا من الوثنبين او اليهود في القرن الأول هو برهان كاف على صحة جدول النسب وتنزهه عن التحريف والتناقض ولا سيما ان كلا من اليهود والو ثنبين كانوا بالمرصاد للمسيحبين فلو وجدوا ثلماً صغيرًا لشنموا فيهم وهم كانوا يتمنون ان يثبتوا ان السيح ليس هو الماسيا ولكنهم كانوا مسلمين بانه من ذرية داود و بذلك يثبت انه كان من ذرية داود حسب الجسد اما ادعاؤه بان اقوال متى ولوقا تدل على ان النسب هو ليوسف فهو في غير محله وهاك نص عبارة متى وهي يعقوب ولد يوسف أما عبارة لوقاً فهي ( وهو على ما كان يظن أبن يوسف ) فلفظة ( ولد ) ليست مثل قوله ابن قال لا مانع من ذلك اذا كان يمكن ان يثبت ان الحنَّن اذا لم يكن لزوجته اخ كان يدخل في سلسلة النَّسب قلنا بما ان القضية تثبت بمثالين او ثلاثة فقد أوردنا له ياثير وعناي وعوبيد وحيرام وغيرهم كما تقدم

قال ان انجيل متى لم يكن مشهوراً في عهد لوقا فكيف ينصور ان يكتب لوقا نسب المسيح بحيث يخالف متى ولا يزيد حرفاً للتوضيح قلنا ان متى الانجبلي كتب انجيله للعمرانيين بالطريقة الحجارية عندهم ولوقا كتب لليونانيين بالطريقة المفهومة عندهم وثانية لما رأى لوقا ان متى كتب نسب المسيح من حهة مريم حتى يكون المسب مستوفياً المسيح من جهة مريم حتى يكون المسب مستوفياً

## ﴿ القصل الخامس ﴾

## ( فيما أورده نما يوهم التناقض من ٥٢ الى ٥٨ )

قال (الاختلاف ٥٧ و ٥٣ ) من قارن بين الاصحاح الناني من انجيل متى بالاصحاح الناني من انجيل لوقا وجد اختلافاً (١) يعلم من قول متى ان ابوي المسيح بعد ولادته كانا يقيمان في بيت لحم ويفهم ان هذه الاقامة كانت لمدة قريبة من سنتين ثم ذهبا الى مصر واقاما فيها الى موت هير ودس ثم ذهبا واقاما في ناصرة ويعلم من كلام لوقا ان ابوي المسيح ذهبا الى اورشليم بعد تمام مدة نفاس مريم ولما قدما الذبيحة رجعا الى الناصرة واقاما فيها وكانا يذهبان منها الى اورشايم في ايام العيد ولما كان عمر المسيح ١٧ سنة اقام ثلاثة ايام في اورشليم بدون اطلاع ابويه وعليه لا سبيل لمجيء المجوس الى بيت لحم ولو فرض مجيئهم يكون في الناصرة وكذا لا سبيل الى سفر ابويه الى مصر لان يوسف لم يسافر من ارض اليهودية الى مصر ولا الى غيرها

عدم تساغض الناقدم ان التناقض هو اختلاف القضيتين بالا يجاب والسلب الحوال الرسل المجيث يقتضي لذاته صدق احداها وكذب الاخرى كقولنا زيد انسان زيد ليس بانسان وهنا لا يوجد اختلاف ولا تناقض بين قول البشير وقا فاذا لم يذكر لوقا سفر يوسف الى مصر فلا يدل على انه لم يسافر اليها غاية الامر انه اقتصر على ذكر شيء اعتماداً على فهم الذين خاطبهم نم يتحقق التناقض اذا قال احد البشيرين ان المسيح سافر الى مصر وقال الآخر انه لم يسافر الى مصر بل اقتصر احدها على ذكر شيء فلا يتحقق التناقض على انه لم يسافر الى مصر بل اقتصر احدها على ذكر شيء فلا يتحقق التناقض على انه لو اتفق كل من البشيرين في الكليات والجزيات لوسهها الملحدون بالتواطوء ولكن تنوع طريقة كل واحد في التعبير عن الحوادث التي شاهدها تدل على صدقهم واخلاصهم وتنزههم عن شوائب التدليس وترتيب ماهدها تدل على صدقهم واخلاصهم وتنزههم عن شوائب التدليس وترتيب حوادث ولادة المسيح هي سفر يوسف ومريم من الناصرة الى بيت لحم (٢)

ولادة الطفل (٣) تقديمه في الهيكل (٤) زيارة المجوس (٥) الهروب الى مصر (٦) عودهم الى الناصرة واقامتهم فيها ونقول ايضاً لوكان الكاتب واحداً وحصل منه اختلاف في سرد القصة بتقديم او تأخير او حذف او زيادة لكان يؤاخذ على عمله ويرمى كتابه بتحريف او باضطراب في الفكر وكتاب الله منزه عن ذلك غير ان هذه الصفة تصدق على القرآن فاذا كان المعترض يقول ان كاتبه أكثر من واحد كقول البعض لانؤاخذه كثيراً على ذلك ولكن اذا كان كاتبه واحداً وجبت مؤاخذته ولما رأى علماء الاسلام ذلك لم ينسبوا اختلاف الكلام الى تعدد الكاتب ولا الى اضطراب في الكاتب بل قالوا ان هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله الا الله قال في كليات ابي البقاء صحيفة ٦١٨ ومن المتشابه ايراد القصة الواحدة في سور شتى وفواصل مختلفة في التقديم والتأخير والزيادة والترك والتعريف والتنكير والجمع والافراد والادغام والفك وتبديل حرف بحرف آخر انتهي اختلاف قصص ﴾ فوردت حكاية آدم بصور شتى فوردت في سورة البقرة ٢ : ٢٨—٣٥ ﴾ واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا انجمل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء ومحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تملمون وعلم آدم الاسهاءكلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوتي باسماء هؤلاء الكنتم صادقين قالوأسبحانك لاعلالنا الاماعامتنا انك انت العلم الحكم قال ياآدم انبئهم باسهائهم فاما انبأهم باسمائهم قال لألم أقل لكم اني اعلم غيب السموات والارض الى ان قال واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابي واستكبر وكان من الكافرين وقانا يا آدم اسكن انت وزوجك الخنة وكلامنها رغدا حيث شئنها ولا تقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مماكانا فيه وقلن اهبطوا بعضكم لبعض عدو وأكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى آدم من ربه كلات فتاب عليه أنه هو التواب الرحم فوردت هذه القصة ثانية بصورة أخرى في سورة الاعراف ( ١٠:٧ — ٢٤)ولقد خلقناكم ثم صورناكم مقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين

قال ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاحبط منها فما يكون لك ان تنكبر فيها فاخرجانك من الصاغرين قال انظري الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فيها اغويتني لاقعدن هم صراطك المستقيم ثم لا تينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن اعانهم وعن شائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤها مدحوراً ان تبعك منهم لاهالان وجهنه منكم اجمعين ويا آدم اكن انت وزوجك الحنة فكلا من حيث شنتها ولا تقر با هذه الشجرة فتكونا من الطالبين فوسوس لهما الشيطان ليدي لهما ما وتوري عنهما من سو آنهما وقال ما نهاكا ربكا عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الحالدين وقاسمهما اني لكما ان التصين فدلاهما بغرور فاما ذاقا الشجرة ملكين او تكونا من الحشين وقاسمهما اني لكما ان التصين فدلاهما بغرور فاما ذاقا الشجرة الشجرة واقل لكما ان الشيطان أكما عدو مين قالا ربنا ظامنا انف ام تنفر لناوتر منا لكونن من الحاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى لنكونا حين قال فيها نحيون وفيها تموتون الح

فالفرق بين القصتين اوضح من الشمس حتى يخال للانسان ان مؤلفها اكثر من واحد

وكذلك ذكرت هذه النصة في سورة طه بصورة أخرى ( ٢٠٠ - ١٧٤ ) ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً واذ قلما للملائكة اسجدوا لآدم فسيجدوا الا ابيس أبي فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولز وجك فلا يخرج نكما من الجنة فتشقى ان " لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمؤ فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل ادلك على شجرة الحلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سو آنها وطفقا مخصفان عايهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى الح

وقس على ذلك قصة ابراهيم وقصة موسى وغيرها فانها وردت بطرق شتى من الزيادة والحذف والتقديم والتأخير لعمري ان هذا هو الاحق بان يقال له التناقض لا ان يكون الكلام الصادر من رسولين كريمين على ان من طالع الاصحاح الثاني من انجيل لوقا رأى الفحوى الاصحاح الثاني من انجيل لوقا رأى الفحوى

واحداً والانسان اذا رأى اثنين من الانبياء ذكرا شيئاً واحداً لا بد ان يتوقع حصول تنوع في طرق التعبير وقد عهد انه اذا ذكر مؤرخان او أكثر بعض الوقائع او الحوادث حصل تنوع من نقص او زيادة او تقديم او تأخير او اسهاب او ايجاز وقد ألف يوليوس قيصر تاريخاً عن الحرب الداخلية في بلاده وعن الحرب في النول وذكر هذه الحوادث (ديون كاسيوسا) وكذلك بلو تارك في تاريخه الذي ألفه عن بومبية وقيصر وقد اختلفوا في ذُكر هذه الحوادث ومم ذلك لم يدع إحد انهم كذبوا والذي نمتقده ويعتقده كل عاقل ان المولى سبحانه وتعالى ألهم الحواربين تدوين اقوال المسيح وتاريخه وعصمهما عن الخطإ وكان الواحد منهم بمنزلة قلم في يد الروح القدس لكنه لم يبتلع شخصيتهما اضطراب هير ودس ] (٢) قال يعلم من كلام متى ان سكان أورشليم وهير ودس لم يكونوا عالمين بولادة المسيح قبل مجيء المجوس ويعلم من كلام لوقا انه لما ذهب والدا المسيح الى أورشابم بعد التطهير لتقديم الذبيحة فسممان الذي كان رجلاً تقيأ ممتلئاً من الروح القدس أوحى اليه ان لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب فاتى بالروح الى الهيكل واخذ الصي على ذراعيه وقال اطلق عبدك بسلام لأن عيني ابصرتا خلاصك نور اعلان للامم ومجداً لشعبك اسرائيل وحنة النبية النقية وقفت تسبح الرب وتكلمت مع جميع المنتظرين فداه فيأورشلم فقال\المعترض لوكان هيرودس وسكان أورشايم معاندين للمسيح لما أخبر سمعان وحنة النبية بهذا الحبر

قلنا ان عبارة متى هي انه لما اتى المجوس الى اورشليم استفهموا عن ملك اليهود الذي ولد حديثاً فلما سمع هير ودس اضطرب وجميع اورشليم معه وهو امر طبيعي لانه خاف على ضياع ملكه فقول المعترض انه لا يصح ان يكون هو ورجال دولته واعيان مملكته معاندين هو خلاف المهود في طباع البشر فان الملك عقيم تضرب لاجله الرقاب وتسفك لحفظه الدماء فلاعجب اذا فزع واخذه

المقيم المقعد والمزعج المكهد وشرع في البحث والتنقير ليهتدي الى الصواب لانه طن ان المسيح أتى ليأخذ مملكنه ويذل امته واما النبي فأوحى اليه المولى سبحانه وتعالى عن ميلاد المسيح وكذلك حنة النبية ولم يرد في الانجيل الشريف ان حنة اشاعت هذا الحبر وبوقت بالابواق بل قال الانجيل انها وقفت تسبيح الله وتكلمت مع الاتقياء المنتظرين فداء اورشليم وهو لا يستلزم ان الملك سمع بهذا الحبر فالله اوحى الى كل من سممان وحنة فاذا كان مقصود المعترض ان الله اوحى الى الملك وجميع اورشليم كذلك لزم ان يكون جميع الناس انبياء وهو غريب ولو سلمنا له بان خبر افتقاد الله لشعبه شاع في الهيكل فلا يلزم من هذا ان الملك ورجال دولته كانوا عارفين به بل لوكانوا عارفين به لما كانوا يلتفون اليه لانه ان المراد ونيياً لا يهم ارباب السياسة ولكن لما اتى المجوس وقالوا انه ولد ملك اضطرب هيرودس وجزع طبعاً والظاهر ان المعترض لم يجد في انجيل متى ولوقا اضطرب هيرودس وجزع طبعاً والظاهر ان المعترض لم يجد في انجيل متى ولوقا سوى هذبن الاعتراضين الساقطين

الزوبعة والوعظ ] (٥٤) قال يعلم من أنجيل مرقص ص٤ انه بعد ان علم المسيح له المجد الجمع بالامثلة الباهرة حدث هيجان واضطراب في البحر ويؤخذ من مت ٨ انه حدث هيجان البحر بعد وعظ المسيح على الحبل وضرب الامثلة في مت ١٣ فاحد القولين غلط لان النقديم والتأخير في توقيت الحوادث ممن يدعون انهم يكتبون بالالهام بمنزلة التناقض

قلنا ان متى البشير ذكر معجزات المسيح الباهرة وجمعها مع بعضها مرة واحدة فذكر من معجزاته تسكين الامواج واضطراب البحر وشفاء المجنونين والمفلوج واقامة بنت الرئيس وتفتيح اعين الاعمبين وشفاء الاخرس المجنون ثم شرع في ذكر تماليمه وساق الكلام عليها الى الاصحاح الثالث عشر وذكر فيه الامثلة الباهرة والاقوال الالهية فاين التناقض لعمري انه غاية ما يتصور من

الترتيب اما البشير الآخر فراعي زمان حصول اعمال المسيح واذا كان التقديم والتأخير في سرد الحوادث هو بمنزلة التناقض فنسلم له بهذه القاعدة ونخبرهُ ان الكتب المقدسة مرتبة غير ان قرآنه غير مرتب بل هو مشوش ومضطرب فسوره غير مرتبة بحسب النزول فاول ما ادعى نزوله قوله اقرآ باسم ربك الذي خلق ثم ن الى آخر ما تقدم ثانياً ان ذات الآيات غير مذكورة بالترتيب وراء بعضها فاذا نظرنا الى سورة البقرة ثم نظرنا في كتب اسباب النزول وجدنا فيها الحوادث التي حقها التأخير مقدمة وبالعكس فقال محمد بعضها في يهود المدينة وبعضها في المنافقين وبعضها في الكفرة هذا مع عدم ترتيب القصص الواردة فيها كما تقدم وقس على ذلك باقي السور وكنا نود لوكان مرتباً حسب الحوادث التي حصلت لمحمد بان كان يذكر دعوته لقومه اولاً ثم ما كان منهم من الاعراض والنهكم ثم ما حصل له من الهجرة والمعراج وما فعله من الغزوات وغير ذلك ولكن قرآنه غير مرتب وعلى هذه القاعدة لا يكون موحى به ِ اما الاناجيل فدون فيها نسب المسيح حسب الجسد وولادته والحوادث المرتبطة بها ومعجزاته وتعاليمه الباهرة ورفض اليهود اياه وصلبه وقيامته بغاية الترتيب والبساطة الحالية عن التزويق وقس على ذلك التوراة التي ذكرت فيها قصص الانبياء بغاية الترتيب بخلاف القرآن

وقت مباحثة \ (٥٥) وورد في مرقص ص ١٦ ان مباحثة اليهود والمسيح كانت في اليوم المسيح التالث من وصوله الى أورشليم وفي من ٢٦ انها كانت في اليوم الثاني فاحدها غلط

قننا لم يرد في انجيل مرقص لفظة اليوم الثالث مطاقاً وكذلك لم يرد في انجيل مرقص لفظة اليوم الثالث مطاقاً وكذلك لم يرد في اليوم انجيل متى لفظة اليوم الثاني وعبارة متى تحتمل انه تناظر مع اليهود في اليوم

الثالث فانها عامة غير مقيدة بشيء

ترتيب معجزات (٥٦) ذكر في من ٨ اولاً شفاء الابرس بعد وعظه في الحبل ثم شفاء المسيح عبد قائد المئة بعد دخوله كفر ناحوم ثم شفاء حماة بطرس ولكن ذكر في لوقا ٤ اولاً شفاء حماة بعلرس ثم في الاصحاح الحامس ذكر شفاء الابرس ثم ذكر في ص ٧ شفاء عبد قائد المئة فاحد البيانين غلط

قلنا لو ذكر لوقا الآيات في محل واحد لساغ الاعتراض عليه ولكنه ذكرها في محال متنوعة لمناسبات مختلفة ولا يخفى ان بعض الحواربين كان يراعي في سرد آيات ومعجزات المسيح الترتيب التاريخي والآخر يراعي المكان والآخر مناسبات الاقوال بما لا يخرج عن التوافق والتطابق وكان البعض يراعي نتائج المعجزة وتأثيرها على السامعين وما ترتب عليها من هداية الانفس فيقدمها على غيرها من المعجزات التي لم تكن لها طنة ورنة

يوحنا وايليا ] (٥٧) ورد في يو ١ : ٠٠ ارسل اليهود من أورشايم كهنة ولاو بين ليسألوا من انت فقالوا أأنت ايليا فقال لست انا وورد في مت ١١ : ١٤ قول المسيح في حق يوحنا وان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمعان يأتي وفي (س١٠ : ١٠) ما ضه وسأله تلاميذه قاشين فلماذا يقول الكتبة ان ايليا يذبي ان يأتي اولاً فاجاب يسوع وقال لهم ان ايليا يأتي اولاً ويردكل شي، ولكن اقول لكم ان ايليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما ارادوا وكذلك ابن الانسان ايضاً سوف يتألم منهم حيننذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان عملكة المسيح ) قلنا لماكان البهود متعلقين بالارضيات فهموا اغلب اقوال النبوات بالمنى روحية الحرفي فكانوا يتوهمون ان المسيح يكون ملكاً جباراً يفتح البلاد ويدون الساد ويظهر قوته و بأسه ويخلع من على اعناقهم النبر الروماني ويحرّدهم من الرق والعبودية ويوردهم موارد الحرية ويوظفهم في وظائف حكومتهم فيجعل منهم الوزراء والوكلاء والولاة والعظماء و يغمرهم بالحبايا والانعام و يمطر شآبيب كرمه على الانام ولم يخطر ببالهم ان ملكوت المسيح هي ملكوت روحية بمنى انه يحكم بالحبة والسلام والبر والاطف والصدق ملكوت المدين قلما رأوه وديعاً متواضعاً ازدروا به لحية آمالهم ولاصرارهم على والاخلاص وكرم النفس فلما رأوه وديعاً متواضعاً ازدروا به لحية آمالهم ولاصرارهم على والاخلاص وكرم النفس فلما رأوه وديعاً متواضعاً ازدروا به لحية آمالهم ولاصرارهم على

سوء اعمالهم فملكوت المسيح هي روحية بمعنى انها ليست من هذا العالم فليس المسيح ملكاً مغازياً يعي الكتائب ويشن الغارات ويخدع ويغدر ويطمع كدأب الملوك ولا يخو ان نبوات العهد القديم تؤيد ان ملكوته روحية غير ان اليهود فهموها فهماً حرفياً بسبب اميالهم الجسدية معنى ايليا } وعلى هذا القياس فهموا ما ورد في نبوة ملاخي من انه سياتي ايليا بالمعنى الحرفي فظنوا انه سيآتي ايليا حقيقةً قبل المسيح فلما ارسل اليهود كهنــة ولاو بين ليسألوا يوحنا هل هو ايليا الحقبق ام لا أنكر انه ايليا الحقبق ولكنه لم ينكر انه هو ايليا الذي تنبأ عنه النبي ميخا فانه اوضح في آية ٢٣ بانه اتى ليهبي \* ويمهد طريق الرب فكانت غايته من قوله انه ليس بايليا هو ان يزيل اوهامهم واغلاطهم عن ايليا ويبين لهم حقيقة الامر ويوضح لهم انه اتى بروح ايليا فالنبي ميخا شبهه بايليا فقال انه ايليا واوجه الشبه بين يوحنا وبين ايليا هي كثيرة وقوله تعالى سيأتي ايليا هو من التشبيه البليغ وهو ما حذفت منه الاداة ووجه الشبه فيوحنا هو مثل ايليا في تقشفه وزهده وغيرته وهو مثله في شهامتــه في توبيخ الامراء والوجهاء وذوي الشأن لمروقهم عن الحق فايليا انذر الملك آخاب وامرأته ازابل وقال انه سيقطع الله نسلهما وتلحس الكلاب دمهما عقاباً لهما على ظلمهما وعنوهما ( ١ مل ٢١ : ١٧ - ٢٤ ) وكذلك فعل يوحنا المعمدان فوبخ ائمة اليهود وعظاءهم على قسوتهم وغلاظة قلوبهم ولم تأخذهُ في الحق لومة لائم ولم يخشَ بأس الكبراء ولا العظهاء وثما يدل على ذلك انه ورد في لو ١ : ١٧ بانه اتى بروح ايليا وقوته فالمسيح قال انه ايليا وانه ادًى مأموريته وهي تمهيد الطريق امام المسيح فينتج مما تقدم انه لا منافاة بين قول يوحنا وبين قول المسيح فيوحنا نفي ما قام باوهامهم من انه سيأتي ايليا الحقيقي الذي صعد الى السماء حياً فهو ليس ايليا الحقيقي ولكنه اتى بروح ايليا وهو مثل قولنا عن الرجل الكريم هذا حاتم فهو ليس بحاتم الحقيقي ولكن يجوز اطلاق حاتم عليه لما اشتر به من الكرم ومثل قولنا عن الرجل القصيح هذا سحبان وعن البخيل انه مادر

قال المعترض تنبيه لو تأمل احد في كتبهم لاعترف بان المسيح ليس هو المسيح وذكر اربعة أمور اولها ان يواقيم بن يوشيا لما احرق الصحف التي كتبها باروخ من فم ارميا النبي نزل الوحي الى ارميا (٣٦: ٣٠) قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا لا يكون له جالس على كرسي داود مع انه ذكر في انجيل لوقا ١: ٣٣ عن المسيح بانه سيعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه

جلوس المسيح ﴾ قبل الرد عليه نورد عبارة انجيل لوقا فورد في آية ٣٠ قوله فقال لها على كرسي داود ﴾ الملاك أي جبرائيل لا تخافي يامر يم لانك قد وجدت نعمة عند الله وها انت ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع هذا يكون عظياً وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الآله كرسي داود ابيه ويتلك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لمدكه نهاية ثم اخبرها الملك قائلاً ان الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظلمك فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله الح

فن قارن بين اقوال النبي ارميا وبين هذه البشارة السامية ظهر له انه لا يوجد ارتباط ولا علاقة بين القولين فان المولى سبحانه وتعالى ازال الملك من اسرائيل لانفهاسهم في الشرور والفجور وسلط عليهم الملوك الاجنبين فجرعوه غصص المذاب والذل وتمتهذه النبوة فان نبوخذ ناصر ملك بابل اخذيهوياقيم الماتي وقيده بسلاسل نحاس واخذه الى بابل وفعل كذلك بابنه ثم اتى عليهم ملك الكادانيين وقتل في الامة قتلاً ذريعاً وسبى من بقي وتم بذلك قول النبي ارميا (انظر ٢ ايام ٣٩) وقد تقدم ان ملكوت المسيح ليست ارضية وليست من هذا العالم وهل مقصود المعترض ان يأتي المسيح و ينشيء بالسيف علكة دنيوية بالابهة النارغة والطنطنة الزائلة كحمد حاشا وكلا أن ملكوت المسيح والحصام هي كافلنا ملكوت روحية تقوم بالحبة والطهارة والسلام وازالة الشحناء والحصام

وهي المملكة الباقية التي لا تزول كما قال الملاك جبرائيل فلا يمكن لقلاقل الدنيا وزعازعها ان تمس هذه المملكة بسوء فمالك الدنيا تزول فتقوم مملكة وتسقط أخرى ولكن ملكوت المسيح باقية الى الابد وحسبنا برهاناً ما نشاهده باعيننا فان المسيح متسلطن في الشرق والغرب والشمال والجنوب على افئدة المسيحيين بالمحبة وتتعبد له اعظم سلاطين الدنيا في هذا المصر وتمت فيه النبوات من انه يكون من نسل داود حسب الجسد وهذا هو معنى توله تعالى انه يجلس على كرسي داود فشبهت مملكة المسيح الثابتة الروحية بمملكة داود تقريباً لاذهان الامة الاسرائيلية والافلا توجد مناسبة بين الامرين ولكن لا مانع من ان يكون المشبه اقوى من المشبه به كقوله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح فان الفائدة تشبيه المعقول بالمحسوس تقريباً للاذهان ومما يدل على صدق هذه النبوة هو انه صار للديانة المسيحية ١٩٠٠ سنة وهي في النمو والزيادة والعظم كلام الوحي والنبوة

قال الممترض الثاني ان مجيء المسيح كان مشروطاً بمجيء ايليا قبله وان اليهود الكروا مجيئه وقد قال المسيح انه أتى ولكنهم لم يعرفوه قلنا قد تقدم انه اتى وتمت النبوة

قال الناك ان ظهور المعجزات وخوارق العادات عندهم ليس دليل الايمان فضلاً عن النبوة فضلاً عن الالوهية كما ورد في مت ٢٤: ٢٤ قول المسيح سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة و يعطون آيات عظيمة وعجائب حتى بضلوا لو امكن المختارين ايضاً و و رد في رسالة بولس ٢ تسالونيكي ٢: ٩ الذي مجيئه بسمل الشيطان بكل قوة و بآيات وعجائب كاذبة تعريف كولنا المعجزة هي امر خارق للعادة داعية الى الحير والسعادة مقرونة المعجزة في امر خارق للعادة داعية الى الحير والسعادة مقرونة المعجزة في من ادعى انه رسول من الله او

تأييد تعليمه كما في كتب الاسلام فالمعجز خارق للعادة اذ لا اعجاز دونه فان الممجز مرن الله ينزل بمنزلة النصديق وما لا يكون خارقاً للعادة بل معتاداً كطلوع الشمس في كل يوم و بدو الازهار في كل ربيع فانه لايدل على الصدق لمساواة غيره اياء في ذلك حتى الكذاب في دعوى النبوة وللمعجزة شروط كثيرة ولولا ضيق المقام لذكرناها وانما نقول يلزم ان تكون الممجزة ظاهرة امام العيان بحيث لا يختلف فيها اثنان فاذا ادعى احد بان جبرائيل اتاه ليلاً واصمده الى السماء مثلاً فلا تقبل دعواه لانه ربما كان ذلك من الحيالات التي كثيراً ما تطرأ على الانسان في المنام اما فتح اعين العميان الذين كانوا مشهورين بانهم عميان مدة مديدة او احياء الموتى او شفاء الابرص والأكمه بمرأى من الجماهير الكثيرة الاعداء والاصدقاء هي الممجزة لانها خارقة للقوانين الطبيعية وثانياً يلزم ان تكون نافعة ومفيدة او كما قال السيد الجرجاني داعية الى الحير والسمادة فمثل كلام الجمادات ككلام الحصى والرمان والعنب واسكفة الباب وحيطان البيت وكلام الشجرة وشهادة الذئب لمحمد بالنبوة وكلام الظبية ليست بممجزة فانه لا فائدة للانسان منها وهي جديرة بان تدرج في سلك الحرافات ويلزم في الممجز الاجماع والتواتر وهذه القصص غير متواترة وقد توفرت شروط صحة الممجزة في آيات المسيح فاتى بالامور الخارقة للعادة وكانت داعية الى الحير والسعادة وكانت امام الميان لم يختلف فيها اثنان فكان يأتي اليه الكثيرون من الوجهاء والعظاء ويستغيثون بكرمه ليشني اولادهم من الامراض او يقيم احباءهم من الموت شهادة القرآن ﴾ وشهد القرآن لمعجزات المسيح فورد في سورة آل عمران ٣ : ١٤٣ ني لمعجزات المسيح ﴾ اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرئ الأكمه والابرص واحبي الموتى باذن الله وانبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين وكذلك ورد في سورة المائدة ٥: ١٠٩ و ١١٠ اذ قال الله ياعيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ تحلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني وتبرئ الأكه والابرص باذني واذ تخرج الموتى الح وكذلك ورد في عدد ١١٣ من هذه السورة معجزة المائدة وهي المذكورة في المنجيل بانه اطع ٥٠٠٠نفر بخمسة ارغفة شعير

فالقرآن اقتبس من الانجيل بعض معجزات المسيح ولكنه خالف الانجيل في هذا الامز وهو ان المسيح فعلها بكامته وقدرته فانه كلة الله الازلية التي بها للشيء كن فيكون فبكان يفعل الشيء بقدرته واذنه فانه كلة الله الازلية التي بها خلق العالمين وبما ان المعجزات تدل على صدق دعوى فاعلها وجب والحالة هذه تصديقه وقبول تعاليمه وغاية ما نسب الى محمد من المعجزات القرآن وسنأتي الى الكلام عليه وعلى اختلاف علمائهم فيه اما المعجزات التي نسبوها اليه فقضلاً عن كونها تضحك الشكلي فقال علماؤهم انها لم تبلغ مبلغ التواتر فهي موضوعة اي كاذبة والحقيقة هي انه لما كانت العرب يطلبون منه معجزة كان يتخلص تارة بقوله إنه نذير وبشير وتارة أخرى يقول ان الانبياء السابقين كانوا يعملون المعجزات ولم يؤمن بهم قومهم وغير ذلك والحاصل ان المسيحبين يعتقدون ان المعجزات تدل على صدق دعوى الني المرسل

الانبياء الكذبة } قد حذَّر المسيح ورسله المؤمنين من الانبياء الكذبة الذين يأتونهم بالحيل والمكائد وتنبأ بانه سيظهر البعص بتلك السمات الكاذبة وقد ظهروا فعلاً فقال يوسيفوس ظهر كثيرون ممن ادعوا الوحي الالهي واضلوا كثيرين وقادوهم الى البراري وادعوا ان الله سيخولهم الحرية ويعتقهم من نير

رومة وان نيباً كاذباً اغرى نحو ثلاثين الف نفر فخرجوا معه الى البرية فلاشاهم فيلكس عن آخرهم فان المولى سبحانه وتعالى ارسل الى اليهود المسحة الكذبة لوفضهم المسبح الحقيقي وبعد صلب المسبح ظهر (سيمون) الساحر واغرى سكان السامرة بانه قوة الله العليا وادعى انه ابن الله (ثانياً) ظهر دوسيئوس السامري وادعى انه هو المسبح الذي تنبأ عنه موسى (ثالثاً) ظهر بعد صلب المسبح باثني عشر سنة نبي كاذب اسمه (تادوس) ادعى النبوة واغرى كثيرين على ان يأخذوا عباءهم ورداءهم ويقتفوا اثره الى نهر الاردن فانه ادعى بانه سيفلقه ليعبروا منه وقال يوسيفوس انه اصل كثيرين وتم بذلك قول المسبح (رابعاً) ظهر بعد ذلك بسنين قليلة كذبة كثيرون في عهد (نيرو) وكان لا يمضي يوم بدون ان يقتل الحكام واحداً منهم انظر تاريخ يوسيفوس الكتاب ٢٠ فصل ٤ و٧

وقول الرسول ان المضاين يدعون بعمل آيات كاذبة فهو كما فعل سحرة المصربين فني سورة الاعراف ٧: ١٠٤ — ١١٤ فالتي اي موسى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاه الناظرين قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم واشاروا على فرعون بان برسل في المدائن ويأتوه بالسحرة فلما اتوا قالوا ان لنا لاجراً ان كنا نحن الملقين الغالبين قال نع وانكم لمن المقربين قالوا ياموسي اما ان تلتي واما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان التي عصال الح وكذلك ذكر ما كان من اعمال السحرة في سورة يوسف وكذلك في سورة طه ٢٠ : ٩٦ فالقر آن ناطق بان السحرة سحروا اعين الناس واسترهبوهم كالانبياء والمسحاء الكذبة والدجالين وقد ورد في سورة البقرة ٢ : ٩٦ ما نصه يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعامون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه وتقدم ان احد اليهود سحر النبي فلا تكفر فيتعامون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه وتقدم ان احد اليهود سحر النبي انظر صحيفة (٧٦ و ٧٧) وليس المراد انه لا يمكن التميز بين الحق والباطل فكل من أوتي ذرة من الفهم والادراك يمكنه ان يميز بين المعجزات الصادقة من الكاذبة فالمعجزات هي من

اقوى الادلة على صدق النبوة وأنما الواجب الاحتراس من الكذبة الذين يحتالون بالخداع لاضلال النباس

قال الرابع ان من يدعو الى عبادة غير الله فهو واجب القتل وان كان ذا معجزات عظيمة ومدعي الالوهية اشنع من هذا قاتا لا يمكن لانسان ان يعمل معجزات ويأني بتعليم مناف لارادته تعالى لان المعجزات بمنزلة تصديق الله على اقوال وتعاليم من فعلمها ولا يمكن ان الذي بيده تواميس الطبيعة يصدق على الكاذب فاذا قلنا أنه يمكن الجمع بين الابيض والاسود والعمى والبصر فلا يمكن الجمع بين المعجزات والتعاليم الكاذبة

فينتج مما تقدم ان المسيح هو من نسل داود وجلس على كرسيه الروحي وان ابليا اي يوحنا المعمدان تقدم امامه ليهيئ الطريق وان المسيح عمل المعجزات الباهرة بقوته واذنه وثبت انه كلمة الله الازلية التي بها خلق العالمين وان الواجب قبول تعاليمه لانها مؤيدة باقوى حجة وهي المعجزات

## ﴿ الفصل السادس ﴾

( فيما أورده مما يوهم التناقش من ٥٨ الى ٧٦ )

(قال الاختلاف ٥٨ الى ٣٣) ورد في مت ص ١١ وفي مر ص ١ وفي لو ٧ هكذا الا ارسل امام وجهك ملاكي الذي بهي طريقك قدامك وهو مستشهد به من نبوات ملاخي ص ٣:١ ونصها هانذا ارسل ملاكي فيهي الطريق امامي فيوجد بين المنقول والمنقول نفسه اختلاف بوجهين فقوله امام وجهك لا يوجد في كلام ملاخي ثانياً انكلام ملاخي في الجملة الثانية بضمير المتكلم وفي الاناحيل بصيغة الخطاب فهذه ست اختلافات النقل بالمني } قلنا الظاهر انه ضرب اثنين في ثلاثة فيكون ستة ولو تأمل المنصف في عبارات الانجيل وفي عبارة ملاخي لم يجد فرقاً فان مراد الذي ان الله سيرسل أمام المسيح من يهي الطريق في الحواريون عبارة الذي وان المقصود منها المسيح عن يهي الطريق في الحواريون عبارة الذي وان المقصود منها المسيح على انه يجوز النقل بالمعني وقد قرر علماء الاصول كما في جمع الجوامع جزء ٢ صحيفة

١١٤ انه يجوز نقل الحديث بالمنى للمارف بمدلولات الالفاظ او مواقع الكلام بان يأتي بلفظ بدل آخر مساوله في المرادمنه وفهمه لان القصود المنى واللفظ آلة له وسواء في الجواز نسي الراوي اللفظ ام لا وان هذا الكلام يشمل الاحاديث القدسية ومن الادلة السمعية على جواز نقل الحديث بالمعنى ما روى الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن سليان الليثي قال قلت يارسول الله اني اسمع منك الحديث لااستطيع ان ارويه كما اسمعه منك يزيد حرفاً او ينقص حرفاً فقال اذا لم تحلوا حراماً ولم تحرموا حلالاً واصبتم المعنى فلا بأس فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا ولولاخوف الاطالة لزدناه ولا يخنى ان الحديث عندهم بمنزلة القرآن فالحواريون ذكروا عبارة النبي بالمعنى وهم بمنزلة درجته في الوحى والارشاد وفهم معاني كلام الله

بيت لحم ) قال الاختلاف ٦٤ الى ٦٧ وهو من ٢: ٦ مخالفة لآية ميخا ٥: ٢ ليست الصغرى ) ولنورد الآيتين ليتفرى الليل من الصبح فنقول آية انجيل متى هي ان رؤساء اليهود قالوا ان المسيح يولد في بيت لحم اليهودية واستشهدوا باقوال النبوة قائلين وانت يابيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك بخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل وهاك عبارة النبي ميخا وهي اما انت يابيت لحم افراتة وانت صغيرة ان تكوني بين ألوف يهوذا فمنك بخرج لي الذي يكون مقسلطاً على اسرائيل ومخارجه مند القديم منذ اليام الازل اه

فالرسول متى حكى مقول ائمة اليهود وهو ليس مسؤولاً عن مطابقته لاصل اقوال النبي ام لا والمنصف اذا دقق النظر وجد المعنى واحداً فان المعنى هو ان المسبح شرف تلك الجهة الصغيرة كما شرف نابوليون بونابارته كورسيكا مسقط رأسه فالنبي قال بالاستفهام الانكاري وانت صغيرة ان تكوني بين ألوف يهوذا كأنه يقول وانت الست الصغرى وهو مثل قوله فمن يهدي من اصل الله يعني لا

يمكن لاحدٍ إن يهدي من اضلهُ الله وعلى كل حال فالنبي روى مقالهم

اع ٢ : ٢٥ — ٢٨ ) قال المعترض وان اربع آيات من الاصحاح الثاني من اعمال الرسل من ٢٠ : ٢٨ — ١١ ) من آية ٢٥ الى ٢٨ مخالفة لاربع آيات من مزمور ١٠٦ — ١١ من آية ٢٥ الى ٢٨ مخالفة لاربع آيات من مزمور ١٠١ — ١١ قتنا هاك عبارة اعمال الرسل وهي لان داود يقول فيه كنت ارى الرب امامي في كل حين انه عن يميني لكي لا اتزعزع لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي ايضاً سيسكن على رجاء لانك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك برى فساداً عرفتني سبل الحيوة وستملأ في سروراً مع وجهك هذه هي نص عبارات الرسول وهاك نص عبارة الزبور ونصها جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي جسدي ايضاً يسكن مطمئناً لانك لن تترك تفسي في الهاوية لن تدع تقيك برى فساداً تعرفني سبيل الحيوة امامك شبع سرور في يمينك نع الى الابد ولما كانت هذه العبارات واحدة لم يجسر على ذكرها

عب ١٠: ٥ - ٧ ) قال ايضاً انما ورد في رسالة بولس الرسول الى العبرانهين (١٠: مز٤٤: ٧ و ٨ ) ٥ - ٧) مخالفة لما ورد في مز٤٤: ٧ و ٨ .

و بما انه لا يوجد اختلاف فيها لم يجسر على ذكرها لان الجفاش لا يحتمل ضوء الشمس وها نذكرها ليتضح الحق فاقوال بولس الرسول هي

لذلك عند دخوله الى العالم يقول ذبيحة وقرباناً لم ترد ولكن هيأت لي جسداً بمحرقات وذبائح للخطيئة لم تسرّ ثم قلت هانذا أجيّ في درج الكتاب مكتوب عني الافعل مشيئنك يا الله اذ يقول آنفا انك ذبيحة وقرباناً ومحرقات وذبائح المخطيئة لم ترد ولا سررت بها وهاله عبارة الزبور فني آية ٧ يقول حينئذ قلت هانذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني ان افعل مشيئتك يا الهني سررت وشريعتك في وسط احشائي وفي عدد ٦ بذبيحة وتقدمة لم تسر وهذا لا يوجد ادنى اختلاف ايضاً فلم يجسر على ذكر هذه الآيات

اع ١٥: ١٦ و ١٧ ) قال الآيتان في اعمال الرسل ١٥: ١٦ و ١٧ مخالفتان لعاموص عا ٩: ١١ و ١٧ و ١١ و ١٩ وها نوردها ليتضح بطلان كلامه وهي سأرجع بعد مذا وابني ايضاً خيمة داود الساقطة وابني ايضاً ردمها واقيمها ثانية لكي يطلب الباقول من الناس الرب وجميع الامم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا كله وهاك اقوال

النبي عاموس في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة واحصن شقوقها وأقيم ردمها وابنيها كايام الدهر لكي يرثوا بقية ادوم وجميع الامم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا فحكل من أوتي ذرة من التمبيز او الفهم يرى انه لا يوجد ادنى اختلاف فهي منزهة عنه والحواريون نقلوا تلك الآيات من النسخة السبعينية المترجمة الى اللغة اليونانية فاذا وُجد تنوع في العبارة كان ذلك من الترجمة والمعنى هو واحد فاذا ترجم القرآن الى لغة اجنبية كان لابد من مراعاة اصول اللغة المترجم اليها فراعاة أصول اللغة التي ترجم اليها لا يقال لها اختلاف ولا تناقض و زد على هذا انه تقدم جواز النقل بالمهنى ولا سيما لمن خصهم الله بالوحي وقوة المعجزات فكلامهم حجة في العبادات والحاصل ان ايهام الممترض وعدم ايراده المعجزات فكلامهم حجة في العبادات والحاصل ان ايهام الممترض وعدم ايراده اوجه التناقض والاختلاف يدل على سقوط اعتراضه وعلى تعنته

لم ترّ عين ولم (٦٨) ١ كو ٢ : ٩ ونصها بل كما هو مكتوب ما لم ترّ عين ولم تسمع أذن أذن ولم يخطر على بال انسان ما أعده الله للذين يحبونه وهي منقولة على تحقيق مفسريهم من اشعيا ٦٤ : ٤ ومنذ الازل لم يسمعوا ولم يصغوا لم ترّ عين اللما غيرك يصنع لمن ينتظره وان مفسريهم نسبوا هذا التحريف الى اشعيا

قلنا ان ادعاء مُ بان مفسريهم نسبوا هذا التحريف الى اشميا هو افترالا محض وانما قالوا ان الرسول نقل بالمنى واذا جوزوا للملاء والادباء الاقتباس من القرآن فلهاذا لا يجوز لنبي او رسول الاستشهاد بكلام نبي آخر واقتباسه منه الاقتباس الاقتباس هو تضمين الشعر او النثر بعض الفرآن والاقتباس ثلاثة اقسام مقبول ومباح ومردود فالاول ماكان في الخطب والمواعظ والعهود والثاني ماكان في القول والرسائل والقصص والنالث على ضربين احدها ما نسبه الله الى نفسه ونموذ بالله بمن ينقله الى نفسه كا قبل عن احد بني مروان انه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله ان الينا ايابهم شم ان علينا حسابهم والآخر تضمين آية في معنى هزل كقوله

أوحى الى عشاقه طرفه هبهات هيهات لما توعدون

وردفه ينطق من خلفه لمثل ذا فليعمل العاملون قال الشيخ تاج الدين بن السبكي في طبقاته في ترجمة الامام الي المنصور عبد القاهر ابن الطاهر التميمي البغدادي من كبار الشافعية واجلائهم ان من شعره قوله يامن عدى ثم اعتدى ثم اقترف شم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف ابشر بقول الله في آياته ان ينتهوا ينفر لهم ما قد سلف

وقال الحريري في مقاماته فادخلني بيتاً احرج من النابوت واوهى من بيت العنكبوت والآية هي وان اوهن البيوت ليت العنكبوت فيتضح من هذه الامثلة ان الادباء والعلماء اقتبسوا من القرآن جملة آيات وتصرفوا فيها بالزيادة والنقصان

فاذا سو غوا للمتأدبين الاقتباس من القرآن بالمنى فهلا يجوز للانبياء الكرام ان يستشهدوا باقوال بعضهم بعضاً وهم اعرف من غيرهم بمعاني اقوال الوحي وقد اقتبس محمد عبارة الرسول بولس فقال ان الله قال اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

الاعميان ] (٦٩) ورد في مت ٣٠: ٣٠ ان اعميين كانا جالسين في الطريق ففتح اعينهما وقال في مرقص الرسول ١٠: ٤٦ انه وجد اعمى واحداً اسمه بارتهاوس ففتح عينيه

قلنا لو افادت عبارة مرقص الحصر لثبت التناقض وهي لا تفيده مطلقاً ونص عبارته وفيا هو خارج كان بارتياوس الاعمى جالساً يستعطي ثم استغاث وتوسل وصاح فذكر البشير مرقص هذا الاعمى لانه كان ابن رجل مشهور طحنته صروف الزمان وضعضعته كوارث الحدثان والقرينة الدالة على ذلك هو ذكره اياه باسمه فاكتنى بذكره والقادر على فتح عيني اعمى قادر على فتح عيني غيره وغيره وعلى كل حال فلا تناقض مطلقاً فالتناقض يتحقق اذا قال احدهمان المسبح فتح عيني بارتياوس ثم قال الآخر ان المسبح لم يفتح عيني بارتياوس ولكن لم يحصل شيء من ذلك بل اقتصر احدهما على ذكره لانه كان اشهر ولكن لم يحصل شيء من ذلك بل اقتصر احدهما على ذكره لانه كان اشهر

ولان توسله كان أكبر وهو لا ينافي انه فتح عينيه وعيني غيره وغيره

المجنونان ] (٧٠) قال ورد في مت ٨ : ٢٨ انه لما جاء المسيح الى العبر الى كورة الحبر جسبين استقبله مجنونان خارجان من القبور فشفاهما وورد في ( مرقص ٥ : ٢ ولوقا ٨ : ٢٧ ) انه استقبله مجنون واحد خارج من القبور فشفاه "

قلنا ان مرقص ولوقا اقتصرا على ذكر المجنون الذي كان اشد هياجاً وعربدة وثانياً انهما اقتصرا على ذكر المجنون الذي كان من الامم لانه كانت غايتهما افادة الامم فذكرا لهم الشخص المشهور عندهم الذي كانوا يعرفونه ويمهدونه فلواتيا لهم بمجهول لايمرفونه لاتكون له منزلة قدر الشخص الذي كانوا يعرفونه ويعرفون لفته ولذا صرفا النظرعن اليهودي ثالثاً مما يدل على ان المجنون الذي ذكر كان ذا شأن قول لوقا في آية ٢٧ استقبله رجل من المدينة وكان لا يلبس ثوباً ولا يقيم في بيت بل في القبور فالمراد بقوله في المدينة انه كان من ارباب المدن اي كان من الهذبين والمترجح انه كان من ذوي اليسار وذا شهرة وكان يهم الناس امره اما الآخر فكان اقل عربدة وشهرة ولنفرض ان شخصين توجها الى بهارستان المجاذب ووجدا مجنونين احدهما شديد المربدة وكان في الاصل ذا شأن وشهرة بخلاف الآخر وبعد تفرجهما وخروجهما رويا ما شاهداه ونسجا على منوال متى ولوقا بان اقتصر احدهما على ذكر واحد وصرف النظر عن المجذوب الآخر اما الراوي الثاني فذكر الاثنين فهل بجوز ان نقول ان كلامها متناقض حاشا وكلاً نعم لو أثبت احدهما ما نفاه الآخر وبالمكس لكان تناقضاً فانه في هذه الحالة يتحقق تعريف التناقض قلنا هاك نص عبارة البشير متى وهي في آية ٢ اذهبا الى القرية التي امامكما فلاوقت تجدان اتاناً مر بوطاً وجعشاً ممها فحلاها واتيا بهما فلا مانع من انهما اتيا بالجعش وأمه وركب على احدها وتمت بذلك نبوة زكريا فانه تنبأ بانه سيأتي المسيح جالساً على اتان ومن روايات ائمة اليهود ان ابراهيم الحليل ركب على اتان لما كان متوجهاً ليقدم ابنه ذبيحة وموسى ركب الاتان لما توجه الى مصر وكذلك سيركب المسيح على اتان وفرشوا ثيابهم فانه جرت عادة الاسرائيلين انهم اذا ملكوا ملكا فرشوا ثيابهم امامه كما فعلوا مع الملك ياهو (٢مل ٩: ١٣) فكذلك فعلوا مع المسيح لان الكتاب يشهد انهم كانوا يعتبر ونه نبياً عظياً وقول البشير متى انه ركب على كل منها بالتناوب ولكن توجد قرآة بصيغة المفرد

المثنى الذي يراد أو قد يتنى الضمير ويعود على احد المذكورين نحو يخرج منهما اللؤلؤ به الواحد أو المرجان واتما يخرج من احدها وهو الملح دون العذب ونظيره ومن كل تأكلون أم طرياً وتستخرجون حلية تابسونها وانما تخرج الحلية من الماح وجمل القمر فيهن نوراً اي في احداهن أسياحوتهما والناسي يوشع بدليل قوله لموسى اني نسيت الحوت وانما اضيف النسيان البهما معا لسكوت موسى عنه فمن تعجل في يومين والتعجيل في اليوم الثاني على رجل من القريتين عظيم قبل الفارسي اي من احدي القريتين ولمن خاف مقام ربه جنتان وان الممنى جنة واحدة خلافاً للفراء ومنه أأنت قلت للناس اتحذوتي وأمي الهين اي الما ومنه قوله القيا في جهنم اي التي عمنا هو كلام علماء الاسلام وهذه الامثلة هي من القرآن وكذلك ورد فيه اطلاق المثنى على الجمع واطلاق الجمع على المفرد وعلى المثنى ايضاً من القرآن وكذلك ورد فيه اطلاق المثنى على الجمع واطلاق الجمع على المفرد وعلى المثنى ايضاً وورد في مرقس ١ : ٣ ان يوحنا كان يأكل جراداً وعسلاً برياً وورد في مت ١١ : ٨ انه كان لا يأكل ولا يشرب

قلنا انه لا يوجد تناقض بل بالحري انه في غاية المطابقة وبيان ذلك ان يوحنا قضى حياة تقشف وزهد فانه كان مقتصراً على أكل الجراد والعسل البرى وهذا ليس بأكل وشرب اعتياديين فان المسيح قال عن يوحنا هل خرجتم لتنظروا انساناً لابساً ثياباً فاخرة او انساناً أكولاً يعنى ان يوحنا ليس من اصحاب الترف والسرف والبذخ فكان طمامه الجراد والعسل البري ولباسه وبر الابل فهذا ليس من المآكل الشهية ولا من المشرو بات المرية وانه ليس ايضاً بمن يلبس الثياب الفاخرة فصمح والحالة هذه ان يطلق عليه بانه لاياكل ولا يشرب كناية عن التقشف والزهد والا فلا يعقل ان انساناً يعيش في هذه الدنيا بدون اكل ولا شرب فلا يصح ان نفهم من هذا اللفظ حقيقته فكما انه لا يجوزان نفهم من قول القرآن حقيقة النعاج في قوله ان هذا أخي له تسع وتسمون نعجة ولي نمجة واحدة فكذلك لا يصمح ان نفهم من قوله لا ياكل ولا يشرب معناه الحقبق فيكنى بالنعجة عن المرأة كما انه يكني بعدم الاكل والشرب عن الزهد والنقشف ومثل ذلك قوله بل يداهُ مبسوطتان كناية عن سعة جوده وكرمه جداً دعوة ﴿ (١٧٣ لى٧٥) قال المعترض من قارن بين ماورد في مت ٤ : ١٨ - ٢٧ وفي انجيل الحواريين ) مرقص ١٦:١ — ٢٠ و بين ما ورد في يوحنا ( ص ١: ٣٥ — ٤٦ ) وجد ثلاثة اختلافات في دعوة الحواربين الأول ان البشيرين متى ومرقص قالا ان المسيح دعا بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا على بحر الجليل فتيعوه اما يوحنا فافاد ان المسيح راى غير يعقوب عند عبر الاردن (٢) يفهم من متى ومرقص انه رأى أولاً بطرس واندراوس على بحر الجديل و بعد هنيهة لتي يعقوب و يوحنا على هذا البحر وافاد يوحنا ان يوحناواندراوس لقياه اولاً بقرب عبر الاردن تم جاء بطرس بهداية اخيه اندراوس وفي الغد لما اراد المسيح التوجه الى الجليل رأى فيابس ثم جاء تشائيل بهداية فيلبس ولم يذكر يعقوب (٣) ان متى ومرقص ذكرا انه لما لتي التلاميذ كانوا يشتغلون بالقاء الشبكة و باصلاحها ويوحنا لم يذكر الشكة بل ذكر ان يوحنا واندراوس سمعا وصف المسيح عن يوحنا وجاء الى عيسى تم جاء بطرس يهداية اخيه انتهى كلام المعترض

قلنا يكني لهدم اعتراضه الطويل المريض كامة واحدة وهي ان يوحنا ذكر

في انجيله اول مقابلة المسيح للحواربين اما مرقص ولوقا فذكرا دعوة المسيح للحواربين ليكونوا رسلاً والدليل على ذلك اختلاف المكان فيوحنا ذكر ماحصل في بيت عبرا في عبر الاردن اما متى ومرقص فذكرا ماكان في بحر الجليل (ثانياً) مما يدل على ان هذه هي اول مرة سمعوا فيها المسيح قول يوحنا ما نصه وفي الغدكان يوحنا وافقاً هو واثنان من تلاميذه فنظر الى يسوع وتبعاه (ثالثاً) مما يدل على انها غير الدعوة الرسولية قول يوحنا في آية ٢٥ من انها مكثا عنده فلك اليوم يعني انها عادا ثانية الى اشغالها الاعتيادية (رابعاً) ان الدعوة المدكورة في متى ومرقص هي الدعوة الرسولية والدليل على ذلك قول المسيح لهم ستكونون في متى ومرقص هي الدعوة الرسولية والدليل على ذلك قول المسيح لهم ستكونون صيادي الناس (خامساً) ان الممترض مسلم بان يوحنا قال انه لماكلهم لم يكونوا مستملين بشباكهم والحاصل ان متى ومرقص ذكرا دعوة المسيح الرسل ليكونوا رسلاً لتعليم الناس اما يوحنا فذكر اول اجتماعه ببعضهم في محل غير المحل الذي دعاه فيه المسيح وحيندة فلا يوجد تناقض لانه يلزم من التناقض اتحاد الزمان والمكان وغيره كما تقدم

-composition

## ﴿ القصل السابع ﴾

( فيما أورده مما يوهم التناقش من ٧٦ الى ٨٢ )

ابنة الرئيس ] قال المعترض من قابل بين متى ٩ : ١٨ و بين ما ورد في مرفص ٥ : ٢٣ في قصة ابنة الرئيس قال المسيح ابني ماتت في قصة ابنة الرئيس وجد اختلافاً فان الاول قال ان الرئيس قال المسيح ابني ماتت والناني قال ان ابنتي قار بت الموت

قلنا بما ان المعترض استعان بالمغالطة لنورد عبارة البشيرين فقال البشير متى ان ابنتي الآن ماتت وفي مرقص آية ٢٣ قال ان ابنني الصغيرة على آخر

نسمة وفي آية ٣٥ قال وبينها هو يتكلم جاؤا من دار رئيس المجمع قائلين ابنتك ماتت فمن أوتي ذرة من التمبيز جزم عدم وجود ادنى تناقض فان البشير متى قال ان ابنتي (الآن) ماتت كانها كانت قبل برهة في حالة النزع كما هو واضع من مفهوم العبارة والبشير مرقص قال ان رئيس المجمع قال انها كانت مشرفة على الموت وبعد قليل اتى خبر بانها ماتت فلو اقتصر على قوله انها على آخر نسمة من الحياة وسكت لوجد التناقض ولكنه بمد ان وصف درجات حالتها قال انها ماتت وقضي الامر والممترض يعرف انه يلزم قبل الموت حالة النزع ثم الموت ومرقص ذكركاتا هاتين الحالتين والبشير وتي اشار الى حالة النزع بالمفهوم بقوله (الان) واشار الى حالة الموت صراحة ومنطوقاً بقوله ماتت فكل منهما ذكر حالتيها فمن هم المحققون الذين قالوا بوجود الحلاف لعمري لا يقول بذلك حتى المجرد من الادراك ومن غرائب دعاويه قوله ان علماء المسيحبين اختلفوا في وفاة الابنة فادعى ان احدهم قال انه كان مفشياً عليها وهذا كما لا يخني رأي الملحدين الذين لا يؤمنون بولي ولا نبي ولا بآية ولا معجزة فأذا سرى الى المعترض من روحهم قلنا له ان القرآن شاهد بان المسيح اقام الموتى وذكر في الانجيل اقامته للجلة من الموتى وهو القادر على كل شيء فهو الذي يحيي ويميت اما قول المسيح انها نائمة فانه يعبر عن الموت بالنوم اذ يعقبه البعث والنشور فانفصال الروح من الجسد ليس بموت حقبقي اي ليس هو الملاشاة فاراد المولى سبحانه وتعالى ان يدحض مذهب الصدوقيين الذين كانوا لا يعتقدون بالبعث ولا النشور والا فاهلها كانوا يبكون ويولولون عليها

معنى النوم ] وورد في اللغة النوم بمعنى الموت فورد ان كل شيء كن فقــد تام ونامت

السوق كسدت ونامت الريح سكنت ونام البحر ونامت النار حمدت كله من النوم الذي هو ضد اليقطة ونامت الشاة وغيرها من الحيوان اذا ماتت وفي حديث على انه حث على قتال الخوارج فقال اذا رايتموهم فانيموهم اي اقتلوهم وفيحديث غزوة الفتح فما اشرف لهم يومئذ احد الا اناموه اي قتلوه يقال نامت الشاة وغيرها اذا ماتت والنائمة الميتة انتهيمن جزء ١٦ من لسان العرب وذكر في اساس البلاغة للرمخشري نام الرجل يمعني مات وهو من المجاز العصا ] (٧٧) قال المعترض ورد في انجيل متى ١٠ : ١٠ وفي لوتا ٩ : ٣ أن المسيح منع الحواربين عن اخذ العصا ويعلم من مرقص ٦ : ٨ انه أَجازهم اخذُ العصا تلنا لنورد عبارة البشير متى من عدد ٩ لتظهر المعنى فقال ( لاتقتنوا ) ذهباً ولا فضة ولا تحاساً في مناطقكم ١٠ ولا مزوداً للطريق ولا توبين ولا احذية ولا عصا ولنورد عبارة مرقص من عدد ٨ لتفهم الحقيقة من سياق الكلام ونصها واوصاهم ان ( لا يحملوا ) شيئًا للطريق غير عصاً فقط لا مزوداً ولا خبراً ولا محاساً في المنطقة بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثو بين فظاهر عبارة البشير متي عدم اخذ شيء زيادة على ما يلزمهم واللايهتموا بالاكل والشرب والثياب واسباب الدفاع فنهاهم عن اخذ عصا زيادة على ما اعتادوا على حمله بان لا يقولوا مثلاً بما اننا مسافرون سنأخذ معنا بعض العصي للاتقاء من الاعداء (ثانياً) يجوز ان يراد بلفظة عصا هنا عصى ووردت قراءة بذلك وعليه اذا تسلط النني على الجمع وهو المناسب للمقام لا ينافي ذلك حمل عصا واحدة فقط ولا سيما اذاكانوا معتادين على حملها على انه اطاق في القرآن المفرد على المثنى في قوله والله ورسوله احق ان يرضوه اي يرضوهما وعلى الجمع تحوان الانسان لني خسر اي الاناسي بدليل الاستثناء منه وقوله ان الانسان خلق هلوعاً بدليل الا المصلين ( ثالثاً ) ان المسيح قال في انجيل متى لا تقتنوا فكاً نه يقول لاتقتنوا زيادة على ما عندكم بل اذهبواكما انتم فالغاية نني الادخار ومما يؤيد ذلك قوله ولا تقتنوا احذية اما البشير مرقص فقال ان يكونوا مشدودين بنعال فليس النفي في انجيل متى متسلطاً على استغراق الافراد فانه

اذاكان متسلطاً عليها لزم ان يسيروا بلا احذية ايضاً لانه يقول ولا تقتنوا احذية ولا عصا وهو لا يعقل فلزم ان يكون المراد ان لا يأخذوا زيادة على الضروري لهم او المستعمل عندهم وهو ثوبهم الذي على جسمهم والنعال التي في ارجلهم والعصا التي في يدهم وحينئذ فلا تناقض ولا اختلاف

معنى الاقتناء ] لا يخفي ان متى قال لاتقتنوا والاقتناء هو امتلاك الشيء على قبيل الادخار للاتقاء من كوارث الزمان والمسيح قال في محل آخر لاتكنزوا لكم كنوزاً على الارض وفي الحديث أنه نهي عن ذبح تني الغنم قال أبو موسى هي ألتي تقتني للدر والولد وفي كتب اللغة الاقتناء هو أن يتخذ الشيء لنفسه لا للبيع وانخذها قنية للنسل لا للتجارة وتقول العرب من اعطى مائة من المعز فقد اعطى القني ومن اعطى مائة من الضآن فقد اعطى الغني ومن أعطى مائة من الأبل فقد أعطى ألمني وقد قناه الله وأقناه أعطاه ما يقتني من القنية والنشب وفي القرآن وانه هو أغني وأقنى من أقني ارضي أو جمل قنية أي جعل الغني أصلا لصاحبه ثابتاً ومنه قولك قد اقتثبت كذا وكذا اي عمات على ان يكون عندي لا اخرجه من يدي قال ابن الاعرابي اتني اعطاه ما يدخره ومد الكفاية فالميح له المجد حض تلاميذه على ان لا يدخروا النياب والطعام و آلات الدفاع بل يرتكنوا على الولى سيحانه وتعالى وعامهم ان يقنعوا بالكفاف وهذا لا يلزم ان يجردوا انفهم بماكان عندهم فاذاكان عند احدهم عصا حملوها ولكنه نهاهم عن ادخار السلاح وان يرتكنوا على العناية الالهيــة في وقايتهم وحمايتهم فني انجيل مرتص نهاهم عن حمل الطاعم والماكل فيالطريق وان يحملوا عصأفقط اي التي كانت في ايديهم ولكنه نهاهم عن اقتناء العصي وفي انجيل متى نهاهم عن اقتناء الاحذية وهو لا يُسافي الاكتفاء بما في اقدامهم ولذا قال في انجيل موقص وان يكون في ارجلكم نعاين وكثيراً ما قال لهم المسيح انظروا الى طيور السهاء لا تزرع ولا محصد والمولى يطعمها وانظروا الى زنابق الحقل والمولى يابسها الحال الجميلة فكم بالحري انتم ألستم افضل من الطيور والزنائق هذا هو الكلام المقبول المعقول المتزه عن التناقض

المسيح (٧٨) ورد في متى ص ٣ : ١٤ ان المسيح اتى الى يوحنا ليعتمد منه ويوحنا المعتمد منه ويوحنا المعتمد الله عنه المعتمد الله المعتمد الله المعتمد الله المعتمد الله المعتمد الله المعتمد من الماء فنزل عايه الروح مثل حمامة وورد في الاصحاح الأول من انجيل

يوحنا آية ٣٣ وانا لم اكن اعرفه قال المعترض وعرفته ينزول الروح مثل حمامة ونار وفي متى ص ١١ انه لما سمع يوحنا باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاميذه وقال له انت هو الآتي ام ننتظر آخر وقال المعترض علم من الاول ان يوحنا كان يعرف قبل نزول الروح ومن الثاني انه ما عرف الا بعد نزول الروح ومن الثالث انه لم يعرفه بعد نزول الروح ايضاً وحذف المعترض التوجيه الذي رد به عليه صاحب ميزان الحق

قلنا ان قول يوحنا لم أكن اعرفه اي لم يكن يمرفه قبل نزول الوحي عليه وقبل نزول الروح القدس على المسبح اي قبل سماع الصوت من السماء الشاهد بانه ابنه الحبيب الذي به سرَّت نفسه فهو حكاية عناشياء ماضوية وكل انسان له احوال فله حالة قبل المعرفة وهي حالة التجرد من المملومات وحالة بعد المعرفة وهي آلحالة التي تكون ظهرت له الادلة والبينات بصحة الدين وكذلك الانبياء فلهم حالات الحالة التي قبل الوحي والالهام والحالة التي بعد الكشف والتوقيف والا لما كان يقول صاحب القرآن ان الله علم داود كما في سورة البقرة ٢ : ٢٥٢ قال ( وعلمه مما يشاء ) وورد ان الله علم يوسف كما في سورة ١٢ : ٣٧ فقال ( مما علمني ربي ) وورد في سورة مربم ١٩ : ١٣ يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناهُ الحكم صبياً وقس على ذنك باقي الانبياء وورد في سورة النساء ٤ : ١١٣ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك الى ان قال وانزل الله عايك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فالقرآن ناطق بان الله هو المعلم الحقيقي فاوحى الله تمالى الى يوحنا بان المسيح هو الموءود به فاخذ في شرح حاله قبل هذه المرفة بقوله وانالم اكن اعرفه فهذه الحالة هي متقدمة على قوله انا محتاج ان اءتمد منك وانت تأني اليَّ واذ تقرر ذلك فلا تناقض فانه يلزم في التناقض اتحاد الزمان والمكان ولا اتحاد هنا في الزمان اما ارسال يوحنا التاميذين الى

المسيح فهو لكي يوقفها على الحقائق بانفسهما حتى يصدقا بالعيان بما لم يبق معه شك في الاذهان ولا سيما ان يوحنا كان مسجوناً وقتئذ ولم يتيسر له مشاهدة المعجزات الباهرة التي صنعها المسيح فاذا قال لهما المسيح اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران العمي يبصرون والعرج بمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون فالتصديق لا يكون الا بهدده المعجزات الباهرة لان الديانة المسيحية مؤسسة عليها

شهادة المسيح لنفسه ] (٧٩) قال ورد في انجيل يوحنا ٥: ٣١ قول المسيح ونصه ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ايست حقاً ثم اورد المعترض الآية ١٤ من الاصحاح التامن وكان يجب عليه لتوضيح المعنى ان يورد آية ١٣ وها نورد الآيتين وهما ققال له الفريسيون انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقاً ١٤ اجاب يسوع وقال لهم وان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق

فترى ان الكلام اللاحق لاينافي السابق فان مهنى قوله تمالى وانكنت اشهد لنفسي اي اذا شهدت على سبيل الفرض والتقدير فشهادتي حق معنى ان واذا } ولا يخفى ان كلتي ان واذا للشرط في الاستقبال لكن اصل ان عدم الجزم بوقوع الشرط واصل اذا الجزم بوقوعه ولما كانت ان تفيد عدم الجزم بالوقوع غلب لفظ الماضي مع اذا لدلالته على الوقوع قطماً نظراً الى نفس اللفظ نحو فاذا جاءتهم (اي قوم موسى) الحسنة (كالحصب والرخاء) قالوا لنا هذه (اي مختصة هذه بنا ونحن مستحقوها) وان تصبهم سيئة (اي جدب وبلاه) يطيّروا بموسى ومن معه (اي يتشاءموا) وقد تستعمل ان في مقام التوبيخ نحو وان كنتم في ريب مما نزانا على عبدنا ويجوز ان تكون للتمريض بان ينسب نحو وان كنتم في ريب مما نزانا على عبدنا ويجوز ان تكون للتمريض بان ينسب الفعل الى احد والمراد غيرة نحو قوله ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك

لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكون من الحاسرين فالمخاطب به محمد وجي الفظ الماضي ابرازاً للاشراك في معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقدير كما هو مقرر في كتب المعاني (كالسعد التفتازاني) فلما كذب اليهود شهادة المسبح قال لهم ولو فرضنا وشهدت لنفسي فشهادتي حق لانها مؤيدة بالمعجزات الباهرة ونبوات الانبياء فلوكانت شهادة المسبح مجردة عن المعجزات وعن اقوال الانبياء لا تكون من الشهادات الشرعية المقبولة فلذا قال ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقاً ولكن ما دام يوحنا والانبياء والاعمال الباهرة والتماليم السامية تشهد له فشهادته حق اذا شهد لنفسه وعلى كل حال فكامة (ان) لا تفيد وقوع الفعل بل لو وقع الفعل لما وجد ادنى منافاة

الامرأة الكنمانية ] (٨٠) قال يعلم من متى ١٥ : ٢٢ ان الامرأة التي استغاثت بيسوع المسيح لشفاء ابنتها كانت كنمانية وفي انجيل مرقص ٧ : ٢٦ انها كانت اممية وجنسها فينيقية سورية

قانا ان البلاد التي كانت تشتمل على صور وصيدا كانت في يد الكنمانيين وكانت تسمى كنمان ولا يخفى ان الفينيقيين تناسلوا من الكنمانيين وكانت البلاد التي تشتمل على صور تسمى فينيقية او (فينيقية سورية) ثم استولى عليها اسكندر ذو القرنين فصارت تابعة لليونان وكانت تلك المدن في عصر المسيح يونانية وكانت تلك الامرأة الممية تحت حكومة اليونان وافتها يونانية فكانت فينيقية سورية مولداً واصلها من ذرية الكنمانيين ولنضرب مثلاً يوضح ذلك فنقول ان العرب التابعين للدولة العاية يطلق عليهم عرب باعتبار الاصل وعثمانيون بالنظر الى الحكومة ويجوز تخصيص الشخص باسم وطنه مسقط رأسه ومنبت بالنظر الى الحكومة ويجوز تخصيص الشخص باسم وطنه مسقط رأسه ومنبت

غرسه بان يقال مكاوي فهو عربي مكاوي وعثماني على انه اذا فرض ان هذه المرأة لم تكن يونانية فكانت العادة الجارية عند الامة اليهودية ان يطلقوا لفظة اليونان او الامم على كل من لم يكن يهودياً وعلى كل حال فلا يوجد في العبارة ادنى تناقض فمن قال انها كنعانية نظر الى اصلها ونسبتها القديمة ومن قال انها فينيقية سورية نظر الى البلاد التي ولدت فيها وهذا اصطلاح مرعي

معجزات المسيح ] (٨١) قال ورد في مرقص ٧ : ٣٣ بان المسيح شنى اصم اعقد وان متى الله عند قال عند قال عند قدمي يسوع كثيرة منهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم وادعى ان هذا من المبالغة

قلنا تقدم اننا نقلنا عن القرآن من سورة آل عمران ٣: ٣٤ بان المسيحكان يخلق من الطين كهيئة الطير و ببرئ الاكمه والا برص و يحيي الموتى و ينبئ الناس بما ياكلون وما يد خرون وتكرر هذا القول في سورة المائدة وزاد على ذلك بان قال انه كان يكلم الناس في المهد وهذا كلام غريب وزاد بان ذكر معجزة المائدة والمعتبر من هذه المعجزات مأخوذ من الانجيل فهل القرآن بالغ في ذلك وعلى كل حال فالقرآن مسلم بان المسيح كان يصنع قوات ظاهرة ومعجزات باهرة لم يقدر ان يفعلها سواه

قال وهذه المبالغة تشبه ما ورد في آخر انجيل يوحنا ٢١: ٥٥ وهي قوله واشياء أخركثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة قلنا (اولاً) ان معنى قوله يسع في هذه الآية يطيق و بحتمل كانه قال ان معجزات المسيح بهرت العقول لغرابتها وكثرتها بحيث لو ذكرت بالتفصيل لما قبلها العالم بايمان ولكن ذكر ما فيه الكفاية للايمان بان

فى مدحه تفحات لا غلوبها يكاد يحيي شذاها بالي الرمم فقر ر العلماء والادباء بان مدح محمد بالمستحيل عقلاً وعادة متفق عليه نقلاً وعقلاً

### ﴿ القصل الثامن ﴾

## ( فيما أورده مما يوهم التنافض من ٨٧ ألى ٨٨ )

تسلم احدهم ( AY) قال ورد في متى ٢٦: ٢٦ — ٢٥ أن المسيح قال التحواربين أن المسيح واحداً منكم يسلمني فحزنوا وابتدأ كل واحد يقول هل هو أنا يا رب فقال الذي يغمس يده معي في الصحفة فاجاب يهوذا وقال هل أنا هو يا سيدي قال له أنت قلت وورد في يو ٢١: ٢١ — ٢٧ أن واحداً منكم سيسلمني فكان التلاميذ ينظر ون بعضهم الى بعض متحبر بن فأوماً بطرس الى تلميذكان يسوع يجه أن يسأله فسأله فاجاب يسوع هو ذاك الذي اغمس أنا اللقمة واعطيه فغمس اللقمة واعطاها يهوذا

قلنا من دقق النظر لا يجد ادنى اختلاف بين العبارتين فيفهم منها ان المسيح قال ان واحداً منكم يسلمني ثانياً يفهم منها انهم انذهاوا وتحيروا واخذوا يتساءلون عن الشخص الذي يتجاسر على ذلك ثالثاً تصريحه بان يهوذا هو الذي اضمر له السوء رابعاً انه لما استفهم احد التلاميذ من المسيح عن الشخص الذي قصد ان يسلمه قال بحيث لم يسممه سوى السائل (الذي اغمس اللقمة واعطيه) ثم غمس اللقمة واعطاها له وهو لا ينافي ما ذكر في انجيل متى من ان يهوذا استفهم منه بعد ذلك عن مسلمه فقال له انت هو

تقبيل بهوذا } (٨٣) قال ورد في مت ٢٦: ٨١ — ٥٠ ان يهوذا كان قال بايهود ( الذي لحيده ) اقبله هو المسيح فامسكوه ) فتقدم وقال السلام يا سيدي وقبله فامسكوه وورد في يو ١٨: ٢ — ٨ وكان يهوذا يعرف الموضع الذي كان فيه المسيح فاخذ الجند مى عند ووساء الكهنة والفر يسين فجاء بمشاعل ومصابيح وسلاح فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي اليه وقال لهم من تطلبون اجابوه يسوع الناصري قال لهم يسوع انا هو وكان يهوذا مسلمه ايضاً واقفاً معهم فلما قال لهم اني انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض

فسألهم ايضاً من تطلبون فقالوا يسوع الناصري اجاب يسوع قد قلت لكم اني انا هو فان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون ثم قبضوا عليه وامسكوه

من تأمل في هذين القولين رأى ان يوحنا الرسول لم يذكر ما كان من يهوذا من تقبيل يد سيده اعتماداً على فهم السامع لانه ُ لما كان يهوذا تلميذاً للمسيح كان لا بد ان يسلم عليه ويقبل يديه ويؤدي لهُ الاحترام الواجب على التلميذ نحو استاذه الاعظم وسيده الافخم وهذا أمر معلوم سواء ذكره يوحنا ام لا وانما المهم هو انه عدر بسيده ونسج على منوال يوآب الذي امسك بلحية عهاسا ليقبلهُ وضربهُ بالسيف في بطنه فدلق امعاءهُ الى الأرض (٢ صمو٠٠:٩ و١٠) ولما قبلهُ قال لهم المسيح من تطلبون فوقعت هيبتهُ الألهية هيبة القداسة والحق والمدالة في افتدتهم واعتراهم الرعب من قواته الالهية وسقطوا على الارض سقوط الحيانة والغدر والنذالة وثانياً انه وقال لهم انا هو لئلا يمسوا تلاميذه بضرر فانهُ هو الحافظ والواقي وشتان بين هذه الشهامة وبين ما اظهرهُ محمد فقد روي انهُ لِمَا كَانَ ابُو بَكُرَ مُتُوجِهَا مَمَ مُحَمَّدُ الى الغَارِ جَمَلَ طُوراً يَمْشَي امَامُهُ وطُوراً يمشي خلفهُ وطوراً عن يمينه ِ وطوراً عن شماله ِ خوفاً عليه ِ من قومه ِ ولما دخل الغار منمه ُ ابو بكر ودخل الغار قبلهُ ليلاً مخافة ان يكون فيه شيء يؤذي محمداً وكثيراً ما كانت الصحابة تدافع عنه وهذا بخلاف المسيح لانه قادر على حمايتهم وهو الراعي الصالح والحاصل انهُ لا يوجد ادنى اختلاف في رواية هذه الاخبار المهمة نعم لو قال احدهم ان يهوذا قبَّل المسيح ثم قال الآخر انه لم يقبَّله وكذلك لو قال الآخر انهم سقطوا من هيبته المقدسة وقال الآخر لم يحصل شيء من ذلك لوجد التناقض ولكن لم يحصل شيء من هذا فالله اوحى الى كل حواري

بان يروي ما رآهُ و وفق بعنايته بان ذكر وا اقوالهم بطريقة لايشم منها رائحة التواطؤ بل ألهم كل واحد بان يقول حسب طريقته فان لكل نبي نفساً وروحاً لا يشركه نيه الآخر

انكار بطرس لسيده ] (٨٤) قال اختلف الانجيليون الاربعة في بيان انكار بطرس بهانية اوجه وها نورد اقوال كل منهم ثم نرد على اقوال المعترض فنقول ورد في انجيل متى ٢٩:٢٦ — ٧٥ ما نصه اما بطرس فكان جالساً خارجاً في الدار فجاءت اليه جارية قائلة وانت كنت مع يسوع الحبلي فانكر قدام الجميع قائلاً لست ادري ما تقولين ثم اذ خرج الى الدهليز رأته اخرى فقالت للذين هناك وهذا كان مع يسوع الناصري فانكر ايضاً بقمم اني لست اعرف الرجل و بعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقا انت ايضاً منهم فان لغتك تظهرك فابتدأ حينئذ يلمن و يحلف اني لا اعرف الرجل وللوقت صاح الديك فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له انك قبل ان يصبح الديك تذكرني ثلاث مرّات

و وود في مرقص ١٤ : ٦٦ - ٧٧ و بينها كان بطرس في الدار اسفل جاءت احدى جواري رئيس الكهنة فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت اليه وقالت وانت كنت مع يستوع الناصري فانكر قائلاً لست ادري ولا افهم ما تقولين وخرج خارجاً الى الدهليز فصاح الديك فرأته الجارية أيضاً وابتدأت تقول للحاضرين ان هذا منهم فانكر و بعد قليل أيضاً قال الحاضرون لبطرس انت منهم لانك جليلي أيضاً ولغتك تشبه لغتهم فابتدأ ياعن و يحاف اني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه وصاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع انك قبل أن يصبح الديك مرتبن سكرتي ثلاث مزات

وورد فى اوقا ٢٧ : ٥٤ — ٦٦ واما بطرس فتبعة من بعيد ولما اضرموا ناراً فى وسط الدار وجلسوا معاً جلس بطرس بينهم فرأته جارية جالساً عند النسار فتفرّست فيه وقالت وهذا كان معه فانكره قائلاً لست اعرفه يا امرأة وبعد قليسل رآء آخر وقال وانت منهم فقال بطرس يا انسان لست انا ولما مضى نحو ساعة واحدة اكد آخر قائلاً بالحق ان هذا ايضاً كان معه لانه جلهلي ايضاً فقال بطرس يا انسان لست اعرف ما تقول وفى الحال بينما هو يتكلم صاح الديك فالتفت الرب ونظر الى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له الك قبل ان يصيح الديك تنكرني ثلاث مرّات

. ويوحنا ١٨: ١٦ و ١٧ ( فحواه ) واما بطرس فكان واقفاً عند الباب خارجاً فقالت له الجارية انت منهم فأنكر وفي آية ٢٥ وسمعان بطرس كان واقفاً يصطلي فقالوا له ألست أنت ايضاً من تلاميذه فانكر فقال واحد من عيد رئيس الكهنة اما رأيتك انا معه فانكر والموقت صاح الدبك

فيظهر مما تقدم ان الانجيلين اجمعوا على عدد مرات انكار بطرس لسيده واجمعوا على انكار بطرس لسيده واجمعوا على ان انكاره كان قبل ان يصبح الديك وتمت بذلك نبوة المسيح من انه شينكره ثلاث مرات وقبل صياح الديك

اعترض على ذلك بثمانية اوجه الأول قال يفهم من رواية متى ومرتص ان جاريتين والرجال القيام قالوا له انه مع المسبح اما لوقا فقال أمة ورجلان

قلتا ان لوقا البشير اقتصر على ذكر المرة التي أنهم وألبس فيها بطرس سيده صراحة وبشدة لانها كانت اهم من المرة الاولى التي أبهم وألبس فيها وهذا لا ينافي ان جازيتين سألتاه مرتين اما متى ومرقص فذكراكلا من هاتين الحالتين وعليه فلا الحقلاف ولا تنافي فان الاختلاف لا يتحقق الا اذا نفى الواحد ما اثبته الآخر وهنا اقتصر احد الحواربين على ذكر الاهم واما باقي الحواربين فذكر وأكل شيء بالتفصيل ثانيا ان لوقا البشير قال ان رجلين سألاه عن نسبته الىسيده وقال متى ومرقص أن الرجال سألوه فعبارتهما تتضمن ان رجلين سألاه بان كانا مترجمين ومعربين عن آراء الجمور فانه لا يتصور ان الجمور سألوا بطرس مرة واحدة وفي وسط الدار على رواية لوقا واسفل الدار على رواية موقس وداخل الدار على رواية لوضاه او في وسط الدار على رواية لوقا واسفل الدار ويوحناه في الدار ومرقص قال في الدار وغير واقا قال في وسط الدار ويوحناه الله كان واقفاً عند الباب خارجاً في الدار واقفاً عند الباب خارجاً في التلميذ وكلم البواية فادخل بطرس (آية ١٦) فأنت ترى انه لا يوجد وفخرج التلميذ وكلم البواية فادخل بطرس (آية ١٦) فأنت ترى انه لا يوجد

اختلاف فبطرس كان حسب قول متى خارجاً في الدار اي ليس في الدار الفوقاني الذي كان فيه المسيح والمجلس ومما يدل على انه كان في صحن الدار قول متى انه لما ضايق اليهود بطرس خرج الى الدهايز فهذا يدل على انه كان في الدار وهنا البشير لم يقل خارج الدار بل خارجاً في الدار اي خارجاً عن المخادع وبما انه كان في المحل التحتاني اي صحن الدار فيصح ان يطاق عليه اسفل الدار ولا يخفى ان معنى صحن الدار هو اسفله وهو لا ينافي انه كان جالساً في وسطه يستدفئ على النار فلا يوجد ما يشمر بالحلاف فقوله خارجاً في الدار هو اسفل الدار اي صحن الدار ووسطه ومراد الرسل انه لم يكن في الدور المرتفع الفوقائي الدار وداخل الدار او وسطه ومراد الرسل انه لم يكن في الدور المرتفع الفوقائي الذي كان فيه المجلس بل كان في محل الحدم وهو الصحيح فسقط اعتراضه

(٣) قال المعترض اختلافهم في نوع ما سئل به بطرس قلنا من تأمل في سؤالاتهم وجدها واحدة ففي متى سألته الجارية وقالت وانت كنت مع يسوع الجلهلي وثانية قالت أخرى وهذا كان مع يسوع الناصري وقال القيام اي الحراس انت ايضاً منهم فان لغتك تظهرك هذه هي رواية متى اما مرقص فورد فيه ان الجارية قالت انت كنت مع يسوع الناصري ثم رأته ثانية وابتدأت تقول للحاضرين ان هذا منهم وقال الحاضرون لبطرس حقاً انت منهم لانك جليلي ايضاً ولغتك تشبه لغتهم وقس على ذلك ما ورد في انجيل لوقا و يوحنا فانه لا يختلف عن ذلك في شيء ما

(٤) قال الممترض كان صياح الديك مرة بعد انكار بطرس ثلاث مرات على رواية متى ولوقا و يوحنا وكان مرة بعد انكاره الاول ومرة أخرى بعد انكاره مرتين على رواية مرقص قلنا ان جميع الحواربين اجمعوا على انكار بطرس للمسيح ثلاث مرات قبل

صياح الديك غير ان بعضهم ذكر ان الديك صاح مرتين واقتصر البعض الآخر على ان ذكر صياح الديك مرة وسبب ذلك هو ان الديوك تصيح مرتين عند منتصف الليل ومرة عند الفجر و بما انه يندر من يسمع صياحه اول مرة ضرب بعض الحواربين عنه صفحاً والمهم هو الصياح الثاني وقد ذكره جميع الانجيلين

(٥) قال متى ولوقا ان المسيح قال قبل ان يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات وقال
مرقص انه قال قبل ان يصيح الدبك مرتبن تنكرني ثلاث مرات

قلنا ان جميع البشيرين ذكروا ان الديك صاح ولكن منهم من اشار الى صياحه مرتين اما من اقتصر على ذكر صياحه مرة واحدة فراده بذلك صياحه المرة الاخيرة وهي لا تنافي انه صاح قبلها وانما اقتصر على المرة الاخيرة لانها هي الاهم

(٣) قال جواب بطرس للجارية فحسب رواية متى قال لست ادري ما تقولين وعلى رواية بوحنا اجاب بالسلب فقط وعلى رواية مرقص لست ادري ما تقولين وعلى رواية لوقا لست اعرف يا امرأة

قلنا من سرح طرفه رأى ان العبارات هي واحدة متشابهة لا فرق بينها و بما ان كثيرين من الحدم والحاضرين اخذوا يعنفونه ويضايقونه اخذه الفزع وعمه الجزع وتلمثم في الكلام واخذ في تبرئة نفسه بجملة اساليب متنوعة وطرق مختلفة في الوضوح والحفاء فتارة كان ينكر وأخرى يقسم ويحلف باليمين المغلظة ليتخلص من عسف ائمة اليهود وشدة جورهم وظلمهم وكان ينتقل من محل الى آخر ليواري نفسه و يتخلص من هذا العقال وبهذا يرد على اعتراضه السابع

اما اعتراضه الثامن فهو مثل اعتراضه الأول الذي ظهر بطلانه ومن هنا يتضح عدم وجود ادنى اختلاف في اقوال الحواربين فكل واحد منهم ذكر اقوال الوحي الالهي بحسب روحه ونفسه فان الوحي لا يبتلع شخصية الانسان فالمولى سبحانه وتعالى يوحي الى النبي او الرسول المعاني والاحكام ويكون في يد الله بمنزلة المقلم في يد السكاتب فتحفظ شخصيته ويظهر في كتابته ما اختص به من القوى العقلية وطرق الفكر والتصور وهذا هو سبب تنوع طرق تعيير الانبياء وكلامنا هنا هو عن الانبياء او الرسل بصيغة الجمع اما اذا كان نبي او رسول واختلف في اقواله وعباراته فهذا هو الذي يؤاخذ عليه لانه ناقض نفسه بنفسه واذا نظرنا الى القصص المذكورة في القرآن وجدنا اختلافات كثيرة فتارة يزيد وأخرى ينقص ومرة يقدم وأخرى يؤخر كما تقدم

تكرار القصص } واذا قيل ما الفائدة في تكرار القصص في القرآن فانه كان يجب ان يستوفيها في القرآن / في محل وأحد ولا يرجع اليها ثانية كما فعل في قصة يوسف قلنا لماكان دابه الالتقاط من الغير فاذا سمع من هذا عبارة أوردها في كتابه واذا سمع أخرى التزم ان يعيد ذات القصة بالزيادة التي سمعها مرة أخرى غير ان علماء الاسلام عدوا التكرار من الفصاحة قال بمضهم ذكر الله موسى في مائة وعشرين موضعاً من كتابه وقال ابن العربي في القواصم ذكر الله قصة نوح في خمسة وعشرين آية وقصة موسى في تسعين آية يعني مفرقة في مواضع شتى وقد آلف البدر بن حماعة كتاباً سهاء المقتنص في فوائد تكرار القصص وذكر في تكرير القصص فوائد منها ان في كل موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبله او ابدال كلة باخرى لنكستة وهذه عادة البلغاء ومنها ان الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم, يعود الى أهايه ثم بهاجر بعده آخرون يحكون ما نزل بعد صدور من تقدمهم فلولا تكرار القصص لوقعت قصة موسى الى قوم وقصة عيسى الى آخرين وكذا سائر القصص فاراد الله اشتراك الجميع فيها فيكون فيه افادة لقوم وزيادة تأكيد لآخرين ومنها ان في ابراز الكلام الواحد في فنون كـشيرة واساليب مختلفة ما لا يخفي من الفصاحة ومنها ان القصة لما كررت كان في الفاظها في كل موضع زيادة وتقصان وتقديم وتأخير واتت على اسلوب غير اسلوب الاخرى فافاد ذلك ظهور الامر العجيب في اخراج المعنى الواحد في صور متباينة في النظم وجذب النفوس الى سماعها لما جبلت عليه من حب التنقل في الاشياء المتجددة-

واستلذاذها بها واظهار خاصة القرآن حيث لم يحصل مع تكرير ذلك هجنة في اللفظ ـــ الردعلي الاعتذار ﴾ هذا هو غاية ما اعتذروا به عن التكرار ونقول لهم لمأذا لم يكرر عن التكرار ( القرآن قصة يوسف بل اقتصر على ذكرها في محل واحد ولم يرجع اليها ثانية فالارجح انه كان سمعها مستوفية ولم يسمع زيادة عليها فذكرها مرة واحدة وقوله الرجل كان يهاجر ثم يأتي غيره فاحتاج الى تكرار القصة السابقة قلنا فلهاذا لم يكرر قصة يوسف لهذا الغرض وثانياً لماذا لم يكرر ذات السورة التي نزلت عليه بذات الفاظها الى من لم يسمعها نعم يجوز تنوع العبارات اذا كانت صادرة من رسولين او أكثر فيجوز للرسولين او الثلاثة إن يَدعوا جملة أمم الى الايمان بان يبلغوا الوحي الالهي حسب ما اختصوا به مرخ القوة في البيان ولكن لا يجوز للرسول الواحد ان يخلط ويخبط بالزيادة والنقصان ثالثاً قالوا ان اختلاف القصة يدل على اقتدار المنشىء على ايراد القصة الواحدة باساليب متنوعة قلنا قد يتحقق هذا القول لو اورد القصة الواحدة بدون زيادة في المماني ففي بعض السور ذكر طرفاً من قصة موسى وفي غيرها ذكر باقيرا ولكنه لو ذكرها كلها مرة واحدة في سورة ثم اعادها ثانية بمعانيها كلها بغير الاسلوب السابق وبالفاظ غير الــابقة لمد ذلك من اقتدار الأنشاء ولكنه لم يفعل ذلك بل ذكر جزءًا من القصة ثم كرَّر ذلك الجزء واضاف اليه باقي القصة وهكذا مما يدل على انه كان يكمل النقص مما كان يلتقطه من اليهود وغيرهم واذا جوزوا للشخص الواحد ان يورد قصص الانبياء بالزيادة والنقضان فلهاذا لم يسوُّغُوا لَجُمَلَةً من الرسل الحواربين ان يدونوا قصة المسيح بطرق متنوعة بومنع ذلك فقد تقدم عدم وجود اختلاف بين اقوال الحواربين

حمل سمعان ﴾ (٨٥) قال ورد في أنجيل لوقا ٢٦ : ٢٦ ولما مضوا به المسكوا سعان رجلاً والمسيح للصليب أ قير وانياً كان آنياً من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع وورد في يوحنا ١٩ : ١٦ - ١٧ فاخذوا يسوع ومضوا به نخرج وهو حامل صليه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة حيث صلبوه

قلنا من قوانين الرومان المرعية هو انه اذا حكم على مذنب بالاعدام الزموه ان يحمل صليبه وقد اشار بلوتارك الى ذلك عند كلامه على بلايا الرذيلة فقال ان كل رذيلة تنتج شقاة وعذاباً خاصاً كما انه اذا حكم على انسان بالاعدام حمل صليبه انتهى فالمسيح بموجب هذا القانون حمل صليبه الى محل الصلب وذات عبارة البشير لوقا تفيد ذلك مثل عبارة يوحنا فانه قال ولما مضوا به امسكوا رجلاً قيروانياً كان آياً من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحه له خلف يسوع يعني لما حمل المسيح الصليب على كتفه كالعادة وسار به مسافة ضعفت قواه الجسدية وتمذر عليه المشي فوجدوا في الطريق سممان القيرواني والارجح انه كان من الارقاء لانهم لايكافون الاحرار بمثل هذا العمل الذيكان يعتبر اعظم هوان وعار وذل وسخروه في مساعدة المسيح على حمل الصليب لانه قال وضعوه عليه ليحمله خلف المسيح فهو كان حاملاً اياه كما ان المسيح حمله ايضاً فلا منافاة بين القولين ساعة صلب ﴿ (٨٦) قال يفهم من الأناجيل الثلاثة الأول ان المسيح كان في الساعة السادسة المسيح ﴾ على الصليب ويفهم من انجيل يوحنا انه كان في هذا الوقت في حضور

قلنا ان قوله الاناجيل الثلاثة الأول قالوا في الساعة السادسة ليس في محله فان جميعهم اجمعوا على انه اظامت الارض في الساعة السادسة وانما ورد في مرقص ١٥: ١٥ انه صلب نحو الساعة الثالثة وفي يو ١٩: ١٤ بانه كان في الساعة

السادسة ونقول ان المراد بقول مرقص انه صلب في الساعة الثالثة انه تقررً صلبه في تلك الساعة وبما انه صلب في الجمجمة وهي كانت خارج أورشليم يهني كان بين المحل الذي حوكم فيه المسيح وحكم عليه وبين المحل الذي صلب فيسه مسافة قاصية كان لا بد من مضي برهة من الزمن لاجراء ما يلزم لصلبه ومما يدل على ذلك هو قوله انه في الساعة السادسة اظلمت الدنيا وهو يدل على ان الصلب تم فملاً في الساعة السادسة واذ تقرر ذلك فلا منافاة بين قولي البشيرين وذهب بعض المحققين الى حل آخر فقال بما ان يوحنا الانجيلي كان مقيماً في اسيا الصغرى جرى في الحساب على طريقة الرومانيين الرسمية فانهم كانوا يحسبون اليوم من منتصف الليل فالساعة السادسة التي اشار اليها هي بعد منتصف الليل اليوم من منتصف الليل فالساعة السادسة التي اشار اليها هي بعد منتصف الليل اي صباحاً فصرف نحو ثلاث ساعات في اجراء ما يلزم للصلب فيكون صلب في الساعة التاسعة قبل الظهر وهي الساعة الثالثة التي ذكرها البشير مرقص وعليه فلا اختلاف مطلقاً

تعبير اللصين ] قال متى ومرقص ان اللصين اللذين صلبا معه كانا يعيرانه وقال لوقا ان احدهما عبره واما الآخر فزحر رفيقه وقال ليسوع اذكرني يارب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع انك اليوم تكون معي في الفردوس

قانا ان اللصين اشتركا في مبدإ الامر في النمبير ولكن لما اقتنع احدها عما رآه في يسوع المسيح من الوداعة والحلم والتسليم وتذكر ما صنعه من المعجزات الباهرة اعترف بذنبه واقر بقوة المسيح له المجد ولكن قال بعض العلماء اشتهر في اللغة العبرية اقامة الجمع مقام المفرد وجرى البشير متى على هذه الطريقة فقال في موضع آخر كما هو مكتوب في الانبياء ومراده نبي واحد

إلجمع بزاديًا من نيمن العرب إن الجمع بزاد به الواحد فورد في القرآن ما كان المشركين به المفرد أن ان يعمر وا مساجد الله وانما أراد المسجد الحرام وورد فيه واذ قتلتم تفسأ تخاص الواحد بلفظ اثنين كما تقدم فيقولون العتلا فلك والحد وورد في القرآن القيا في جهنم كل كفار عنيد وهو خطاب العتلا فلك خان النار وكذلك ينسب الفعل الإثنين وهو لاخدما كما ورد في القرآن فلما بلف بجمع بينهما نسبا حوتهما وكان النسبان من احدها لانه قال فاني نسبت الحوت وما انسانيه الا الشيطان وورد في القرآن (مرج البحرين يلتقيان) اي كلاهما يجتمعان واحدها عذب والانتخر ملح لا ينهما برزج أن أي حاجز ثم قال ( يخرج منهما اللولو والمرجان) وانما يحرب من الملح لا من المذب في البيد اطابق الجمع المترجم في اللغة العربية بالمثني واراد بو الواحد من الملح لا من المعرو في اللغات الاجنبية

المناسع من المال التاسع من المناسع من المناس

الم الم الم الم الم على ما أورده مما يوهم التناقض من ۸۸ الى ۱۹۰) . سفريات المسيح الم ۸۸ الى ۱۹۷ من اربحا الم المسيح الم ۱۸۸ من اربحا و ۲۱ النالمسيح ارتحل من اربحا و جاء الى أورشليم و يعلم من يو ص ۱۱ و ۱۲ انه ارتحل من افرايم و جاء الى قرية بيت عنيا و مات فيها ثم جاء الى أورشايم

المسيح بكر ) (٨٩) قال ان المسيح اقام ثلاثة من الاموات ابنة الرئيس وميتاً آخر ذكر الاموات ) في لوقا والعازاركما ذكر في يوحنا وفي اع ٢٦: ٣٧ ان يؤلم المسيح يكن هو اول قيامة الاموات وفي ١ كو ١٥: ٢٠ قد قام المسيح من الاموات وصار باكورة الراقدين ٢٧ لانه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع ٣٣ ولكن كل واحد في رتبته المسيح باكورة ثم الذين المسيح في مجيئه (وقد حذف المعترض ركناً مهماً من آية ٢٧ كمادته ليحكم تلفيقاته وقد ذكر تاها برمتها لتتضع المعنى) قال وورد في كولوسي ١: ١٨ الذي هو البداءة بكر من الاموات لكي يكون هو متقدماً في كل شيء فقال ان هذه الاقوال تنفي قيام ميت من الاموات قبل المسيح والا لا يكون اول القائمين وباكورتهم وفي رؤيا تنفي قيام ميت من الاموات قبل المسيح والا لا يكون اول القائمين وباكورتهم وفي رؤيا ٢: ٥ ومن يسوع المسيح الشاهد الامين البكر من الاموات

قلنا ان المسيح هو اول من قام من الاموات بحيث لن يذوق الموت فهو بكر الاموات اما الذين اقامهم من الموت فذاقوا الموت بعد ذلك وماتوا كباقي الناس بعد ان عاشوا مدة من السنين ولكن متى اتى يوم البعث والنشور فلن يذوقوا الموت وتكمل سمادتهم ويتم بذلك نعيمهم الدائم

المعاد الروحاني وقال الامام الرازي واما القائلون بالمعاد الروحاني والجسماني معاً فقد والجسماني ارادوا ان يجمعوا بين الحكمة والشريعة فقالوا دل العقل على ان سعادة الارواح بمعرفة الله تعالى ومحبته وان سعادة الاجسام في ادراك المحسوسات والجمع بين هاتين السعادتين في هذه الحياة غير ممكن لان الانسان مع استغراقه في تجلي انوار عالم الغيب لا يمكنه الالتفات الى شيء من اللذات الجسمانية ومع استغراقه في استيفاء هذه اللذات لا يمكنه ان يلتفت الى اللذات الروحانية وانما تعذر هذا الجمع لكون الارواح البشرية ضميفة في هذا العالم فاذا فارقت بالموت واستمدت من عالم القدس والطهارة قويت وكملت فاذا أعيدت الى الابدان مرة ثانية كانت قوية قادرة على الجمع بين الامرين ولا شبهة في ان هذه الحالة هي الغاية القصوى من مراتب السعادات هذا هوكلام علمائهم

ولكن الممترض اخذ هذه الاعتراضات من منكري البعث والنشور ولا يخنى ان البعث وهو ان يبعث الله الموتى من القبور بان يجمع اجزاءهم الاصلية ويميد الارواح اليها هو حق فورد في القرآن أنكم يوم القيامة تبعثون وقوله قل يحبيها الذي انشأها اول مرة

فناء العالم ] قال ورد في كتاب ايوب ٧ : ٩ السحاب يضمحل ويزول هكذا الذي ينزل الله الهاوية لا يصعد وفي ١٤ : ١٧ والإنسان يضطجع ولا يقوم لا يستيقظون حتى لاتبقى السموات ولا ينتبهون من نومهم وفي آية ١٤ ان مات رجل أفيحيا كل ايام جهادي اصبر الى ان يأتي بدلي

قلنا ان هذه الآيات تدل على انه اذا توفي الانسان لا يأتي ثانية الى المماهد الارضية ومعاشرة اصحابه السابقين وهي مثل قوله كل شيء هالك الا وجهه كل من عليها فان فالآيات التي اورها من سفر ايوب تدل على فناء الدنيا وزوالها ولا علاقة بينها وبين البعث من الاموات

الكاره معجزات ) وقد استنتج المعترض نتيجة باطلة فقال نعلم من هذه الاقوال انه لم المسيح ) تصدر معجزة احياء الميت عن المسيح فقط وأن علماء المسيحيين اختلفوا في احياء ابنة الرئيس

قلنا تقدم بطلان هذا الكلام ونصوص الأنجيل ناطقة بانه احيي الموتى واقتبس القرآن هذه المعجزات وذكرها ولم ينكر احياء المسيح للموتى الا الملحدون الذين لا يعتقدون بالانبياء ولا بالمعجزات

صلب المسيح ] قال و يؤخذ من اقوال ايوب ان قيام المسيح من الأموات باطل وقصة موته وصلبه من أكاذيب اهل التثليث

قلنا لا يتصور ان ايوب المعدود عند المسلمين من كبار الانبياء ينكر البعث والنشور وكما انه لا يجوز ان نفهم من قول القرآن (كل شيء هالك الا وجهه) وقوله (وكل من عليها فان) عدم البعث من الاموات فكذلك لا يؤخذ من كلام ايوب ذلك اما صلب المسيح وموته وقيامته فقامت عليها الادلة والبراهين

## وبلغ مبلغ التواتر بحيث لا ينكره الامنكر الحقائق البديهية الضرورية

وفى سورة آل عمران ٣ : ٤٨ اذ قال الله ياعيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة وفى سورة المائدة ٥ : ١١٧ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني وانت تعلم انه ورد قوله الله يتوفى الانفس حين موتها يعني ان المسيح مات وقام من الاموات واستقباح القرآن قتل اليهود له هو لانه لم يعرف ان ذلك كان باختياره واتى الى العالم لهذه الغاية والقرآن شاهد بان اليهود قتلوا انبياءهم فقتلهم للمسيح باختياره واتى الى العالم لهذه الغاية والقرآن شهرة قال انه شبه لهم فقتلوا شبهه مع انه بعيد على رؤساء الامة وولاة الامور والجند ثم قال ان الله رفعه ومرة قال انه توفاه والقول الصحيح على رؤساء الامة وولاة الامور والجند ثم قال ان الله رفعه ومرة قال انه توفاه والقول الصحيح هو ما نطقت به الاناجيل وكبار المؤرخين على تنوع مشاربهم واختلاف مذاهبهم

دحرجة الملائه ) قال يعلم من انجيل متى ان مريم المجدلية ومريم الاخرى لما وصلنا الى اللحجر ) النبر نزل ملاك الرب ودحرح الحجر عن النبر وجلس عليه وقال لانخافا واذهبا سريعاً ويعلم من مرقص انهما وسالومة لما وصلن الى النبر رأين ان الحجر مدحرج ولما دخلن النبر رأين شاباً جالساً عن اليمين ويعلم من لوقا انهن لما وصلن وجدن الحجر مدحرجاً فدخلن ولم يجدن جسد المسيح فصرن محتارات فاذا رجلان واقتان بثياب بيض مدحرجاً فدخلن ولم يجدن جسد المسيح فصرن محتارات فاذا رجلان واقتان بثياب بيض

قلنا ان عبارة متى تفيد ان الملاك كان دحرج الحجر قبل مجي مريم المجدلية ومريم الاخرى فانه قال بانه الما اتنا الى القبر حدثت زلزلة عظيمة لان ملاك الرب كان نزل من السماء ودحرج الحجر عن الباب فجزع الحراس والفعل الماضي اذا ورد مجردًا من قد كان مبهما في بعد المعنى وقر به واذا اقترن بقد تخلص للقرب ويفهم من سياق الكلام انه كان دحرج الحجر وهو مثل ما ورد في مرقص ولوقا اما من جهة النساء فذكر في لوقا بانه اتت نساء أخريات واقتصر بعض البشيرين على ذكر البعض لشهرتهن فاقتصر البعض على ذكر مريم المجدلية لانها كانت اول من بادر بتبليغ الرسل اما اقتصار البعض على ذكر

ملاك واحد دون الآخر فلأنه هو الذي خاطبهم وكلهم اذ لا يعقل انه يتكلم الملاكان في آن واحد ذات الكلام عينه اما قول بعض البشيرين انه رجل لابس ثياباً بيضاء وفي محل آخر يقول انه ملاك قلنا ان الملاك يتشكل بشكل الانسان وقال اكثر المتكامين المسلمين ان الملائكة هم اجسام لطيفة قادرة على التشكل بصور مختلفة كما ان الرسل كانوا يرونهم كذلك

الملائكة ] قالوا والملائكة عباد الله العاملون بأصر الله الا هاروت وماروت كما ان الشياطين اعداء الله المخالفون لامر الله الا واحداً منهم قرين محمد قد أسلم وهو ابن هامة بن هميم بن لاقيس بن ابليس اللعين ومع ان هذا الكلام يعد من الحرافات ومناف لكلام الوحي الالحمي الناطق بان الابالسة هم ارواح شريرة ولكن يؤخذ منه ان الملائكة تتشكل بشكل الانسان وذهب الحكاء الى ان الملائكة جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة وقيل الملاك جوهر بسيط ذو حياة ونطق عقلي غير نام طاعته طبع وعصيانه تكلف خلاف البشر فان طاعته تكلف ومتابعة الهوى منه طبع الى آخركلامهم

ظهور المسيح ( ٩٩١) قال ورد في متى ان الملك لما أخبر الامرأتين انه قد قام من الاموات لمريم وغيرها ( ورجمتا لاقاهما المسيح في الطريق وسلم عليهما وقالا اذهبا وقولا لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل وهناك يروتني ويعلم من لوقا انهن لما سمعن من الرجلين رجعن واخبرن الاحد عشر وسائر التلاميذ بهذا كله فلم يصدقوهن وقال يوحنا ان المسيح لتي مريم عند القبر

قانا أن المسيح لاقاهن ً لما تركن القبر المرَّة الثانية فانهن اتين اول مرَّة ثم بادرن واخبرن التلاميذ ثم عدن ثانية فالمسيح ظهر اولاً لمريم المجدلية لما كانت وحدها كما في يوحنا ٢٠: ١٤ ثم ظهر لباقي النساء كما قال متى وشرح علماء المسيحبين كيفية قيامة المسيح وظهوره لتلاميذه وغيرهم وافاضوا في الكلام على ذلك بتدقيقات رائقة وتحقيقات فائقة ولولا ضيق المقام لذكرناها

مسؤولية اليهود ( (٩٢) قال ورد فى لوقا ١١ : ٥١ ان دم جميع الانبياء منذ انشاء العالم عن قتل انبيائهم ) من دم هابيل الى دم زكريا يطلب من اليهود وورد فى سفر حزقيال ص ١٨ انه لا يؤخذ انسان بذنب آخر وورد فى التوراة ان الابناء يؤخذون بذنوب الآباء الى ثلاثة احيال او اربعة احيال

قلناتقدم الكلام على ذلك بما فيه الكفاية وبما ان اعتراضه يخالف ماتقدم في بعض الامور لنرد عليه فنقول ان المسيح انذر بني اسرائيل من التمادي على المعاصي والاصرار على رفض كلامه تعالى الذي هوكلام الحيوة الابدية وان الله سيدينهم على عدم الايمان وذكرهم بما فملوم بالانبياء من القتل والرجم والنشر وان الله سيطالهم كافةً بما فعلوا وقد تأوَّه محمد من مقاومة اليهود له وتفنيدهم لدعاويه فقال فيسورة آل عمران ٣ : ١٧٩و ١٨٠ الذين قالوا ان الله عهد الينا آلآ نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النارقل قد جاءكم رُسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فَلَمَ قتلتموهم ال كنتم صادقين . ولقد اصاب اليهود في طلبهم منه م ذلك كما كانوا يفعلون مع انبيائهم ولكنه اعتذر عن عدم اجابة سؤلهم بقوله انهم قتلوا انبياءهم اما المسيح ففعل امامهم المعجزات الباهرة من احياء الموتى وشفاء الابرص والأكمه والاعمى ومع ذلك فرفضوه فكان يحق له والحالة هذه ان ينذرهم ويحذرهم من المسؤلية الكبرى التي تقع على رؤوسهم لأن رفضهم اياه بمنزلة رفض جميع الانبياء لانهم تذبآوا عنه وشهدوا له وورد في سورة البقرة عدد ٨١ واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس أفكايا جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقاً كذَّبتم وفريقاً تقتلون وفي عدد ٨٥ قل فلمَ تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين وليخبرنا ما هو الفرق بين هذه الاقوال وبين قول المسيح ان اليهود مسؤلون عن دم الانبياء اما من جهة كون

خطاياهم تم اولادهم فاقمنا البرهان على ذلك واستشهدنا بما ورد في سورة الانفال من قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقوله ياداود انا الله الودؤد انظر صحيفة ١٦ قفيه الكفاية والهداية

اضلال الله ( ٩٣) قال ورد في رسالة بولس الرسول ١ تبموثاوس ٢ : ٣ و ٤ لان هذا المعاند المعاند حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون وورد في ٢ تسالونيكي ٢ : ١١ و ١٧ ولاجل هذا سيرسل البهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالاثم فيعلم من الاول ان الله ير يد ان يخلص جميعالناس ومن النانيان الله يرسل البهم عمل الضلال قيصدقون الكذب ثم يعاقبهم عليه

قلنا كان الواجب على الممترض ان يذكر آية ١٠ لنظهر المنى وها نوردها ونصها لانهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا ولاجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال الخ فمن الحقائق المقررة في الديانة المسيحية هو ان الله سبحانه وتمالى يود ان جميع الناس بقبلون الحق وتستنير اذهانهم ويهتدون الى الصراط المستقيم ولهذه الغاية ارسل الانبياء والرسل لهداية الناس الى الحق فمن اصر على المناد اسلمه لقساوة قلبه وقد ارسل موسى الى فرعون المرة بعد الاخرى فخالف وعائد فاسلمه الله لقساوة قلبه هذا هو معنى الآيات التي اوردها المعترض واذا استقبع قول الكتاب المقدس ان الله ارسل اليهم عمل الضلال فقرآنه مشحون من ذلك قول الكتاب المقدس ان الله ارسل اليهم عمل الضلال فقرآنه مشحون من ذلك الله خالق ) فورد في سورة الاعراف ٧: ١٥٨من يضلل الله فلا هادي له وفي الضلال ) عدد ١٧٨ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفتهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالإنعام بل هم اضل وبعض هذه الاقوال مأخوذ من قول اشعبا النبي تسمعون كالإنعام بل هم اضل وبعض هذه الاقوال مأخوذ من قول اشعبا النبي تسمعون

سماً ولا تفهدون ومبصرين تبصرون ولا تنظرون وغمضوا عيونهم كثلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا با ذانهم ويفهموا بقلوبهم وورد في سورة الانعام ٢ : ٢٩ من يشاء الله يضاله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وفي عدد ١٢٥ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجمل صدره ضيقاً وفي سورة النساء ٤ : ٩٠ أتر يدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فان تجد له سبيلاً وفي سورة النحل ١٦: ٥٥ ولكن يضل من يشا. ويهدي من يشاء الى غير ذلك من الاقوال التي تعد بالمئات وعلماء الاسلام قرروا ان الله سبحانه وتمالى خالق كل شيء بناءً على قوله والله خلة كم وما تمملون اي من خير وشر" اختياري واضطراري وايس للمبد الا مجرَّد الميل حالة الاختيار ولذلك طلب بالتوبة والاقلاع والندم واستحق التعزير والحدود والثواب والعقاب وهذا هو الكسب وهو مقارنة قدرة العبد الحادثة للفمل فالله هو الذي اوجد قدرته وحركاته ولوكانت اختيارية واجمعوا على ان العبد مجبور في قالب مختار العبد مجبور في ﴿ وَاعترَضُ المُعتَرَلَةُ وَقَالُوا أَنَّهُ يَلْزُمُ عَلَى كُونَ اللَّهِ خَالْقاً للاختياري أن تعذيبه قالب مختار ﴾ لهم عليها ظلم وهو مردود من وجوء نقول لهم لايخلو اما ان يكون حصول هذا الفعل بقدرة الله وقدرة العبد فان قالوا نع قلنا لزم اجتماع مؤثرين على اثر وأحد وان قالوا بقدرة العبد فقط قلنا لزم وقوع شيء في الكون قهراً عن الله ولزم ان لا يكون سبحانه وتعالى واحداً في الافعال وهوكفر الوجه الثاني انه لو كان الفعل له لكان عالماً بحركات نفسه وسكناتها مدى الايام قبل وجودها فجهله بها دليل على عجزه الوجه الثالث أنه لا يلزم على تعذيب الله للعصاة الظلم لبطلان ذلك ببداهة العقل وذلك لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير ومن تصرف في ملكه لا يعد تصرفه ظلماً ولذلك حكى عن القاضي عبد الحبار بن احمد المعتزلي قاضي قزوين أنه دخل عند ابن عباد وزير المعز فرأى عنده الاستاذ ابا استحاق الاسفراني امام اهل السنة فقال عبد الجيار سيحان من تنزه عن الفحشاء ففهم الاستاذ مراده فقال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء فقال المعتزلي أيريد ربنا ان يعصى فقال الاستاذ أيعصى ربنا قهراً عنه فقال المعتزلي أرأيت ان منعني الهوى وقضى علي " بالردى أأحسن الي ام أساء فقال له الاستاذ ان منعك ما هو لك فقد أساء وان منعك ما هو له فهو مالك والمالك يتصرف فى ملكه كيف يشاء فانصرف الحاضرون وقالوا ليس بعد هذا جواب والله كأنه القم خجراً

السمع يمعنى ﴾ (٩٤ و ٩٥ و ٩٦) قال الاول ورد فى اعمال الرسل ٩: ٧ واما الرجال الفهم أن المسافرون معه فوتفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احداً وورد فى ٢٢ : ٩ والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كاني وفى اصحاح ٢٦ لم يذكر سهاع الصوت ولاعدم سهاعه

قلنا ان كامة سمع في قوله لم يسمعوا صوت الذي كله في هو بمه في الفهم فمه في الآية انهم لم يفهموا كلام الذي كلم الرسول بولس ومما يدل على ان السمع هو بمه في الفهم قوله صوت الذي كله في اي كلام الذي كلمني وتعبيره في المحل الاول بقوله سمموا الصوت ولم يقل الكلام فلو قال سمموا الكلام وقال في الحال الثاني لم يسمعوا الكلام لحصل التناقض ولكنه لم يفعل ذلك فكا نه قال في الآية الاولى انهم سمموا صوتاً ولكنهم لم يفهموه وفي المحل الثاني قال لم يفهموا الكلام والعبارة في الاصل اليوناني تفيد ذلك ولنورد ما يؤيد هذا الكلام فنقول الكلام والعبارة في الاصل اليوناني تفيد ذلك ولنورد ما يؤيد هذا الكلام فنقول

ورد فى المصباح الجزء الاول صحيفة ١٩٤ ما نصه وسمعت كلامه اي فهمت معنى لفظه فان لم تفهمه لبعد او لغط فهو سماع صوت لا سماع كلام فان الكلام ما دل على معنى تم به الفائدة قال وسمع الله قولك علمه وسمع الله لمن حمده قبل حمد الحامد وقال فى شرح الفاموس سمع بمه في فهم وقال فى الكليات يعبر السمع عن الفهم نحو سمعنا وعصينا وسمع الادراك متعلقه الاصوات نحو قد سمع الله قول التي تجادلك فى زوجها و يطلق السماع و يراد به الانقياد والطاعة وقد يطلق بمعنى الفهم والاحاطة الى غير ذلك

اما في اصحاح ٢٦ فكان بولس واقفاً امام الملك اغريباس وكانت غايشه تبرئة نفسه مما نسب اليه زوراً وافتراءً وبيان دعوة الله له وهو محط الفائدة

فاوجز في ذكر الدفاع عن نفسه وفي ذكر دعوة الله العليا له وضرب صفحاً عن غير ذلك لانه مخاطب ملكاً مشتغلاً بمصالح الجمهور وتدبير الامور

خطاب بولس ] قال الناني في ص ٩ : ٦ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك منبغي ان تفعل وورد في ٢٣ : ٢٠ فقال لي الرب قم واذهب الى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك ان تفعل وورد في ص ٢٦ : ٢٦ قم وقف على رجليك لاني لهذا ظهرت لك لاتخبك خادماً وشاهداً بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذاً اياك من الشعب ومن الامم الذين انا الآن ارسلك اليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظامات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله حتى ينالوا الايمان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين فيهم من الاصحاحين الاولين ان بيان ماذا يفعل كان موعوداً بعد وصوله الى المدينة ويعلم من الثالث الله لم يكن موعوداً بعد وصوله الى المدينة ويعلم من الثالث الله لم يكن موعوداً بعد وصوله الى المدينة ويعلم من الثالث

قلنا كانت غاية الرسول من خطابه للملك ان يوضع مآموريته فهي محط الفائدة فلذا تكلم على الحوادث الماضية بالايجاز مراعاة لمقتضيات المقام وهذه هي البلاغة الالهية كيف لا وبولس الرسول أوتي من اسرار الفصاحة والبلاغة ما يعجز عنه البشر فلوكان تكلم بالتفصيل على الحوادث التي حصات له لاحدث السامة والملل للسامع مع انه كانت غايته ان يجذب نظرة ويأخذ بسمعه عسى يهتدي الى الحق وهذا بخلاف خطابه لليهود فانه شرح لهم بالتفصيل الحقائق التي يهمهم معرفتها وسماعها والوقوف على كلياتها وجزئياتها فيالها من فصاحة وبلاغة فلو خاطب اليهود بما خاطب به الملك وخاطب الملك بما خاطب به اليهود لكان من قبيل وضع الشي في غير محله والمقام اذا اقتضى التأكيد اكد واذا لكان من قبيل وضع الشي في غير محله والمقام اذا اقتضى التأكيد اكد واذا وتضى التقديم قدم او التأخير اخر او الحذف حذف او الايجاز اوجز او الاسهاب والاطناب أسهب وأطنب وغيره

معنى الوقوف ] قال يعلم من الأول ان الذين كانوا معه وقفوا صامتين و يعلم من الثالث

انهم كانوا سقطوا على الارض والثاتي ساكت عن القيام والسقوط

قلنا المراد من كلمة وقت في الاصل الاستقرار في المكان سواء كانوا قائمين او قاعدين فكأنه قال استقروا في محلهم وهي عبارة عامة لا تناني وقوءهم على الارض او قيامهم عليها وفي المصبأح وقف بمعنى سكن ثانياً انه ذكر في ص٢٠: الارض او قيامهم عقب ظهور النور فانهم سقطوا جيماً وكان ذلك قبل مناداة شاول اما في الاصحاح التاسع فذكر ما حصل بعد ان استفاقوا مما دهمهم فقوله وقفوا صامتين اي بعد ان سقطوا ومما يدل على ذلك النور الذي ابرق فان له هيبة تقدير المحذوف ) قد تقدم ان في القرآن كثيراً من التراكب التي لا تظهر معناها الافواف في القرآن ) بتقدير حذف أمور كثيرة تعد بالالوف وقال بعضهم يبلغ المضاف المحذوف في القرآن ) بتقدير حذف أمور كثيرة تعد بالالوف وقال بعضهم يبلغ المضاف المحذوف بخو الله قال الزخشري عن قوله فلن يخلف الله عهده اي ان اتخذتم عند الله عهداً فلن بخلف الله عهده وقال ابو حيان فلم تقتلون انبياء الله من قبل اي ان كنتم آمنتم بما أنزل اليكم فلم تقتلون ونحو قوله وخلطوا عملاً صالحاً اي بسيء وآخر سيئاً اي بصالح وغير ذلك كثير فلم تقتلون ونحو قوله وخلطوا عملاً صالحاً اي بسيء وآخر سيئاً اي بصالح وغير ذلك كثير

#### ﴿ الفصل العاشر ﴾

( في الرد على ما أورده مما يوهم التناقض من ١٩٧ لى ١٠٥ )

سقوط ٢٣ الف { (٩٧) ورد في ١ كو ١٠ : ٨ ولا تزن كما زنى اناس منهم فسقط في يوم في يوم واحد } واحد ثلثة وعشرون الفاً وورد في سفر العدد ٢٥ : ٩ وكان الذين ماتوا بالوباء اربعة وعشرين الفاً ففيهما اختلاف بمقدار الف

قلنا لا يوجد اختلاف لان الرسول تكلم على الذين سقطوا في يوم واحد لانه قال ما نصه ( فسقط في يوم واحد ) ٢٣ الفا وفي سفر المدد ذكر مجموع الذين هلكوا بسبب خطاياهم في اكثر من يوم واحد فالرسول بولس اوضح كيف ان المولى سبحانه وتعالى غضب عليهم حتى لاشى منهم في يوم واحد هذا المقدار وانه لو لم يبادر بنو اسرائيل بقتل من كان السبب في سقوطهم

في العبادة الاصنامية لتلاشوا عن آخرهم فقول الرسول في يوم واحد يدل على الزجر والوعظ بأبلغ عبارة وألطف اشارة ولوقال النبي في سفر العدد انه مات في يوم واحد ٤٢ الفا لحصل التناقض ولكنه بعد ان ذكر ما كان من خطايا بني اسرائيل وغضب الله عليهم وامرهم بقتل الرؤساء الذين اضلوهم وارسال الوباءاليهم قال في آخر كل هذا ومات ٤٢ الف نفر ولم يوجد تناقض لاختلاف الزمان اولاد يعقوب الذين إ (٩٨) قال ورد في أع ٧: ١٤ فارسل يوسف واستدعى اباه اتوا الى مصر المعقوب وجميع عشيرته خسة وسبعين نفساً قال وهذه العبارة دالة على ان يوسف وابنيه الذين كانوا في مصر قبل الاستدعاء ابسوا بداخلين في عدد ٧٥ بل مقدار هذا العدد سوى يوسف وابنيه من عشيرة يعقوب وفي سفر التكوين ٤٦: ٢٧ جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت الى مصر سبعون

قلناكان الواجب عليه ان يذكر آية ٢٦ و ٢٧ من سفر التكوين حتى يظهر المعنى وها نذكرهما ونصهما جميع النفوس ليعقوب التي اتت الى مصر الحارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب جميع النفوس ست وستون نفساً وابنايوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت

الى مصر سبعون وهاك بيان ذلك ٢٤ ما قله

۱۲ اولاد يعقوب احدى عشر ولداً وابنة ۳ اولاد ز بولون

٤ اولاد رأو بين ٧ اولاد جاد

٦ اولاد شمعون ٧ اولاد اشير وابنته وحفيداه

٣ اولاد لاوي
٥ اولاد يهوذا الثلاثة وحفيداه
٤ اولاد تفتالي

٤ اولاد يساكر ١٠ اولاد بنيامين

فالمجموع ستة وستون والآية ناطقة بانهم ستة وستون وابنا يوسف اللذان ولدآ له في

77

مصر نفسان وباضافتهما الى يوسف مع ابيه ينتج اربعة فيكون المجموع سبعين وليس فيها كلام وانما الواجب ان يلاحظ بانه في سفر التكوين استشى من ذلك نساء بني يعقوب اما في اعمال الرسل فقال الرسول ما نصه ( فأرسل يوسف واستدعى اباه يعقوب وجميع عشيرته خمسة وسبعين نفساً ) فهنا لا يجوز ان يدرج يوسف ولا ابناه ولا زوجت في هذا العدد لانهم كانوا موجودين في مصر فيكون عدد الذين استدعاهم ٦٦ نفساً باخراح يعقوب من هذا العدد لانه مصرح به على حدته بقوله استدعى اباه يعقوب وجميع عشيرته يعني ٦٦ نفساً امه باقي العشيرة فهي زوجات بنيه وعددهن تسع لانه كانت توفيت امرأة بهوذا كما في نفساً له ١٣٠ وكذلك امرأة شمعون فالمجموع خمسة وسبعون فني سفر التحكوين صرّح بقوله ما عدا نساء بني يعقوب وفي اعمال الرسل قال يعقوب وبنوه وجميع عشيرته فعبارة الرسول شرحت واوضحت عبارة سفر التكوين فلا محل لقوله ان عبارة الانجيل غلط والمعترض الرسول شرحت واوضحت عبارة سفر التكوين فلا محل لقوله ان عبارة الانجيل غلط والمعترض لم يذكر آية ٢٦ ولا آية ٢٧ مع انهما كافيتان في بيان الحقيقة ولكن عادته الالباس والايهام المسيح والسلام ] (٩٩) قال ورد في متى ٥ : ٩ طوبى لصانعي السلام لانهم اولاد الله بدعون وورد في متى ٥ : ٩ طوبى لصانعي السلام لانهم اولاد الله يدعون وورد في متى ٥ : ٣ طوبى لصانعي السلام لانهم اولاد الله يدعون وورد في متى ٥ : ٣ طوبى لصانعي السلام لانهم اولاد الله يدعون وورد في متى ٥ : ٣ طوبى لصانعي السلام لانهم اولاد الله يدعون وورد في متى ١٠ : ٣٤ ما حبّت لالتي سلاماً بل سيفاً فين الكلامين اختلاف

قلنا ان المسيح هو رئيس السلام وانموذج المحبة والوداعة والطهارة وجميع الكمالات وهو القائل احبوا اعداء كم باركوا لاعنيكم ومن لطهك على خدلت الايمن فحوّل له الآخر وقال لا تقاوموا الشر وغيره من الاقوال الحاضة على مكارم الاخلاق التي تفردت بها ديانته ومع كل ذلك فقال انه لم يأت ليلق سلاماً بل سيفاً وليس مراده ان يحدث الشقاق والحصام ويزيل المحبة والسلام حاشا وكلا بل مراده ان يلقي الشقاق بين القداسة والنجاسة فانه لا توجد مناسبة بين ديانته الطاهرة الصادقة وبين مبادي اهل العالم الفاسدة المنحرفة عن الهدى والمؤدية الى الكذب والضلالة والردى فالمسيح اتى ليحدث الحصام بين الحق والمكذب وبين النور والظلمة ويزيل الوئام بين اميال الانسان المنحرفة وبين ما يطلبه الله منه فجهاد الانسان لهواه هو الجهاد الاكبر ولا يموت الانسان وهو يطلبه الله منه فجهاد الانسان لهواه هو الجهاد الاكبر ولا يموت الانسان وهو

في جهاد نفسه فقط بل في جهاد اهمله واقاربه الذين يتمنون از يثنوه عن الحق والديانة الصحيحة فكم من مؤمن عادى اباه وأمه ُ حباً في خلاص نفسه وتمسكه بالحق وتاريخ الكنيسة شاهد عدل على ذلك وكم من مؤمن آثر اتباع الانجيل واغضب انسباءه واقرباء، ووالديه لانه نظر الى ما هو خير وابقى معتصماً بعروة الحق الوثقي والحاصل انه لا مناسبة ولا ائتلاف بين النور والظلمة ولا بين الحق والكذب فالديانة المسيحية هي النور والحق والدنيا المنفمسة في الشرور والفجورهي الظلمة والكذب والكفاح مستمر لاينتهي الابانتهاء مدة جهاد الانسان في الدنيا ( اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق) وقول المسيح هو من الادلة على ان ديانته هي تنزيل من رب العالمين فليست كالديانة التي توعد اصحابها بالراحة والنعيم حتى اذا شاكلوا اهل العالم في كذبهم وفسادهم ونجاستهم بل المسيح اوضح للمؤمن ما يصادفه من الصعوبات والاتماب وانه لا يوجد بين المؤمن وبين اهل المالم اهل الفساد ملائمة انتحار بهوذا ] (١٠٠) قال ورد في انجيل متى ٢٧ : ٥ بان يهوذا الاسخريوطي خنق نفسه وورد في اعمـــال الرسـل ص ١ : ١٨ واذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكت احشاؤه كلها

قلنا ان متى ذكر مجرد خبر انتجاره فقال انه شنق نفسه واقتصر على ذلك لان غاينه هي مجرد الاخبار وافادة المطالع او السامع خبرا من الاخبار اما في اعمال الرسل فالمقام كان مقام تنفير وتقريع وتشنيع على ذلك العمل الوخيم والذنب الجسيم فاوضح انه مات اشنع ميتة وافظعها فاذا طالع الانسان الذي لا دين يزمه ولا ادب يثنيه عن الغواية حال المنتحرين ونظر ما يؤول اليه الحائن المنتحر عدل عن الانتجار وعمل الفضيحة والعار ولم يرض لنفسه انشقاق

البطن وسكب الاحشاء اي خروج امعائه من بطنه فيتضح من هنا انه لما كان المقام مقام تنفير وترهيب عبر بخروج امعائه واحشائه والحكيم من وضع الترغيب في محله والتنفير في موضعه

والقرآن عبر في سورة الصافات ٣٧: ٦٢ --٦٥ عن عذاب الاشرار بأكلهم شجره الزقوم فقال انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فانهم لآكلون منها فالثون منها البطون ثم ان لهم عليها لشو باً من حميم فالاقرب الى العقل انه لا توجد شجرة بهذه الصفة وانما مراده التنفير

وعلى كل حال فعبارة الرسول في اعمال الرسل غايتها التنفير ويجوز ازيفهم بها المعنى حرفياً فيكون متى الرسول ذكر مجرد انتحاره وشنق نفسه وذكر في اعمال الرسل ما حصل له من الشنق فانه عانق او شنق نفسه على طرف هو ق في وادي هنوم فانقطع الحبل به فسقط وحصل له ما ذكر في اعمال الرسل

وسافر الاستاذ (هاكت) الى المحل الذي يظن انه شنق فيه نفسه فقال لما وقفت في الوادي ونظرت درّج الصخور المعلقة فوقه واخذت مقاس الارتفاع ورأيت انه يباغ على خط عمودي من ٢٥ الى ٤٠ قدماً قلت قد ظهر لي معنى قول الرسول في اعمال الرسل انشق من الوسط وانسكبت احشاؤه قال ولا تزال الاشجار طالعة على حافة تلك الهوات وبما انه في اسفل كل درجة صخور مسننة كان لا بد ان يتهشم ويتحطم من يسقط عليها وقال هذا الفاضل ان يهوذا سقط على تلك الصخور المسننة فانشقت جثته وخرجت امعاؤه واحثاؤه (انتهى) وزد على هذا اننا لم نعرف مدة بقاء يهوذا على المشتقة وانما المؤكد انه شتق نفسه ولبث مدة حتى انتن وقال احد مشاهير الاطباء جرت العادة في الموت القهري الاليم ان تنفجر مادة لينفاوية ممزوجة بالدم في تجاويف الصدر والبطن واذا بقيت الجشة على المشتقة الى ان شنن يتكون غاز من المادة السائلة و يمتد امتداداً جسماً وكثيراً ما يشق البطن كما شوهد ذلك في الحبث التي شنقت في كثير من الممالك واذ تقرر ذلك فلا تناقض لان الرسول ذكر في اعمال الرسل تتيجة الشنق

شراء الحقل ] ثانياً قال يؤخذ من انجيل متى ان رؤساء الكهنة اشتروا الحقل بالثلاثين

من الفضة التي ردها يهوذا ويعلم من اعمال الرسل ان يهوذا كان اشترى الحقل بهما فانه قبل وهذا معلوم في حجيع سكان أورشايم

قلنا هاك نص العبارة في عدد ١٨ فان هذا اقتنى حقلاً من اجرة الظلم واذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت احشاؤه كلها وصار ذلك معلوماً عند سكان جميع اورشليم الخ فنسب اليه الاقتناء لانه كان السبب فيه والمقام في اعمال الرسل هو كما قلنا مقام تشنيع وتقريع فانه قال ان الحقل هو وصمة ملازمة له وعار لاحق به

المجاز العقلي ] وكثيراً ما ينسب الى الانسان الفعل لانه السبب فيه فنسب الى الملك بناء الفصر مع انه ليس هو الباني حقيقة ولكنه هو آمر وكذلك نسب اليه الذبح وهو لم يذبح احداً وانما هو الآمر فورد في القرآن يذبح ابناءهم وقوله ياهامان ابن لي صرحاً فنسب الذبح وهو فعل الاعوان الى فرعون والبناء وهو فعل العملة الى هامان لكونهما آمرين به وكذلك قوله واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً نسبت الزيادة وهي فعل الله الى الآيات لكونها سبباً لها وكذلك قوله واحلوا قومهم دار البوار نسب الاحلال اليهملتسبهم في كفرهم بامرهم اياهم به فكذلك ما نحن فيه فانه نسب الى يهوذا انه اقتنى والحقيقة هي انه سبب الاقتناء ثم ان المعترض تظاهر بتصديق ما ورد في اعمال الرسل التوصل به الى الطعن في انجيل متى فقال عاملة المسبح وانه دبن وهو غلط محاكمة المسبح ] صرح في انجيل متى ٢٧ : ٣ بانه حكم على المسبح وانه دبن وهو غلط لان رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب دفعوه الى بيلاطس البنطي

قلنا من طالع الاصحاح الذي قبله رأى ان الكهنة والشيوخ والرؤساء والمجمع اتوا بشهادات زور عليه حتى مزق رئيس الكهنة ثيابه لانه ادعى على المسبح بانه مجدف و بصقوا في وجهه ولكموه ولطموه وحكموا عليه بالموت كما ترى ذلك مفصلاً في الاصحاح الذي قبله فهم الذين حكموا عليه حتى تعذر على الوالي اطلاق سبيله بعد ذلك مع انه كان يميل الى اطلاقه فوافقهم حسماً للدسائس والفتن وطمعاً في محبتهم له

الثلاثون ﴾ (ثانياً) قال المعترض ان يهوذا رد الثلاثين من الفضة الى رؤساء الكهنــة فضة ﴾ والشيوخ في الهيكل وهو غلط لانهم كانوا في هذا الوقت عند بيلاطس يشتكون على المسبح

قلناورد في الآية الحامسة مانصه اي بعد آيتين فطرح الفضة في الهيكل وانصرف اي انه اوردها في خزينة الهيكل باسم أغة الدين سواء كانوا حاضرين ام غائيين مناسبة (ثالثاً) قال المعترض ان سباق العبارة بين آية ٢ و ١١ دالة على انها اجنبية العبارات ) محضة

قلنا ان الكلام مرتبط ببعضه بحيث اذا انفكت جملة عن اختها اختل المهنى فانه ذكر في الآيتين السابقتين ما كان من اليهود في اضطهاد المسيح وتسليمهم اياه نلحاكم وفي آية ٣ – ١٠ ذكر انه لما رأى يهوذا ما حصل لسيده ندم وتأسف وانتحر وذكر في آية ١١ وقوف المسيح امام الوالي فذكر الرسول الوقائع بحسب زمان حدوثها فليس كالقرآن الذي لما ذكر انصبة النساء انتقل الى الكلام على الصلاة والسكر ثم الى مواضيع شتى كما في سورة النساء وغيرها فان كل عباراته مقتضبة لا مناسبة بين كل جملة واختها اما الانجيل فالقصة كلها عن محاكمة المسيح وصابه وليس فيها شيء اجني

وقت موت ) (رابعاً) قال ان موت يهوذا في صباح الليلة التي الملم فيها المسيح هو بعيد يهوذا ) حداً ان يندم على فعله في هذه المدة القليلة و يختق نفسه لانه كان عاماً قبل التمليم ان اليهود يقتلونه

قلنا لو قال الكتاب المقدس انه لبث اسبوعاً يتحسر ويتأسف على غدره وخيانته لكان يبعد انتحاره ولكنه لما رأى انه خان سيده الذي لم يرَ منه مدة معاشرته سوى اللطف والمحبة والرحمة والاحسان والدياحة والآيات الباهرة انتحر من شدة تحسره ونخسات الضمير فرأى كما يقول اهل العالم ان الاولى النار

ولا العارثم ان التحسر والاسف ونخسات الضمير تنزل على الانسان في اول الامر بشدة وحدة فاذا سلم الانسان نفسه لها هلك فمبادرته الى الانتحار هي امر طبيعي مشاهد بالعيان ولو تأخر وتأنى لهدا باله وسكن بلباله و ربما كان لا ينتحر منزلة الصديق ] (١٠١) قال ورد في ١ يو ٢ : ٢ ان المسيح هو كفارة لخطاياكل العالم هذا هو نص كلامه والمعترض قلب العبارة فانعكست المعنى وقال ورد في امثال سليان ٢١ : ١٨ ان الاشرار يكونون كفارة لخطايا الابرار وهو ليس في محله ونص الآية هو الشربر فدية الصديق ومكان المستقيمين الغادر

قلنا ان يوحنا قال ان الله احب العالم حتى بذل ابنه فداة عن كل من يؤمن به لان الجميع اخطأوا واحتاجوا الى فاد كريم كما تقدم في الباب الاول ومعنى الآية الواردة في سفر سليمان هو ان للصديق عند الله منزلة عظيمة ومقاماً جليلاً فينجيه من مكائد الاشرار وسوء نوايا الفجار ويوقعهم في الاشراك التي ينصبونها له وينجيه من انيابهم بلطفه الحني وقال الحكيم ١١: ٨ الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه وقد انقذ الله بني اسرائيل من مكائد هامان بواسطة استير ومردخاي ورد الله كيده في نحره وعلق على الحشبة التي كان اعدها لصلب مردخاي والمعترض يعرف ان الله سبحانه وتعالى انقذ بني اسرائيل من من يد فرعون واغرق جنوده في البحر الاحمر وبهذا يظهر معنى قوله الشرير فدية الصديق ولا مناسبة بين الآيتين فكل منها في واد

الشريعة ) (١٠٢) قال يعلم مما ورد في رسالة بولس الى العبرانيين ٧ : ١٨ ومن ٨ : ٧ الموسوية ) ازالشريعة الموسوية ضعيفة معيبة غير تافعة ومن مز ١٩ : ٧ انها بلاعيب وصادقة

قلنا ان الرسول لم يقل ان الشريعة الموسوية ضعيفة معيبة غير نافعة حاشاه من ذلك ولكنه اوضح ان الكهنوت اللاوي كان يرمز ويشير الى المسيح الكاهن

العظيم ولما اتى المرموز اليه تم الغرض من الكهنوت اللاوي وبما ان الكهنوت اللاوي كان رمزاً الى المسيح فلم يغفر خطية ولم يغير قلباً ولم يصلح سيرة فوجد الناس مقيمين على الذنوب والحطايا وحكم عليهم بالموت الابدي بخلاف كهنوت المسيح فانه لما قدم نفسه كفارة عن الخطايا برَّر من آمن به واعتمد عليه وغفر خطاياه وجدد قلبه ونال بذبيحة المسيح الحياة الابدية وممايؤيد هذا قول الرسول في آية ١١ انه ايس بالكهنوت اللاوي كمال وقال في ص ٨ : ٧ بانه لو حصل بالعهد الاول مغفرة الخطايا ونوال القداسة والحياة الابدية لما وجد لزوم الى العهد الثاني ولكن لم يحصل من العهد الاول هذه البركات فكان من الضروري وجود عهد النممة وقلنا ان عند المسلمين العهد الاول عهد الاعمال ومن سوء الحظ لا يوجد عندهم عهد النعمة عهد الخلاص اما من جهة كال الشريعة فالرسول بولس كثيراً ما يحض على مطالعة الكتب المةدسة وهي كتب موسى والانبياء ويقول انها اعظم واسطة في الحلاص ونوال الحياة الابدية فلا يعقل انه يذم ما يتعبد به مجيء النساء ﴿ (١٠٣) قال يعلم من مرقص ١٦: ٣ ان النساء اتينَ الى القبر اذ طلعت الى القبر ﴾ الشمس ومن يوحنا ٢٠: ١ بان الظلام كان باقياً وكانت الأمرأة واحدة قلنا هاك عبارة البشير مرقص وهي باكراً جداً في اول الاسبوع اتين َ الى القبر اذ طلعت الشمس وعبارة البشير يوحنا هي وفي اول الاسبوع جاءت مربم المجدلية الى القبر باكراً والظلام باق فيوحنا الرسولي قال ان مريم المجدلية اتت اولاً لما كان الظلام بأقياً اي في الفجر والبشير مرقص قال اتت النساء باكراً جداً وهنا لا يوجد تناقض لاختلاف الزمن فمريم المجدلية اتت والظلام باق والنساء اتين اذ طلمت الشمس وثانياً لا يوجد تناقض لاختلاف الموضوع فني محل قال مريم المجدلية سبقت غيرها وفي محل آخر قال ان النساء اتين فالتناقض يتحقق اذا قال احد البشيرين ان مريم المجدلية اتت والظلام باق وقال البشير الآخر لم تأت مريم المجدلية والظلام باق او لو قال احد البشيرين ان النساء اتين عند طلوع الشمس وقال الآخر لم تأتِ النساء عند طلوع الشمس ولكن لم يحصل شيء من ذلك فكلامهم اذن في غاية الموافقة والمطابقة على انه لو فرضنا ان العبارتين تفيدان شيئاً واحداً فيكون يوحنا اقتصر على ذكر مريم المجدلية لحديثها مع السيد عنوان ملك ﴾ (١٠٤) قال العنوان الذي كتبه بيلاطس ووضعه على الصليب في الآناجيل الاربعة مختلف فغي متى ٢٧ : ٧٧ يسوع ملك اليهود وفي مرقص١٥ : ٣٦ ملك اليهود وفي لوقا ٢٣ : ٣٨هذا هو ملك اليهود وفي يوحنا ١٩:١٩ يسوع الناصري ملك اليهود قلنا اجمع جميع البشيرين على ان ذكروا كلمة ملك اليهود كما هو منطوق هذه الايات لانه هو محط الفائدة وموضوع دعوى اليهود فانهم اتخذوا ذلك حجة في صلب المسيح اماكونه ناصرياً او انه سمي يسوع اي المخلص فلم يتخذوه سبباً في صلب المسيح ولكن الدعوى المهمة هي ادعاء الملك فلو ضرب احد البشيرين عنه صفحاً اساغ الاعتراض ولكنهم مساقون بروح الله ولم يكتبوا ما كتبوه الا بالوحي الالهي الذي عصمهم عن الحطاٍ والغاط وهداهم الى ما يجب ان يقولوه ويبلّغوه اعتراض احد ، قد كان اول معترض بهذا الاعتراض شخص من الكفرة الملحدين اسمه الكفرة ﴿ ( بين ) وهو اميركي مؤلف كتاب حقوق الانسان فردَّ عليه احد العلماء قائلاً ان الخلاف الموجود في الاناجيل هو لفظي ناشيء عن كتابة هذا العنوان بجملة لغات فانه كان مكتو بأكما قال الرسل باللغة العبرية واليونانية واللاتينية ومع ان معناها واحد الا ان الترجمة لا تسلم من الاختلاف اللفظي وقال هذا المحقق لهذا المعترض اذا فرضنا ان المقادير قضت عليك بان شنفك (روبسبيار) وكتب فوق المشنقة باللغات الفرنساوية والانكليزية والالمانية هذا العنوان وهو ( توماس بين الاميركي مؤلف حقوق الانسان ) وشاهد اربعة اشخاص انفاذ الحكم بالأعدام ورووا هذه الحادثة وكتبوا ملخص تاريخك بعد وفاتك بعشرين سنة وقال احدهم ان ( ثوماس ) شنق وكان عنوان المشنقة ( هذا هو ثوماس بين مؤلف حقوق الانسان) وقال الثاني كان عنوانها (مؤلف حقوق الانسان) وقال الثالث كان عنوانها (هذا هو مؤلف حقوق الانسان) وقال الرابع كان عنوانها (ثوماس بين الاميركي مؤلف حقوق الانسان) فهل يرتاب من أوتي ذرة من العقل والفهم في صحة تأليفهم لتاريخك لا نظن ذلك فكذلك الحال هنا فان المولى سبحانه وتعالى يخاطبنا حسب الطرق المصطلح عليها بين الناس ومن هنا يتضح ان دأب المعترض نقل اعتراضات الكفرة المكذبين للحق اليقين وغض الطرف عن ردود العلماء عليها من شدة تعنته

# ﴿ الفصل الحادي عشر ﴾ ( في الرد على ما أو رده مما يوهم الناقض من ١٠٥ الى ١١٥ )

هيرودس ويوحنا ] (١٠٥) قال يعلم من مر ٢ : ١٧ ان هيرودس كان يعتقد في حق يوحنا الصلاح وكان راضياً عنه ويسمع وعظه ولم يفتك به الا لارضاء هيروديا ويعلم من لوقا ٣ : ١٩ انه لم يظلم يوحنا لارضاء هيروديا بل لارضاء نفسه لانه لم يكن راضياً عن الشرور التي كان يفعلها قلنا لما كان دأب المعترض تحريف الكلم عن مواضعه لنورد عبارات الاصل فورد في مر ٢ : ١٧ لان هيرودس نفسه كان قد ارسل وامسك يوحنا واوثقه في السجن من اجل هيروديا امرأة فيلبس اخيه اذكان قد تزوج بها لان يوحنا كان يقول طيرودس لا يحل لك ان تكون لك امرأة اخيك فحنقت هيروديا وارادت ان تقتله فلم تقدر ولكنها في يوم مولد هيرودس رقصت فانشرح ووعد ان يعطيها كلا طلبت فاغرتها والدتها على ان تطلب رأس يوحنا وعبارة لوقا ٣ : ١٩ اما هيرودس فاذ تو يخ من يوحنا لسبب هيروديا امرأة فيلبس اخيه ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها زاد هذا ايضاً على الجميع انه حيس يوحنا في السجن

قد كنا عازمين على ان نضرب صفحاً عن هذا الاعتراض الساقط لان توضيح البديهيات من المشكلات ولكن نقول انه من شدة تمنت الممترض جمل هيرودس من السامعين لاقوال الوعظ ومن المعتبرين للانبياء وكاد ان يجمله في درجة الاولياء مع ان كلاً من البشيرين شاهد بفسقه وان يوحنا كان اعظم منغص له على لذته لانه كان يوضيح له عدم جواز اخذ امرأة اخيه اما

تظاهره بمراعاة يوحنا فقال الحواريون انه كان يخشى ان الامة تحدث فتنة لانه كان ليوحنا منزلة عظيمة من الاعتبار في افئدتهم فتظاهره باعتباره هو مراوغة ومخاتلة او كما يقولون سياسة وقد قال المسيح عنه (قولوا لهذا الثعلب) فشبهه بالثعلب في روغانه وخداعه ولو كان يعتبر يوحنا ويسمع له كما قال المعترض لكان يقلع عن الفسق ولما كان يقدم على قتله

قال المؤرخ يوسيفوس بانه اخذ هيروديا لما كان مسافراً الى رومة و بيان ذلك انه نزل في بيت اخيه فعثق امراًنه وانفق معها على ان يترك زوجته ابنة ارتباس ملك ( بترية ) وانفقت هيروديا معه على ترك قرينها فيظهر من هذا انه كان عائمًا معها في الفسق فاظهر بوحنا بسالة في زجره وتوبيخه واجمع المؤرخون على انه كان منغمساً في الشرور والفجور ومنهمكاً في الملاهي والحلاعة ولم يكترث بشؤون المملكة

تداوس ] (۱۰۹) (مت ۱۰: ۲ — ٤ ومر ۱۹: ۲۰ — ۱۹ ولوقا ۱۹: ۱۳ — ۱۱ ان متى ومرقص ولوقا انفقوا فى اسما احدى عشر من الحوار بين اعني بطرس واندراوس و يعقوب ابن زبدى و يوحنا وفيلبس و برتولوماوس ومتى و يعقوب بن حلنى وسمعان و يهوذا الاسخر يوطي واختلفوا فى اسم الثاني عشر قال متى لباوس الملقب بتداوس وقال مرقص تداوس وقال لوقا يهوذا اخو يعقوب قلنا ان قوله لباوس الملقب تداوس هو ذات يوداس و يوداس هو يهوذا كما هو ظاهر فى اللفظ فلا تناقض

متى هو ﴾ (١٠٧) قال ورد فى من ٩ : ٩ ان الذي دعاه المسيح عند مكان الجباية «و لاوي ﴾ متى وورد فى مر ٢: ١٤ بان اسمه لاوي بن حلنى وورد فى لوقاه : ٢٧ ان اسمه لاوي

قلنا ان القرائن المعينة التي ذكرها كل منهم تدل على ان الشخص واحد فكل منهم ذكر وظيفته المشهور بها وقال انه كان جالساً عند مكان الجباية وان المسيح دعاه الى اتباعه واختاره ليكون من الحواربين فترك كل شيء وتبعه (ثائياً) كثيراً ما يسمى الشخص باسمين فبطرس يسمى سممان ويسمى صفا وتقدم ان ابا بكر غير اسمه عند اتباعه محمداً والمعهود بيننا لغاية الآن انه اذا ا

انتقل الانسان من حالة الى أخرى غير اسمه اشارة الى رفض الحالة السابقة الذيالها واطرافها (ثالثاً) اقتصار بعض الحواربين على ذكر اسمه بدون ذكر اسم الديالها واطرافها (ثالثاً) اقتصار بعض الحواربين على ذكر اسمه بدون ذكر اسم ابيه اكتفاء بالقرينة المعينة للمراد وهو ذكر صناعته وظروفه الحصوصية وهي قوله ابيه كان جالساً عند مكان الجباية ثم ان حلني ابا يعقوب هو غير والد لاوي

مفاتيح السماء ] (١٠٨) قال ورد في مت١٦: ١٩ و١٩ وانا اقول لك ايضاً انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها واعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل ما تر بطه على الارض يكون مربوطاً في السموات وكل ما تحله على الارض يكون محلولاً في السموات وكل ما تحله على الارض يكون محلولاً في السموات وفي آية ٣٣ قال له المسيح اذهب عني ياشيطان انت معثرة لي لانك لا تهتم على الله لكن بما للناس وادعى ان البروتستانت ذموه وان من كان بهذه الصفات لا يكون مالكاً لمفاتيح السموات

قلنا ان المسيح عين الحواربين ليكونوا دعاة وهداة الاسة الاسرائيلية وخوسهم قوة على عمل المعجزات الباهرة من شفاء المرضى واقامة الموتى وأمره ان يبشروا الورى قاطبة ويهدوهم الى الحيوة الابدية وان يقبلوا في الكنيسة المنظورة من يرون مناسبة قبوله وان يرفضوا من يستوجب الرفض ولما كان بطرس وغيره من الرسل السبب في هداية النفوس قال له اعطيك مفاتيح ملكوت السموات اي الكنيسة وهي استمارة لطيفة فانه لما كانت الضلالة من اعظم المواثق والموانع للناس عن الانضام الى الكنيسة وعن التمتع بالنميم في السماء وكان التمليم والارشاد اعظم واسطة في الهداية والدخول في السماء وكان الومن قام بذلك بطرس الرسول فانه اول من كرز لليهود حتى آمن على يده اللائة آلاف نفى في يوم واحد قال له اعطيك مفاتيح السماء وورد في المصباح الصلاة مفتاحها الطهور استعارة لطيفة وذلك أن الحدث لما منع من الصلاة

شبه بالغلق المانع من الدخول الى الدار وبحوها والطهور لما رفع الحدث المانع وكان سبب الاقدام على الصلاة شبهه بالمفتاح انتهى وايضاً ان قوله اعطيك مفاتيح استعارة مأخوذة عن العادة التي كانت جارية عند اليهود وذلك فانه اذا نبغ احد رجالهم في العلم والمعرفة اعطوه مفتاح خزانة الكتب في الهيكل ولوح كتابة اشارة الى اجازتهم له التعليم وتفسير الكتب المقدسة والافتاء فاستعار المسيح المفاتيح اشارة الى انه سيكون من اعظم الائمة الذين يهتدى بهم وفي بلاد الانكليز اذا قلدوا شخصاً (لورد شاعبرلين) اعطوه مفتاح فضة وكان المفتاح عند اليونان علامة الرتبة الكهنوتية فكان الكاهن يعلق مفتاحاً على كتفه واعطاء الانسان المفتاح علامة على ان المعلي يثق بالشخص الذي قلده هذا المفتاح ويعتمد عليه و ورد في اشعيا ٢٧: ٢٧ قوله واجمل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق ويفلق وليس من يفتح فاعطاء بطرس مفتاح ملكوت السموات هو تخويله سلطة لتوطيدها وحفظها وقد تم هذا كما في سفر اعمال الرسل

مفاتيح الخزائن ] لا يخفى ان الهادي الحقيقي هو الله وانما جعلت الانبياء والحواريون واسطة فى الهداية فهي استعارة لطيفة وعبارة الانجيل احسن من قول محمد أوتيت مفاتيح خزائن الارض فنظر الى الارضيات بخلاف قول المسيح فانه نظر الى الاشياء الروحية السموية ومعنى قول محمد أوتيت مفاتيح خزائن الارض اراد ما سهل الله له من افتتاح البلاد المتعذرات واستحراح الكنوز الممتنعات وورد فى الحديث ايضاً قوله أوتيت مفاتيح الكلم وفى رواية مفانح وهي جمع مفتاح وهي فى الاصل مما يتوصل به الى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول اليها فقال امه أوتي مفاتيح الكلام قالوا هو مما يسر الله له من البلاغة والفصاحة والوصول اليها فقال امه أوتي مفاتيح شيء مخزون سهل عليه الوصول اليه ومما على غيره وتعذرت عليه ومن كان فى يده مفاتيح شيء مخزون سهل عليه الوصول اليه ومما

يحسن ايراده قولهم للقاضي الفتاح لانه يفتح مواضع الحق واهل البمن يقولون للقاضي الفتاح لانه يفتح مواضع الحق وفي القرآن هو الفتاح العايم يعني هو الذي يفتح ابواب الرزق والرحمة لعباده

وقوله ملكوت السموات اي الكنيسة وقوله لن تقوى عليها ابواب الجميم اي لا يقدر احد ان يمسها بضرر لان المولى سبحانه وتعالى يكلاها بعنايته اما زجر المسيح لبطرس بقوله ياشيطان يعني ان هذا القول هو من وسوسة الشيطان فانه لما كان المسبح يتكام على وجوب موته قال له بطرس حاشاك يارب ولم يدر ان خلاص الورى متوقف على صلبه وموته فكانت مقاومته من وسوسة الشيطان الذي لا يريد الحير لاحد

زجر القرآن أو ورد في القرآن زجر كثير لمحمدكما تقدم فورد في سورة الاعراف قوله لمحمد أواما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وورد قوله لمئن اشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين وورد قوله يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وتقدم ان ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة وفي رواية مائة مرة ومحمد قال ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم اي يتسلط عليه فيوسوس له وفي الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب يعني ان الانفراد والذهاب في الارض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان او شيء بحمله عليه الشيطان وهو حث على اجتماع الرفقة

فينتج مما تقدم ان بطرس هو من كبار الحواربين وانما هو بشري قابل للسقوط الا في النمليم والالهام ولا سيما بعد حلول الروح القدس

كيف يلتي ( ١٠٩) قال ورد في اوقا ٩: ٥٠ سـ ٥٦ بان يعقوب و يوحنا استاذنا المسيح المسيح ناراً ) بان يأمر بانزال نار من السماء لاحراق قرية في السامرة فقال لهما لستما تعلمان من اي روح انتما لان ابن الانسان لم يأت ليهلك انفس الناس بل ليخلص وورد في ١٠١ : ٤٩ جئت لالتي ناراً على الارش فماذا اريد لو اضطرمت

قلنا مراد المسيح بقوله ألتي ناراً على الارض انه لا يوجد وثام ولا التئام

بين القداسة والنجاسة ولا بين الصلاح والطلاح فالحكفاح مستمر بين الحق والباطل الى ان ينتصر الحق وسببه انحراف الطبيعة البشرية وميلها الى القساد وبما ان تعاليم المسيح مبنية على الصدق وأمور اهل العالم كلها ضلال وتضليل وشر وفسادكان لا بد من اضرام نيران هذا الكفاح الى ان يغلب الحق الباطل فلو أتى المسيح بما يلائم الطبيعة البشرية الفاسدة ووافق الناس على شروره وداراهم لوجد سلام بينه وبينهم ولكن حاشاه من ذلك وليس المراد بالكفاح ان دياسة تقوم بالسيف كديانة محمد حاشا وكلا بل الكفاح هو ادبي روحي بين الفضيلة والرذيلة فان المسيح قال ان ملكوته روحية واسلحتها روحية والحاصل ان دياسة لاتقوم بالسيف ولا بالبنادق والمدافع ولا تخريب المدن والمالك بل تقوم بالحبة والسلام والكفاح الروحي بين النور والظلمة

الصوت من ) (١١٠) قال اختلف الحواريون في رواية خبر الصوت الذي سمع من المهاء السماء ) وقت تزول الروح القدس على المسيح فقال متى ٣: ١٧ هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت وقال مرقص ١: ١١ انت ابني الحبيب الذي به سررت وقال لوقا ٣: ٢٧ انت ابني الحبيب الذي به سررت وقال لوقا ٣: ٢٧ انت ابني الحبيب الذي بك سررت قلنا أن المنى واحد والالفاظ أيضاً واحدة والما في بعضها الالتفات وهو الانتقال من المخاطب الى الغائب وفي القرآن قال عن الله يحيى و بميت وفي محل آخر نحيى و نميت وهو كثير حتى في ذات السورة الاولى

(١١١) قال ورد في مت ٢٠: ٢٠ ان أم ابني زبدى طلبت من المسيح ان يجلس ابسيها واحداً عن يمنه والآخر عن يساره في ملكوته وفي مرتص ١٠: ٣٥ ان ابني زبدى طلب هذا الطلب

قلنا من القواعد المقرَّرة المرعية من فعل شيئاً بواسطة غيره نسب اليه فعله فابناها طلبا هذا الطلب بواسطة والدتها فنسب اليها او يحتمل ان والدتها طلبت هذا الطلب اولاً ومن شدة تشوقها للحصول عليه اعاداه ثانية بانفسها

فذكر متى طلب الوالدة وذكر مرقص طلبها وكثيراً ما ينسب الى الانسان فعل شيء مجازاً ويكون الفاعل الحقيقي غيره ولكنه لما كان هو الآمر به او الطالب له او السبب فيه نسب اليه ذلك الفعل كقولهم عقد الملك معاهدة مع المملكة الفلانية والذي أبرم المعاهدة حقيقة هم رجال دولته وانما نسب اليه الفعل لانه هو الآمر او الراغب وكقول القرآن ياهامان ابن لي صرحاً والبناء فعل العملة حقيقة ومع ذلك فينسب الفعل الى من يكون السبب الاصلي فيه مجازاً عقلياً

شجرة التين ] (١٩٢) قال ورد في مت ٢١: ١٩ و ١٥ ان المسيح نظر شجرة تين على الطريق وجاء اليها فلم يجد فيها شبئاً الا ورقاً فقط فقال لها لا يكن منك ثمر الى الابد فيبست التينة في الحال فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست التنة في الحال وورد في مرقص في الحال فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست التنة في الحال وورد في مرقص يجد شبئاً الا ورقاً لانه لم يكن وقت النين فاجاب يسوع وقال لها لا ياكل احد منك ثمراً بعد الى الابد وكان تلاميذه يسمعون وجاؤا الى أورشليم وفي آية ٢٠ وفي الصباح الذكانوا مجتازين رأوا التينة قد مبست من الاصول فتذكر بطرس وقال له ياسيدي انظر التينة التي لعنتها قد يبست فقال المعترض في العبارتين اختلاف وفضلاً عن ذلك فليس للمسيح حق الضروعلى مالكها وانه يغضب عليها لعدم الثمرة في غير اوائها

قانا ان هذه الشجرة لم تكن ملكاً خصوصياً لاحد بل كانت لهموم الناس فكان مباحاً لابناء السبيل ان يأكلوا منها بلا مانع ولا معارض فكان للمسيح حق ان يأكل منها ولماكان عليها ورق اخضر اتخذ ذلك علامة على وجود الثمر فان التين في ارض فلسطين يمر بظهور الورق واحياناً تطلع الثمار قبل النضج العام بايام كثيرة وهو المعروف عند العامة في الشام بالديفور وقوله ولم يكن وقت التين اي وقت جنيه العمومي وكان يجب ان لا تكون فيها اوراق خضرة ولكن

قد وجدت هذه الاوراق الخضرة ولم يكن فيها ثمر فج ولا ناضج ولا امارات تدل على انها تثمر فهي عقيم وهي مثل المرائي الذي يتظاهر بالتقوى وهو مجرد منها فعليه سمة القداسة وقلبه ملآن بالنجاسة بل هي تشير الى الامــة اليهودية التي خصها المولى سبحانه وتعالى بالنواميس والشرائع والانبياء ومع ذلك فكانت مجرَّدة من الايمان والمحبة والتواضع ورفضت المسيح ولم تذعن لاوامره ولم تأت بتمر بل ارتكنت على انها شعب الله فلهذا خاطب المسيح الشجرة ونزلها منزلة الماقل المدرك فقال لها لا يكن فيك عمر ليملم الناس ان المداركله على النمر وهي نبوة على مستقبل الامة اليهودية وانذار للناس في كل عصر بانهم ان لم يأتوا باثمار القداسة والتقوى حلت بهم دينونة الله العادلة ويبست في الحال اشارة الى خراب مدينة أورشايم وعقاب الامة اليهودية وتدكانت آيات المسيح كلها مبنية على الرحمة ولكنه علم تلاميذه انهُ شديد المقاب وان كان رحياً فعلمهم مثال الدينونة بألطف اشارة وقد سخَّر المولى سبحانه وتعالى المخلوقات للانسان فسخر الحيوانات والنباتات والممادن له فيستمين بها لقضاء حاجاته ويتخذها مثالاً لاتمليم وللمسيح الحق ان يتصرَّف في ملكه كيف يشاء على اننا قلنا ان غايته التأديب لا النخريب فليس كالذين احرقوا كتبخانات اسكندرية الشهيرة فلم يتمرَّض لملك احد بضرر بل استخرج تعاليم من العقيم

قال وعلم من هذا انه ما كان إلها والا لعلم ان الثمرة ليست فيها قلنا ان المسيح لم يكن جاهلاً بأمر هذه الشجرة كيف لا وهو الذي كان يعرف خفايا كل انسان حتى اخبر الامرأة السامرية بكل ما فعلت وغيرها ولكنه تصرقف بهذه الحكيفية ليعرف الرسل عدم وجود ثمرة فيها وحيثة تظهر لهم قوة

المعجزة على اننا نسأل المعترض قائلين هل كان الله جاهلاً لما استفهم من موسى عن المصا التي في يده بقوله وما تلك بيمينك ياموسى قلنا حاشا بل انه تكلم كا يتكلم الانسان في مثل هذه الاحوال او لاظهار المعجز الذي لم يكن موسى يعلمه

مثل غارس ( (١١٣) قال ورد في مت ٢١: ٢١ من بعد بيان مثل غارس الكرم فمتى الحكرم الحكرم الحكرم الحكرم الحكرم الحكرم الحكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين قالوا له أولئك الاردياء يهلكهم هلاكا ردياً ويسلم الكرم الى كرامين آخرين يعطونه الأنمار في اوقاتها وفي لوقا ٢٠: ١٥ و ١٦ بعد بيان المثل قال فماذا يفعل بهم صاحب الكرم يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين فلما سمعوا قالوا حاشا فني العبارتين اختلاف لان الاولى مصرحة بأنهم قالوا انه يهلكهم شر اهلاك والثانية مصرحة انهم انكروا ذلك

قلنا ان المسيح اوضح لهم بانهم استوجبوا دينونة الله المادلة بان أورد لهم مقدمات مسلمة على سبيل المثال فقال انسان غرس كرماً واحاطه بسياج وسلمه للكرامين وسافر ولما قرب وقت الاثمار ارسل عبيده الى الكرامين ليأخذ اثماره فلارامين وسافر ولما قرب وقت الاثمار ارسل اليهم ثانية ففعلوا بهم كذلك فاخيراً ارسل ابنه فقتلوه فاذا يفعل بهم صاحب الكرم فقالوا يهلكهم ويسلم الكرم لنيرهم فالبشير متى قال ان ائمة الامة اليهودية شهدوا على انفسهم بأنهم الستوجبوا المقاب لعنادهم ولقتلهم الانبياء كما يشهد القرآن ولوفضهم الكلمة الازلية ابنه الحبيب مع انه كان الواجب عليهم ان يأتوا باثمار القداسة لان المولى سبحانه وتعالى خصهم بمراحمه وفضلهم على المالمين فلما أورد المسيح فم المقدمات المنطقية لم يسمع سوى التسليم بصدق النتيجة فني متى ذكر كلامهم وهوالنتيجة الطبيعية لذات المقدمات اما في لوقا فذكر النتيجة مع المقدمات وهو المروف في المنطق بمتصل النتائج وسمي بذلك لوصل نتائجه بمقدماته نحو كل انسان

حيوان وكل حيوان حساس فكل انسان حساس وكل حساس نام وكل انسان نام وفي المحلين سلم ائمة اليهود بهذه النتيجة الطبيعية وفي لوقا قال فلما سمعوا اي لما فهموا ان هذا الكلام هو عليهم قالوا حاشا والنني هنا ليس متسلطاً على النتيجة لانها طبيعية بل النني متسلط على تطبيق هذه المقدمات والنتيجة عليهم وحاولوا تبرئة انفسهم مما نُسب اليهم من قتل الانبياء ورفضهم

قارورة الطيب] (١١٤) قال من طالع قصة الامرأة التي أفرغت قارورة العليب على المسيح في مت ٢٦: ٧-٨٠ وفي مر ١٤: ٣-٩ وفي يوحنا ١٢: ٣-٨ وجد فيها اختلافاً من ستة وجوه الاول ان مرقص صرّح بان هذا الامركان قبل الفصح بيومين وقال يوحنا كان قبل الفصح بستة ايام

قلنا لم يقل الرسول متى ولا الرسول مرقص ان هذه الحادثة حصلت قبل الفصح بيومين عقد الحدة قبل الفصح بيومين ولا بستة ايام وانما قالا انه قبل الفصح بيومين عقد الحدة اليهود مجاساً للمداولة والمشاورة في كيفية قتل المسيح ثم ذكر قصة سحك الامرأة قارورة الطيب وتوصلا بها الى ذكر يهوذا الاسخريوطي لانه يحتمل ان حادثة سكب قارورة الطيب كانت من الاسباب التي حملته على تسليم سيده وكذلك لا يؤخذ من عبارة يوحنا انه قبل الفصح بستة ايام حصلت هذه الحادثة فانه قال قبل الفصح بستة ايام أتى يسوع الى بيت عنيا فصنعوا له وليمة الى آخره فهذه العبارة تفيد انه أتى الى بيت عنيا قبل الفصح بستة ايام فيحتمل ان الوليمة اتخذت له بعد ان اقام في تلك الجهة برهة وعلى كل حال فلا يصدق على هذه الاقوال تعريف التناقض المتقدم

قال الثاني ان متى ومرقص جعلا هذه الحادثة في بيت سمعان الابرس ويوحنـــا جعلها في بيت مريم قلنا ان يوحنا الرسول لم يجملها في بيت مريم وهاك نص عبارته اتخذت له وليمة في جهة بيت عنيا فاتت مريم اخت لعازر اعترافاً بما فعله المسيح معها من الجميل لانه كان اقام اخاها من الاموات فقوله اتت مريم يدل على انه لم يكن في بيتها وثانياً قوله ان لعازركان حاضراً في هذه الوليمة يدل على انه لم يكن في بيته وهو بيت مريم اخته وثالثاً ان قوله مرتا كانت تخدم يدل على انه لم يكن في بيتها فيتعين انه كان في بيت سمعان الابرص

قال الثالث ان متى ومرقص قالا انها حكبت الطيب على الرأس و بوحنا جعل ذلك على القدمين

قلنا كانت عادة اليهود ان يسكبوا الطيب على الرأس او الشعر فاقتصر متى ومرقص على ذكر هذه العادة اما يوحنا الرسول فضرب عنها صفحاً اعتماداً على شهرتها ومعرفة الناس لها وذكر مسيح القدمين لغرابته ودلالته على تواضعها وعلى منزلة المسيح الرفيعة عندها فيمد ان دهنت رأسه دهنت قدميه ومسحتهما بشعرها قال الرابع ان مرقص قال ان المعترض كانوا أناساً من الحاضرين ومتى قال انهم كانوا من التلاميذ و يوحنا قال ان المعترض كان يهوذا

قلنا ان قوله (أناسا من الحاضرين) تشمل التلاميذ لانه جنس عام وكلة التلاميذ تشمل يهوذا لانه كان واحداً منهم فعلى هذا يكون يهوذا من الحاضرين وواحداً من التلاميذ وحيئذ فلا تناقض مطلقاً فاذا أريد بكامة التلاميذ يهوذا خاصة يكون من اطلاق الجمع على الواحد واذا أريد الجمع حقيقة فلنا لا مانع من ان يكون بعض التلاميذ اشتركوا مع يهوذا في التذمر على الامرأة عن من ان يكون بعض التلاميذ اشتركوا مع يهوذا في التذمر على الامرأة عن سوء خلوص نية وظنوا انها اتت شيئاً غير مناسب اما تذمر يهوذا فكان عن سوء نية لان الكتاب المقدس يشهد على شراهته ونه مته وانه كان سارةاً

قال الخامس ان يوحنا قال ان ثمن الطيب ثلث مئة دينار ومرقص قال آنه آكثر من ثلث مئة دينار ومتى قال بثمن كثير

قانا ان مرقص قال ان قوماً قالوا انه كان يمكن ان يباع باكثر من ٣٠٠٠ دينار ويوحنا قال ان يهوذا قال انه يباع بثلثمائة دينار وعلى كل حال فلا تناقض لاختلاف الموضوع فني محل خصص يهوذا وفي محل آخر نقل مقول غيره ولا يخنى ان هذا الثمن هو تقربي وكثيراً ما يعبر الانسان عن الشيء الزائد على ٣٠٠ بقوله ثلثمائة والزائد على ٢٠٠ بمائتين اكتفاء بعدد المثات الكاملة وحذف الزائد عليماكما هو الشائع في الاصطلاح الجاري وعلى هذا جرى يوحنا الرسول

قال المعترض السادس انهم اختلفوا في نقل قول المسيح قلنا لو وجد اختلاف لذكره وانما جرت عادته انه لما لم يجد شيئاً يعترض عليه يضرب عنه صفحاً وعلى كل حال فعبارات الانجيليين لا تنطبق على تدريف التناقض المتقدم ونقل المعترض هذه الاعتراضات من كتب المسيحيين وتعامى عن الرد عليها كعادته

## ﴿ القصل الثاني عشر ﴾

( في الرد على ما أورده مما يوهم التناقش من ١١٥ الى ١٢٤ )

عيد الفصح إ (١١٥) قال من قابل بين لو ٢٧: ٢٧ بما ورد في من ٢٨: ٢٨ ومرقص ٢٨: ١٤ وجد اختلافين الاول ان لوقا ذكر كاسين واحدة على العشاء والأخرى بعده ومتى ومرقص ذكرا واحدة قلنا يلزم قبل الرد عليه ان توضح عيد الفصح فنقول ان البهود كانوا يحتملون بهذا العيد تذكاراً لعتقهم من ذل المصربين و تذكاراً لنحاة ابكارهم من الموت وهلاك ابكار المصربين ولما كان من الاعياد الجليلة كانت مدة احتف لهم به سبعة ايام من ١٥ ابيب العبري الى ٢١ منه الموافق شهر ابريل وكانوا يأكاون فيه فطيراً كما في سفر الحروج (١٢: ٨ ولاو ٣٣: ٢) وفي اليوم الرابع عشر كانوا

يزيلون الفطير وفي اليومالعاشركان يآخذ رئيس كلعائلة خروفاً حولياً (خر١:١٣) وفي اليوم الرابع عشر يذبحه امام المذبح ولماكان بنو اسرائيل في مصركانوا يرشون دم هذا الخروف على العتبة فاذا رأى الملاك الدم كان لا يمس البيت بضرر ( خر١٢ : ٧ ) ولما خرجوا من مصر كانوا يرشون الدم امام المذبح وكانوا يشوون هذا الخروف ويضعون فيه سيخاً على طوله وسيخاً على عرضه على هيئة صليب ولا يكسرون عظماً من عظامه وهو اشارة الى المسيح يو ١٩ : ٣٦ ١ كو ٥ : ٧ وكيفية احتفالهم به ان يقدموا الشكر للمولى سبحانه وتعالى ثم يشربون كاس نديذ ممزوجاً بماء وهي كانت اول كاس و بعد ذلك كانوا يغسلون أيديهم تم يشكرون المولى ثم يضمون على الخوان سلطة مرة والفطير والخروف ومرقة من بلحوتين وزبيب ثم يأخذون تليلاً من الـالطة ويقدمون شكراً لله ثم يأكلونها ويرفعون الصحون ويضمون امام كل من الحاضربن كاس تبيذكما فعلوا في اول الامر و-بب رفع الصحون هو حمل الاولاد على الاستفهام عن سبب هذا فيشرع رئيس العائلة في توضيح ما قاساه اليهود في مصر من الذل والعبودية وكيفية انقاذهم واسباب وضع عيد الفصح ثم يؤتى بالصحون ثانية ويقول هذا هو الفصح الذي نأكله لأن الرب عبر على بيوت ابائنا في مصر ثم يمـك السلطة ويقول انها تثير الى مرارة الذل ويمـك الفطير ويقول انه يشير الى سرعة ارمحالنا من مصرتم يغسلون ايدبهم وياكلون ويقرأ مزمور ١١٣ ومزمور ١١٤ ويصلي تم يشربون ما يكون امامهم وهي الكأس الثانية ثم يضلون ايدبهم ثانية ويأكلون الطعام بالرسوم الاعتبادية ثم يغسلون ايديهم ويشربون كأساً أخرى تسمى كاس البركة لان رئيس الجالمين يقدم الثكر للمولى وكانوا يشربون كاسأ أخرى قبل انصرافهم تدمي كاس التهديل لانهم كانوا يرتلون مز ١١٥ و ١١٧ و ١١٧ و ١١٨ وقد حافظ المسيح على هذه الرسوم لانها كانت تدل عليه وحيث اتى المرموز اليه تمت الغاية المقصودة منهــــا العثاء الرباني } وقد رسم المسيح العشاء الرباني بعد العشاء المتقدم ذكره تذكارًا

العناء الرباني } وقد رسم المسيح العشاء الرباني بعد العشاء المتقدم فكره تذكارًا لموته لانه هو فصحنا و به تحرّرنا من عبودية ابليس التي هي اشد من عبودية فرءون في مصر فوضع العشاء الرباني تذكاراً للخلاص الذي صنعه لنا ولعتقنا من عبودية ابليس وليشدد عزائمنا وقت التجارب والمصائب وكيفية رسم المسيح للعشاء الرباني هو انه اخذ خبزاً و بارك وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي

فالحبر هو بمنزلة خروف القصح فكما ان الحروف كان يشير الى خلاص الاسرائيليين من العبودية فكذلك الحيز يشير الى جسد المسيح الذي كسر لاجلنا على خشبة الصليب وكما ان المولى سبحانه وتمالى منحنا الحيز لتقويم حياتنا فن مجرّد نعمته ورحمته ومحبته اعطانا جسده لانقاذ انفسنا للحيوة الابدية وكما انه يلزم لتفذية الانسان كسر الحبز ومضفه فكذلك لزم بذل جسده ايصير خبزاً لحيوة انفسنا وكما ان حياتنا تتماق على الحبز الذي بذل جسده ايصير خبزاً لحيوة انفسنا وكما ان حياتنا تتماق على الحبز الذي على ذبيحة جسد المسيح على خشبة الصليب وكان بنو اسرائيل يسفكون دم خروف بلا عيب امام المذبح فاشار المسيح الى هذه الذبيحة بقوله هذا هو جسدي الذي يبذل لاجلكم وهو هبة مجانية وكذلك اخذ الكاس وشكر واعطى تلاميذه وقال هذا هو دمي يني انه يشير الى سفك دمه لانه بدون سفك دم لا تحصل مففرة فهذا هو ترتيب فصح اليهود ورسم المشاء الرباني الكاس والله المعترض ان لوقا ذكر كاسبن ومتى ومرقص ذكرا واحدة

قلنا ان متى ومرقص ذكرا الكاس المختصة بالعشاء الرَّباني لانها هي المقصودة بالذات بخلاف غيرها فانه ليس مقصوداً بالذات ولان اليهود كانوا يعرفون رسم القصح من رجالهم الى اطفالهم لانه مدوَّت في شريعة موسى بالتفصيل في سفر الحروج وفي سفر اللاوبين ايضاً اما لوقا فاشار الى الكاس التي كانت تؤخذ قبل العشاء ثم ذكر الكاس التي اشاربها الى سفك دمه وبهذا يظهر بطلان اعتراضات المعترض

سفك دم المسيح ] قال الاختلاف الناني ان رواية لوقا تفيد ان جسد المسيح مبذول عن

التلامیذ وروایة مرقص تفید ان دمه یراق عن کثیرین وروایة متی تفیــد ان جــده غیر مبذول

قلنا من تأمل فيما ورد في مت ٢٦: ٢٦ -- ٢٨ وفي مرقص ٢٤: ٢٧ -- ٢٤ وفي لوقا ٢٣ : ١٩ و ٢٠ وجد ان المبارات كلها واحدة لا اختلاف ولا تناقض فيها مطلقاً بأي وجه كان وقول المسيح هذه الكاس اي الحمر الذي فيها فهو من اطلاق الظرف على المظروف فالكاس تشير الى دم المسيح للعهد الجديد عبيراً له عن العهد القديم الذي صنعه الله مع اليهود بسفك دم الذبائح (خرو عبيراً له عن العهد الدم و يرشه على الشعب و يقول هوذا دم العهد الذي عقده الله معكم

واخذت الامم القديمة ذلك في عهودهم فكانوا اذا عقدوا عهداً ايدوه بذبح حيوان وسفك دمه وكانوا يقسمون و يحلفون بان من نكثه يحل به و باولاده و بزوجته مثل ما حل بهذا الحيوان واشار هومير الشاعر اليوناني الى ابرام عهد بين اليونان و بين طراجان بهذه الصورة وسمى الانبياء مخلصنا بذبيحة العهد

فدم المسيح هو دم المهد الجديد لان بواسطة دمه تصالح الناس مع الله وكان المهد القديم يقوم بسفك دماء حيوانات ولكنها لم تكن كافية للخلاص بخلاف دم المسيح فانه كاف لمففرة الحطايا لانه حياة المسيح فان الدم هو عماد الحيوة فقوله دمه يسفك عن كثيرين هو بمنزلة حياته فهو من اطلاق الجزء وارادة الكل واشترط علماء البيان ان يكون في الجزء مزيد اختصاص بالمعنى المقصود كاطلاق المين على الجاسوس فكذلك الحال هنا وثانياً انه بذل حياته عن الحطاة او قام مقامهم فبموته يخلص كل من يؤمن به فانه وفي للمدل الالهي حقه فان المولى حكم على كل خاطئ بالموت فالمسيح مات عوضاً عنه و بتسليم

الله ابنه المموت دلالة على كراهيته للخطية فقول متى ومرقص ان دمه يسفك عن كثيرين يبني حياته كلها ولماكان الدم هو مركز الحياة اقتصرا عليه وقول لوقا ان جسده يبذل ودمه يسفك هو مثل قولنا دمه اذ لا يعقل ان يسفك دم انسان بدون إن يبذل جسده فكلها تحقق احدها تحقق الآخر ولك ان تقول ان لوقا استعمل في كلامه دلالة المطابقة والرسولان الآخران استعملاد لالة الالتزام اما قوله أن يوحنا الانجهلي ضرب صفحاً عن هذا قلنا انه كتب اتجيله بالوحي الالحي بعد اطلاعه على الثلاثة اناجيل فلم يذكرها ولكنه اوضح هذه الحقيقة المهمة في وسائله كما تقدم

الطريق الضيق (١١٦) ورد في من ٧: ١٤ما أضيق الباب واكرب الطريق الدي يؤدي ونير المسيح الى الحيوة وقليلون هم الذين يجدونه وورد فيه ١١ : ٢٩و٠ ٢ احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لان نيرى هين وحملى خفيف ال المعترض فيحصل ان اقتداء المسيح ليس طريقاً ليؤدي الى الحيوة

قلنا ان الديانة المسيحية هي منزهة عن الرسوم الثقيلة والفرائض الباهظة ولا تكاف نفساً فوق وسعها فيمكن للخاطئ المسكين الحصول على الخلاص الكافي وهو في مدينته فلا تكلفه السفر الى البلاد القاصية لاداء الفرائض الباطلة والرسوم النافلة لانها ديانة روحية لا تقوم بالاعمال الحارجية بخلاف الاديان الكاذبة وثانياً انها مناسبة للعقل والذمة والحلال الشريغة وثائناً انها تقضي على الانسان بترك الحطية والشرور التي هي سبب البلايا والرزايا فهي صعبة بالنظر الى قداستها ومنافاتها للاميال البشرية الفاسدة لانها ضد الشر والحطية والفساد فالمسيحي يصلب الجسد وشهواته فالديانة المسيحية هي صعبة لمنافاتها الاميال المنسال المنصوفة ومع ذلك فهي خفيفة سهلة لان الباعث الاصلى والعامل الحقبق فيها المنحرفة ومع ذلك فهي خفيفة سهلة لان الباعث الاصلى والعامل الحقبق فيها

هو المحبة فاذا وجدت المحبة في المسيحي رأى لذة في اطاعة الاوامر والانقياد اليها وترك الحطايا بسهولة وهان على المحب كل شيء فنير المسبح هين وخفيف وهذا لا ينساقي ان الطريق المؤدي الى الحيوة هو صعب وكرب ولا سيما على الذين فضلوا شحبة العالم وانغمسوا في الرذائل

تجربة المسيح ] (١٩٧) قال ورد في مت ٤: ٥ ثم اخذه ابايس الى المدينة المقدسة واوقعه على جناح الهيكل وفي آية ٨ ثم اخذه ايضاً الى جبل عال جدًا وفي آية ١٩ ورك الناصرة واتى فكن في كفر ناحوم التي عند البحر قال و و رد في لوقا ٤: ٥ ثم اصعده ابايس الى جبل عال وفي آية ٩ ثم جاء به الى البحر قال و و رد في لوقا ٤: ٥ ثم اصعده ابايس الى جبل عال وفي آية ٩ ثم جاء به الى اورشليم واقامه على جناح الهيكل وفي آية ١٩ ورجع يسوع الى الجليل وفي آية ١٩ وكان يعلم في بحامعهم وفي آية ١٩ وجاء الى الناصرة حيث كان تربى وانت ترى انه اخذ شطراً من بعض آيات مفرقة لينش السذج ولكن كيف يتعامى عن باقي الكلام وهو ناطق بانه توجه الى بعض آيات مفرقة لينش السذج ولكن كيف يتعامى عن باقي الكلام وهو ناطق بانه توجه الى كفر ناحوم فني آية ١٩ من الاصحاح الرابع من لوقا ذكر بان المسيح المحدر الى كفر ناحوم ومن قان كلاً من متى ولوقا قال بان المسيح ناحوم وعليه فلا يوجد ادنى تناقض ولا اختلاف فان كلاً من متى ولوقا قال بان المسيح توجه الى الجليل ثم ترك الناصرة لرفض اهل وطنه له ثم آتى الى كفر ناحوم ومن تعنت المعترض وتعسفه اخذ يلتقط من كل آية كلة او كلتين حتى يوهم وجود تناقض واختلاف وحذف باقي الكلام

امامن جهة تجربة المسيح فذكر الرسول متى (١) تحويل الحجارة خبراً (٢) طلبه ان يطرح نفسه من جناح الهيكل (٣) ان يسجد للمجرّب اما لوقا الرسول فذكر (١) تحويل الحجارة خبزاً (٢) ان يسجد للمجرّب (٣) ان يطرح نفسه من جناح الهيكل فتى ذكر التجارب بحسب ترتيب الزمان اما لوقا فراعى ترتيب المكان وذكر التجربتين اللتين حصلتا في البرّية اولاً فان طلب تحويل الحجارة خبزاً وطلب السجود للمجرّب كانا في البرّية فليخبرنا ابن التناقض خبزاً وطلب السجود للمجرّب كانا في البرّية فليخبرنا ابن التناقض قائد المائة وغلامه ] (١١٨) قال يعلم من متى ٨: ٥ --١٧ ان قائد المائة جاء الى المسبح

وطلب منه شفاء غلامه بقوله يا سيدي لست مستحقاً ان تدخل تحت سقف بيتي ولكن قل كلة فيبراً علامي فمدحه المسيح وقال له اذهب وكما آمنت ليكن لك فبراً غلامه في تلك الساعة ويعلم من لوقا ٢:٧ — ١٠ انه ما اتى بنفسه بل ارسل الى المسيح شيوخ اليهود فمضى يسوع معهم ولما قرب من البيت ارسل اليه قائد المائة اصدقاءه يقول يا سيدي لا تنعب لاني لست مستحقاً ان تدخل تحت سقني ولذلك لم احسب نفسي اهلاً ان آتي اليك لكن قل كلة فيبراً غلامي فمدحه يسوع ورجع المرسلون الى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح قل كلة فيبراً غلامي فمدحه يسوع ورجع المرسلون الى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح قل كلة فيبراً غلامي فمدحه يسوع ورجع المرسلون الى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح

قلنا من الامور القانونية المقرّرة التي لا تنكر ان ما يفعله الانسان بواسطة غيره ينسب اليه فعله لانه كون السبب فيه فقيسل ان المسيح كان يعمد مع انه كان يعمد بواسطة تلاميذه (يو ٤:١) وورد في يو ١٠١٩ن بيلاطس جلد المسيح وانما هو الآمر فتى الرسول أوجز بان قال ان قائد المائة طلب من يسوع ولم يقل انه طلب هذا الطلب بنفسه او بواسطة وكيله اما لوقا فذكر كيفية الالتماس وهو مثل قواننا توجه انسان الى المحكمة وطاب استثناف قضيته والحقيقة هي انه لم يتوجه وانما الذي طاب الاستئناف هو المحامي عنه وهو مثل قولنا ان الملك فتح البلاد ودوّخ العباد وذبح الرجال والاولاد ويكون الملك جالساً في قصره لم ينتقل منه

المجاز العقلي ] قل السعد النفتازاني المجاز العقبي في القرآن كثير كقوله واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً اسندت الزيادة وهي فعل الله الى الآيات لكونها سبباً وكقوله ينزع عنه الباسهما فنسب نزع اللباس عن آدم وحواء وهو فعل الله تعالى الى ابايس لانه سبب الاكل من الشجرة وسبب الاكل وسوسته ومقاسمته اياها انه لهما لمن الماسحين وكتوله بجعل الولدان شيباً فنسب الععل الى الزمان وهو لله حقيقة وهذا كناية عن شدته وكثرة الهموم والاحزان فيه لان الشيب بدل على تفاقم الشدا لله والمحس وكقوله واخرجت الارض القالها اي ما فيها من الدفائن والحزائن فنسب الاخراج الى مكانه وهو لله حقيقة ونحو فما ربحت عجارتهم اي ها ربحوا في تجارتهم وتحو أنبت الربيع البقل والمنبت الحقيق هو الله وانما فسب

الى المطر لانه سبب فيه وغير ذلك فقول متى ان قائد الجند طلب من المسيح هو مجاز عقلي لانه طلب ذلك بواسطة ائمة البهود ولا مانع من ان يكون التمس هذا الطلب بذاته بعد ان ارسل شيوخ اليهود فلما ابطأوا عليه توجه اليهم بذاته فاقتصر متى على ذكر قائد الجند لانه هو الطلب الحقبقي اما لوقا فذكر ما كان من مساعي ائمة اليهود لانهم اول من فانح المسيح في شفاء غلامه وعليه فلا تناقض مطلقاً

معجزات المسيح ) (١٩٩) قال ان متى كتب في ص ٨ سؤال الكاتب بان يتبع المسيح وتعاليمه ) واستئذان رجل آخر لدفن ابيه ثم ذكر معجزات باهرة اخرى ثم ذكر قصة التجلي في ص ١٧ اما لوقا فذكر السؤال والاستئذان في ص ٩ بعد قصة التجلي قالنا ايَّ حرج على من ذكر المعجزات الباهرة التي كان يتفضل بها على افراد الامة اليهودية ثم ذكر بعدها ما يختص بشخص المسيح وبالحواربين فكل واحد واعى ترتيباً في ذكر معجزات المسيح حسب ما ساقهم اليه الروح القدس فراعى احدها الزمان والآخر المكان كما يعلم من سياق الكلام عملو اثبت احدهما فراعى احدها الآخر لمد تناقضاً

ترتيب اعمال (١٢٠) قال كتب في ص ٩ قصة المجنون الاخرس وفي ص ١٠ اعطاء المسيح المسيح الحوار بين قدرة على اخراج الشياطين وشفاء المرضى وارسالهم ثم ذكر آيات اخرى وذكر قصة التجسلي في ص ١٧ وكتب لوقا اولاً ص ٩ اعطاء المسيح للحوار بين قدرة على المعجزات ثم قصة التجلي وفي هذا الاصحاح وفي ص ١٠ واول ص ١١ ذكر آيات اخرى ثم ذكر آية المجنون الاخرس

قلنا يرد على هذا الاعتراض بمثل ما تقدم فان احد البشيرين راعى المعجزات التي صنعها لليهود فذكرها اولاً وأخر الاقوال التعليمية عنها كما فعل متى والآخر قدم التماليم والحطابات الالهية على المعجزات وبصرف النظر عن ذلك فالمسيح صنع معجزات كثيرة قبل التجلي وبعده واخرج شياطين من اكثر من مجنون اخرس ومهما قلّبنا المسألة لا نجد رائحة تناقض كادعاء المعترض

ساعة صلب المسيح ] (١٢١) قال ورد في مر ١٥ : ٢٥ انهــم صلبوا المسيح في الساعة الثالثة وورد في يو ١٩ : ١٤ انه كان عند بيلاطس في الساعة السادسة قلنا تقدم الرّد على ذلك في (٨٦) فراجعه وقلنا بما أن يوحنا كان مقياً في بر الاناصول وجب أن يخاطب اهله بالكلام المصطلح عندهم وهم كانوا يحسبون أوّل النهار من منتصف المايل وأذا توجه احدنا الى بلاد الانكليز مثلاً وتكلم معهم عن وقت وجب أن يخاطبهم باصطلاحهم حتى يفهموا صراخ المسيح ) (١٢٧) ورد في مت ٢٧ : ٤٦ ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت على الصليب ) عظيم قائلاً الوي الوي لما شبقتني أي الهي الهي الهي لمذا تركتني وفي مره ١٠٤٢ الوي الوي الوي المي المي الهي الهي الوت وفي لوقا ٢٣ : ٤٦ ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا ابناه في يديك استودع ووحي

لما كان المسيح على الصاب صرخ مرتين المرة الاولى كان صراخ التوجع من آلام الصلب والمرة الثانية صراخ تسليم الروح فني المرة الاولى ذكر الآية الواردة في مز ٢٧: ١ وهي الهي الهي لماذا تركتني لانه كان انساناً مثلنا في كل شي، ما عدا الحطية فلما جلدوه وضر بوه واستهزأوا به وعيروه تألم من ذلك كانسان ومما زاد توجمه وتألمه هو انه حل خطايانا على جسده قال اشعيا النبي هه : ٤ وه لكن احزائنا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من الله ومذلولا وهو مجروح لاجل مماصينا مسحوق لاجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا وصار ذبيحة عن خطايانا كما في غل ٣:٣٠ وفي ٧ كو مرد لانه جمل الذي لم يعرف خطية خطية لاجلنا اي ذبيحة خطية لنصير نحن بر الله فيه فشدة آلام المسيح ناشئة عن وضع خطايانا عليه فهذا هو صراخ بر الله فيه فشدة آلام المسيح ناشئة عن وضع خطايانا عليه فهذا هو صراخ النوجع وقد ذكره متى ومرقص بل قالا ايضاً انه صرخ مرة ثانية واسلم الروح اما لوقا فذكر توجعه وتألمه وهو لا ينافي انه صرخ في اثنائه شم قال انه لما اسلم الروح صرخ قائلاً في يديك استودع روحي فلا يوجد ادنى اختلاف

عداكر بيلاطس إ (١٢٣) قال المعترض يفهم من كلام متى ومرقص ان الذين استهزأوا وهير ودس أ بالمسيح وألبسوه اللباس كانوا جند بيلاطس لا هير ودس و يعلم من كلام لوقا خلاف ذلك نقول و رد في مت ٢٧: ٢٧ و ٢٨ ان عسكر الوالي البسوه رداء قروزياً و في مرقص ١٥: ١٦ والبسه العسكر الرداء وفي لوقا ٢٣: ١١ فاحتقره هير ودس مع عسكره واستهزأوا به والبسه لباساً لامعاً ورده الى بيلاطس

قلنا ان عساكر بيلاطس ازدروا به واحتقر وه وكذلك هير ودس وعساكره لان حكمة المسيح اقتضت اللايشني غليله بعمل معجزة امامه لانه كانت غايته التفرج ولم تكن غايته حميدة كالوقوف على حق وازهاق باطل ولوقا اقتصر على ذكر بمض ما حصل له من الازدراء وعلى كل حال فلا منافاة بين اقوال الرسل لانه لم يقل احدهم انه حصلت له اهانة وقال الآخر حصل له تبجيل وتكريم بل اجمع جيمهم على حصول الاهانة له

الحل المزوج بالمر ] (١٧٤) قال يعلم من مرقص انهم اعطوا المسيح خمراً ممزوجاً بمر فلم يذقه ويعلم من كلام الثلاثة انهم اعطوه خلا ويعلم من متى و يوحنا انه ستى هذا الحل فنقول ورد فى مت ٧٧ : ٣٤ اعطوه خلا ممزوجاً بمرارة ليشرب واا ذاق لم يرد ان يشرب وورد فى آية ٤٨ ما نصه وللوقت ركض واحد منهم واخذ اسفنجة و الأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه وورد فى مر ١٥ : ٣٧ واعطوه خمراً ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل وورد فى آية ٣٦ فركض واحد وملاً اسفنجة خلاً وجعلها على قصبة وسقاه وفي لو ٣٧ : ٣٦ والجند فركض واحد وملاً اسفنجة خلاً وجعلها على قصبة وسقاه وفي لو ٣٨ : ٣٦ والجند قدموا له خلاً و في يو ١٩ : ٢٨ — ٣٠ ان المسيح قال انا عطشان وكان اناء موضوعاً على زوفا وقدموها الى فمه فلما اخذ يسوع الحل قال قد آكمل

فيتضح من هذا انه قدم للمسيح الحل مرتين ذفي المرة الاولى قد واله خلاً ممزوجاً بمر فانه كانت عادتهم ان يقدموا لمن حكم عليه بالاعدام هذا الحل الممزوج بالمر ليغيبهم لنخفيف آلامهم فالمسيح رفض ذلك لانه أتى ليتألم ويحمل

في جسده العقاب الذي كنا نستوجبه بسبب خطايانا اما في المرة الثانية فمطش من شدة الالم على الصليب فأعطى له ُ خلاً من مشروب العساكر فشربه نتيجة ما تقدم] فينتج مما تقدمان الممترض مع تعنته وتعصبه لم يقدر ان يأتي بشيء يدل على وجود تناقض في الكتب المقدسة لا في الاعتقادات ولا في العبادات ولا في الواجبات ولا في المعاملات مع انه نقل اعتراضات الكفرة الملحدين الذين ظهروا من خليقة الدنيا لغاية يومنا هذا ومع كل ذلك فما اوردهُ لا يخرج عن بعض ارقام او اسماء اعلام واقمنا الادلة العقلية والنقلية على فساد المائة والاربعة وعشرين تناقضاً التي اوردها وتبرهن ان الستة وستين سفراً وهي كتب العهــد القديم والجديد منزهة عن ادنى شوائب التناقض وهي متوافقة ومتطابقة مع انها نزلت في امكنة وازمنة متمددة وعلى نحو خمسين نبياً في اثنا. أكثر من اربعة آلاف سنة تما يدل على ان مصدرها واحد وهو الحكيم العليم وهي شاهدة من اولها الى آخرها بان الجميع اخطأوا واحتاجوا الى فادٍ كريم وان هذا الفادي هو الرّب يسوعومن آمن به خلص ومن لم يؤمن يُندن هذا هو فحواها من اولها الى آخرها

﴿ الفصل الثالث عشر ﴾

( في بعض مناقضات القرآن والاحاديث )

اما القرآن فع انهم ادعوا انه نزل على شخص واحد الا ان فيه من التناقض ما لا يحصى كما سترى فاعتذروا عنه تارة بالناسخ والمنسوخ واخرى بتنوع القراءات وغير ذلك وقد ألف في مشكل القرآن ومناقضاته قطرب وتكلم

جاء رجل الى ابن عباس فقال رأيت اشياء مختلف على مرف القرآن فقال ابن عباس ما هو أشك قال ليس بشك ولكنه اختلاف قال هات ما اختلف عليك من ذلك قال اسمع القرآن يقول (١) في سورة الانعام ٦ : ٢٢و٢٣ ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين مع انه ُ ورد في سورة النساء ٤ : ٤٥ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تُسوَّى بهم الارض ولا يكتون الله حديثاً انتهى مع انهم كتموا '' فني العبارة الاولى قال انهم كتموا وفي العبارة الثانية قال انهم لا يكتمون فأجاب ابن عباس بما حاصله انهم يكتمون بألسنتهم فتنطق ايديهم وجوارحهم (٣) قال في سورة المؤمنين (٣٣ : ٣٣) فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءً لون مع انهُ ورد في سورة الصافات ٣٧: ٣٧ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون فني العبارة الاولى قالوا انهم لا يتساءلون وفي العبارة الثانية قال انهم يتساءلون وهذا هو التناقض فقال علماؤهم نني المسألة فيما قبل النفخة الثانية واثباتها فيما بعد ذلك (٣) ورد فيسورة السجدة (٤١ : ٨ ـ ١٠ ) قل أَنْنَكُم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الارض في يومين وتجملون له انداداً ذلك رب العالمين وجمل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدَّر فيها اقواتهما في اربعة ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اثنيا طوعاً اوكرها قالتا آتينا طائمين معانه

<sup>(</sup>۱) قد أوردنا المناقضات والأجوبة التي أجاب بها علماؤهم عليها وأن كانت ركيكة حتى لا ينسب الينا تشيع وهذا بخلاف المعترض فأنه أورد أعتراضات الكفرة على الكتب المقدسة وتعامى عن الرود وعليها مع قوتها وسدادها

ورد في سورة النازعات ٧٩: ٧٧ ام السماء بناها ثم قال في عدد ٣٠ والارض بمد ذلك دحاها فيفهم من العبارة الاولى انه خلق الارض اولاً ثم السماء واستفيد من العبارة الثانية انه خلق السماء اولاً ثم الارض ثانية وهذا هو التناقض فقال علماؤهم انه بدأ خلق الارض في يومين غير مدحوة ثم خلق السموات فسو اهن في يومين ثم دحى الارض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغيرها في يومين فتلك اربعة ايام وهو جواب تنفيق (٤) ورد في سورة الحج وغيرها في يومين فتلك اربعة ايام وهو جواب تنفيق (٤) ورد في سورة الحج ٢٧: ٢٤ وان يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون وورد في سورة السجدة سنة مما تعدون مع انه ورد في سورة المارج ٢٠: ٤ تدرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره النه يوم كان مقداره النه يوم كان مقداره النه يوم كان مقداره خسين الف سنة

ولما سئل ابن عباس عنهما توقف قل ابوعبيد سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره الف سنة وقوله يومكان مقداره خسين الف سنة فقال ابن عباس هما يومان ذكرها الله تعالى في كتابه والله اعلم بهما وزاد ما ادرى ما هي وأكره ان اقول فيها ما لا اعلم قال ابن ابي مديكة فضر بت البعير حتى دخلت على سعيد بن المسيب فسئل عن ذلك فلم يدر ما يقول فقلت له ألا اخبرك بما حضرت من ابن عباس فاخبرته فقال ابن المسيب للسائل هذا ابن عباس تد اتقى أن يقول فيها وهو اعلم وفي \* وقيل أن يوم الالف المذكور اولاً هو مقدار سير الامر وعروجه اليه ويوم الالف في سورة الحج هو احد الايام السنة التي خلق الله فيها السموات ويوم المنسين الف هو يوم القيامة وهو تخمين وليس يقين

(٥) ورد في جملة سور من القرآن ان الله خلق الانسان من تراب فورد في سورة الراب فورد في سورة الملائكة ٣٥ : ١٢ قوله والله خلقكم من تراب وكذلك في سورة الراب والحج والكهف وورد في سورة الحجره ٢٦:١٥ ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماً مسنون وورد في سورة الصافات ٢٧ : ١١ انا خلقناهم من طين لازب

وورد في سورة الرحمن ٥٥: ١٣ خلق الانسان من صلصال كالفخار فقالوا سبب هذا الاختلاف وقوع المخبر به على احوال مختلفة وتطويرات شتى (٦) ورد في سورة الاعراف ٧: ١٠٤ فألقي عصاه اي موسى فاذا هي ثعبان مبين مع انه ورد في سورة النمل ٢٠: ٢٠ والق عصال فلما رآها تهتز كانها جان "

فقالوا الجان الصغير من الحيات والنعبان الكبير منها وقالوا لان خلقها خلق النعبان العظم واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته فنرى انهم يتصرفون في اللغمة كيف شاءوا

اسباب التناقض { (٧) وقالوا من اسباب تناقض القرآن لبعضه اختلاف الموضع كقوله في سورة الصافات ٣٤: ٣٧ وقفوهم انهم مسؤولون اي احبسوهم وفي سورة الاعراف ٧: ٥ فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين مع انه ورد في سورة الرحمن ٥٥: ٣٩ فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا خان

قال الحليمي فتحمل العبارة الاولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل والثانية على ما يستلزمه الاقرار بالنبو ات من شرائع الدين وفر وعه ولكن حمله غيره على اختلاف الامكن لان في القيامة مواقف كثيرة فني موضع يسألون وفى آخر لا يسألون

(٨) في سورة الاعراف ٣: ٧٩ اتقوا الله حق تقاته مع قوله في سورة النفابن ٢٤: ١٦ فاتقوا الله ما استعطام اي على قدر طافتكم (٩) في سورة النساء ٤: ٣ فان خفتم ألا تمدلوا فواحدة مع انه ورد في عدد ١٢٨ ولن تستطيعوا ان تمدلوا بين النساء ولو حرصتم فالاولى تفهم امكان العدل والثانية تنفيه وقالوا ان الاولى في توفية الحقوق والثانية في الميل القلبي وليس في قدرة الانسان قلنا فالاختلاف باق على حاله (١٠) في سورة الاعراف ٧: ٧٧ امرنا مترفيها ان الله لا يأمر بالفحشاء مع انه ورد في سورة اسرائيل ١٧: ١٧ امرنا مترفيها

ففسقوا فيهـا فقالوا الاولى في الامر الشرعي والثانية في الامر الكوني بمعنى القضاء والقدر

(١١) من اسباب التناقض الاختلاف في جهتي الفعل كقوله في سورة الانفال ٨: ١٧ فلم تقتلوهم ولكن الله قتام وما رميت اذ رميت أضيف القتل اليهم والرّعي الم محمد على جهة الكسب والمباشرة. ونفاهُ عنهم وعنهُ باعتبار التأثير (١٢) وورد في سورة الحبح٢: ٢ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى فسبب التناقض هنا الحقيقة والحجاز اي سكارى من الاهوال مجاز لا من الشراب حقيقة (١٣) قالوا من اسباب تناقض القرآن النظر الى الشيء بوجهين واعتبارين كقوله في سورة ق ٥٠: ٢١ فبصرك اليوم حديد مع قوله في سورة حم عسق ٤٤:٤٤ في سورة ق ٥٠: ٢١ فبصرك اليوم حديد مع قوله في سورة حم عسق ٤٤:٤٤ عاصك خاشمين من الدّل ينظرون من طرف خني قال قطرب فبصرك اي عاصك مورة الرّعد من قولهم بصر بكذا اي علم وايس المراد روّية الدين (١٤) في سورة الرّعد ١٣٠ ٢٠ وتطمئن فلوبهم بذكر الله مع انه ورد في سورة الانفال مورة الرّعد ١٤٠ بأن الطانينة تكون بإ نشراح القصد بمرفة التوحيد والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى فتوجل القاوب

فن هنا ترى ان للاختلاف والتناقض فى القرآن اسباباً احدها وقوع الخبر به على احوال مختلفة وتطويرات شتى وثانياً اختلاف الموضع وثالثاً اختلاف جهتي الفعل ورابعاً اختلاف الحقيقة والحجاز وخامساً تنوع الاوجه والاعتبارات

(١٥) وورد في سورة الكهف ١٨: ٣٥ قوله وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءه أللهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاوًلين او يأتيهم العذاب فبلاً اي عياناً فانه يدل على حصر المانع من الايمان في احد هذين الشيئين مع

انه أقال في سورة بني اسرائيل١٠ : ٩٩ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا أبعث الله بشراً رسولاً فهذا حصر آخر في غيرهما واجابوا بان الحصر الاوّل هو حقبتي لان الله هو المانع في الحقيقة ومعنى الآية الثانية هو استغراب بعثه بشراً فهو مانع عادي غير حقبتي (١٦) ورد في سورة الانعام ٢ : ٩٣ وفي غيرها ومن افالم ممن افترى على الله كذباً وورد في سورة الزمر ٣٣ : ٣٣ فمن غيرها ومن افالم ممن افترى على الله كذباً وورد في سورة الزمر ٣٥ : ٣٣ فمن افالم ممن ذكر آبان ربه فأعرض عنها ونسي ما قد مت يداه وورد في سورة البقرة ٢ : ١٠٨ ومن اظلم ممن منع مساجد الله الى غير ذلك

فالمراد بالاستفهام هنا النفي والمعنى لا أحد اظلم فيكون خبراً واذا كان خبراً وأخذت هذه العبارات على ظواهرها ادى الى التناقض وأجابوا عنه بأن يخصص كل موضع يمعنى صلته اي لا احد من المانهين اظلم ممن منع مساجد الله ولا احد من المفترين اظلم ممن افترى على الله كذباً فيها وقالوا ايضاً ان نفي الاظلمية لا يستدعي نفي الظالمية لان نفي المقيد لا يدن على نفي الطاقى يه في نفي التفضيل لا يلزم منه أنفي المساواة

(١٧) ورد في سورة الباد ٩٠: ١ لا أقدم به ـ ذا الباد فاخبر انه لا يقسم ثم اقسم به في قوله في سورة التين ٩٥: ٣ بان قال وهذا البلد الامين فلم يذكر وا وجها شافياً للاعتذار عن هذا المناقض ومناقضات القرآن تنقسم الى قسمين قسم اعتذر وا عنه بمثل ما تقدم من الاوجه والاعتبارات وقدم آخر تعذر عليهم

<sup>(</sup>۱) ورد فی سورة بنی اسرائیل بان الله اغرق فرعون ومن معه جمیعاً و فی سورة یونس ۱۰ : ۹۲ لما ادرك فرعون الغرق آمن باله بنی اسرائیل فنجاه الله ببدنه لیكون آیة لمن خلفه و فی سورتی یوسف والاحزاب لا تبدیل لكلمات الله ولن تجد لسنة الله تبدیلاً وقوله وال تجد لسنة الله تجویلاً و فی سورة البقرة ما نفسخ من آیة او نفسها نأت بخیر منها و فی سورة البقرة ما مورة البقرة ان الصاری والمؤمنین لهم اجرهم و فی سورة آل عمران ان اهل الكتاب

الاعتذار عنه فتستروا بالناسخ والمنسوخ فاعانهم على المناقضات الجمة والاغلاط الكثيرة ولنوضح ذلك بالمثال فنقول

الماسخ والنسوخ ] (١٨) ان محمداً كان يستقبل بيت المقدس نحو سنة تقريباً ففرحت اليهود ورأوا ان الاولى التمسك بدياتهم لانها حق ولكنه لما رأى ان ذلك يكون من اعظم البواعث على رفض دعوته وعدم التفات احد اليه لانه لم يأتهم بأمر جديد غير هذه الطريقة واستقبل بيت الحرام فلولا الناخ والمنسوخ لما تيسر له ذلك ومما يؤيد ما قلناه هو ما روى عن ابن عباس قال ان محمداً لما هاجر الى المدينة امره الله ان يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقباها بضعة عشر شهراً وكان يجب قبلة ابراهيم وكان يدعو الله وينظر الى السهاء فانزل الله فولوا وجوهكم شطره فارتاب في ذلك البهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فانزل الله قل لله المشرق والمغرب اه

وورد في سورة البقرة ٢ : ١٣٦ سيقول السفهاء من الناس ما ولا هم عن قبلتهم التي كانوا علمها قل لله المشرق والمغرب ويظهر من عدد ١٣٨ ان هذا الامر كان صعباً فانه قل وان كانت لكبيرة ومما يدل على انه لم يكن راضياً عن قبلة بيت المقدس قوله في عدد ١٣٩ قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة ترضاها ( اي يحبها محمد ولم يقل يرضاها الله ) قال فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وفي عدد ولان البيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بنائع قبلتهم وما انظالمين فهذه الاقوال الغت ما ورد في عدد ١٩٠٩ ولله المشرق والمغرب فاينا تولوا فتم وجه النة وقد كان لتنهير القبلة طنة ورنة كبرى فحلول ان يصرف انظارهم وافكارهم عن الحوض فيها يقوله في عدد ١٧٧ ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليسوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فقال المفسرون الخطاب البر من آمن بالله واليسوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فقال المفسرون الخطاب لاهل الكتاب فانهم اكثروا الحوض في امر القبلة حين حولت وادعى كل طائفة ان البر هو النوجه الى قبلته فرد محمد عابهم وقال ليس البر ما انتم عليه فانه منسوخ فهذا مثال اللاحت

والمشركين في نارجهنم وادعاؤه بان القرآن عربي وهو مشحون من الفاظ العجم كما تقدم وغيره من الاختلافات

والمتسوخ وهو من أعظم التناقض

(١٩) لما كان محمد في مبدأ الامركان يأتي بكل ما يشعر باللطف لا المنف والاحسان لا العدوان ولكن لماقوي امره وتمكن من عايته الغي ذلك بآية السيف قال ابن حزم من الايات المنسوخة قوله في سورة البقرة ٢ : ١٨٨ قان انتهوا قان الله غفور رحيم وهذا من الاخبار التي معناها الامر تأويله فاغفروا لهم واعفوا عنهم ثم اخبار العفو منسوخة باية السيف وهي فاقتلوا المشركين حيث وجد تموه فلوكان المقصود اظهار الصرامة الكبرى لمن قاومه لقال ذلك في مبدأ الامر ولكنه لم يفعل ذلك فان للرئاسة سكرة (٢٠) وردت آيات كثيرة يؤخذ منها الرفق واللين واللطف ولكنه نسخها فصار القرآن كله قسوة شديدة فمن ذلك ما ورد في سورة النساء ٤ : ٢٦ فاعرض عنهم وعظهم نسخت باية السيف ما ورد في سورة النساء ٤ : ٢٦ فاعرض عنهم وعظهم نسخت باية السيف المتقدمة و ورد فيها ستجدون آخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم نسخت باية السيف باية السيف وغير ذلك كثير (٢١) ورد في سورة آل عمران ٣ : ٧٩ يا ايها الذين آمنوا اتقوا اللة حق تقاته

فلما قالها لم يعلم ما تأويلها فقالوا يا رسول ما حق تقاته فقال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وان يذكر فلاينسى وان يشكر فلا يكفر فقالوا يا رسول الله ومن يطيق ذلك فانزعجوا للزولها انزعاجاً عظياً ثم أنى بعد مدة يسبرة بعبارة تؤكد حكمها وهي قوله وجاهدوا فى الله حق جهاده فكان هذا عليهم اعظم من الاولى ومعناها اعملوا لله حق عمله فكادت عقولهم تذهل فلما رأى محمد ذلك وكان ذا سياسة نسخها بالعبارة ألتي فى سورة التعابن وهي فاتقوا الله ما استعطتم فكان هذا تحقيفاً

<sup>(</sup>١) من طالع كتاب ابن حزم وغيره من الكتب الموضوعة في الناسخ والنسوخ ظهر له انه اذا وجد في القرآن قول يحض على اللطف ومكارم الاخلاق نسخ بآية السيف فصار القرآن مبنياً على السيف فقط اي على القسوة

(٢٢) قد كان محمد في مبدأ الامر محللاً للخمر والميسر ثم اوضح ان اعمها أكبر من نفعها ثم حرّم المسكر في الصاوة ثم حرّمها مطلقاً وهو من اعظم التناقض وبالاختصاران السورالتي دخلها منسوخ ولم يدخلها ناسخ هي اربعون والسور التي دخلها ناسخ ومنسوخ هي خمس وعشرون والسور التي فيها ناسخ وليس فيها منسوخ هي ست سور والسور التي لم يدخلها ناسخ ومنسوخ هي ثلاث واربعون سورة وفي سورة البقرة ستة وعشرون موضماً وفي سورة النساء اربع وعشرون عددا وقس على ذلك الباقي فأغلب القرآن ناسخ ومنسوخ اختلاف القراءات } ( ثااثاً ) الاختلافات الناشئة عن القراءات قال العلماء تعارض القراءتين بمنزلة تعارض الايتين ولنضرب مثالاً لذلك فنقول ورد في سورة المائدة ٥ : ٨ يا ايها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايدبكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكمبين فقوله وارجلكم قرثت بالنصب والجرولهذا جمع بينهما فحمل النصب على الغسل والجرعلى مسح الحف فالقراءات هي من اعظم الاختلافات والمناقضات فان المعنى ينعكس بها ولترتب عليها احكام متناقضة وعلى هذا فالقرآن مشحون منها قال السيالكوتي وحسن جاي في الحاشية على المواقف صحيفة ٩٠٠ من الجزء الثاني المطبوع في الاستانة ما نصه بالحرف الواحد يوجد في القرآن من الاختلافات ما يرنقي على اثني عشر الفاً كما تسمع اصحاب القراءات يتلونها عليك

القرآن على ﴾ قال محمد ان هذا القرآن أنزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تيسر منه قاله سبعة احرف أ لعمر لما جاءه بهشام بن حكيم وقد لببه بردائه اي جعله في عنقه وجره منه لما سمعه يقرأ سورة العرقان على غير ما اقرأها له محمد وكان اولاً اتاه حبريل فقال له ان الله يأمرك ان تقرئ امتك القرآن على حرف واحد فقال اسأل الله معافاته ومعونته وان

أمتي لا تطبق ذلك ثم اناه الثانية على حرفين فقال له مثل ذلك ثم اناه الثالثة بثلاثة فقال له مثل ذلك ثم اناه الرابعة فقال له ان الله يأمرك ان تقرئ امتك القرآن على سبعة احرف فايما حرف قرأوا عليه فقد اصابوا واختلفوا في المراد بهذه الاحرف السبعة على نحو من اربعين قولاً واضطربوا في ذلك اضطراباً كثيراً حتى افرده ابو شامة بالتأليف وقال علماؤهم ان المراد بالسبعة احرف انها لغات واختلفوا في تعينها فقال ابو عبيد قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن وقال غيره خمس لغات في اكناف هوازن سعد وثقيف وكنانة وهذيل وقريش ولغتان على جميع السنة العرب

Syc

قال المحقق ابن الجزري ولا زلت استشكل هذا الحديث وافكر فيه واممن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله على عما يمكن ان يكون صواباً انشاء الله وذلك انني تتبمت القرآ آت صحيحها وشاذها وضميفها ومنكرها فاذا هو يرجم اختلافها الى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها وذلك اما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو البخل باربعة ويحسب بوجهين او بتغير في المعنى فقط نحو فتلتى آدم من ربه كلمات واما في الحروف بتغير في الممنى لا في الصورة نحو تبلو وتتلو او عكس ذلك نحو بصطة وبسطة او بتغيرهما نحو اشد منكم ومنهم واما في التقديم والتأخير نحو فيقتلون ويقتلون او في الزيادة والنقصات نحو واوصى ووصى فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنهاثم رأيت ابا الفضل الرازي حاول ما ذكرته وكذا ابن قتيبة حاول ما حاولنا بنحو آخر انتهى وقال الداني معنى الاحرف الاوجه اي ان القرآن على سبعة أوجه من اللغات لان الاحرف جمع في القليل كفاس وأفلس والحرف قد يراد به ِ الوجه بدليل ما ورد في القرآن ومن الناس من يمبد الله على حرف فالمراد بالحرف الوجه اي على النعمة والخير الخ وقالوا حكمة اتيانه على سبعة احرف التخفيف والتيسير على هذه الامة في التكلم بكتابهم كما خفف عليهم في شريعتهم وهو كالمصرح به في الاحاديث

الصحيحة كقوله استأل المه معافاته ومعولته وكقوله ان ربي رسل في ن قر اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَرْفَ وَاحْدُ فَرَدُدْتَ اللَّهِ انْ هُولَ عَلَى أُمِّتِي وَمْ يَزْلُ يَرَدُدُ حَتَّى بِنْغُ الله أحرف وإذا الحذنا في ذكر اوجه القرآت والاختلافات الناشئة عن تغير المركان والكامات ازم مجادين ضخمين وانما تختم كارمنا على القرن بان نقول ن المناقضات هي جمة كما هو منطوق اقو أل الاحاديث فأن مجمداً طلب من المبرائيل ان يجعله مختلفاً متناقضاً ليكون سهلاً على الامة واوصل بعضهم اختلاف القرات الى اثني عشر الف كما تقدم ومنها الاختلافات التي تستروا عليها بالناسيخ والنسوخ وهي تعد بالمئات والاختلافات الناشئة عن الازمنة والامكنة وتقدم بانها مع الأجوبة التي اجاب بها علماؤهم اما الكتب المقدسة فهي منزهة عن ذلك فم يكتب نبي من الانبياء الصادقين كلامه على اوجه شتى ولا توجد قرا آت متنوعة تبلغ مائة ولا عشرة اما اختلافات الاحاديث فتعد بالالوف ايضاً ضرورة الاحاديث] السنة تطلق اصطلاحاً على مجموع اقوال محمد وافعاله وتقريراته ولولاها له شيدت اركان الاسلام قال جل علما مم لولا ان السنة بينت لنا ما اجمل في القرآن ما قدر احد من العلماء على استخراج احكام المياه والطهارة ولا عرف كون الصبح ركمتين والظهر ولعصر والعشاء اربعاً ولاكون المغرب ثلاثاً ولاكان يعرف احد ما يقال في دعاء التوجه والافتتاح ولا صفة التكبر ولا اذكار الركوع والسجود والاعتدالين ولا ما يقال في جلوس التشهدين ولا كان يعرف كفية صلاة العيدين والكسوفين ولا غيرها من الصلوات كصلاة الجنازة والاستسقاء ولاكان يعرف انصبة الزكاة ولا اركان الصيام والحج والبيع والنكاح والجراح والاقضية وسائر أبواب الفقه وقد قال رجل لعمران بن حصين لا تتحدث معنا الا بالقرآن فقال له عمران انك لاحمق هل في القرآن بيان عدد ركمات الفرائض او اجهروا في كذا دون كذا فقال الرجل لا فافحمه عمران اه • وروى البيهتي ايضاً في باب صلاة المسافر من سننه عن عمر انه سئل عن قصر الصلاة في السفر وقيل له أنا لنجد في الكتاب العزيز صلاة الحوف ولا نجد صلاة السفر فقال للسائل يا ابن الحي ان الله تعالى

ارسل الينا محمداً ولا نعلم شيئاً وانما نقمل ما رأينا رسول الله يفعله قصر الصلوة في السفر سنة سنها رسول الله انتهى

وقالوا ان محمداً فصل بشريعته ما اجمل في القرآن ولولاها لبقي القرآن على اجماله كما ان الاغة المجتهدين لو لم يفصلوا ما أجمل في السنة لبقيت السنة على اجمالها وقالوا ان السنة قاضية على الكتاب فهي بمنزلة القرآن اذا لم نقل انها اوضح وأبين وقد ورد فيها من الاختلافات شيء كثير اما ما اجابوا به عنها فهو ان بعض الاحاديث فيه تخفيف والبعض الآخر فيه تشديد مع ان كلام الله يجب ان ينزه عن ذلك والمولى سبحانه وتعالى لا يأتينا بشريعة الا اذا كانت مناسبة لطباع جميع الناس على حد سواء فانه العليم الحكيم العارف بما يفيد وحاشاه ان يضع طريقتين متباينتين تكون احداها خفيفة والاخرى شديدة والعجب أن علماء هم لم يستقبحوا الاعتذار بهذا العذر الباطل عن المتناقضات

تنبيه \* اعلم ايها المطالع ان ما اجاب به علماؤهم عن الاحاديث الآتية المتناقضة هو قولهم ان هذا الحديث فيه تشديد والآخر فيه تخفيف وقد استغنينا عن تكراره بهذا التذبيه وقد كنا ذكرنا نحو خمسين صحيفة تشتمل على الاحاديث المتناقضة ولكننا اقتصرنا على ما يأتي وحذفنا الاسانيد طلباً للاختصار

منافضات الاحاديث } (١) خلق الله تعالى الماء طهوراً لا ينجسه شيء وحديث آخر في النبيذ ثمرة طيبة وماء طهور ثم توضأ محمد به وضدها الماء طهور لا ينجسه الا ما غلب على طعمه ولو نه وريحه وفي حديث آخر الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين حتى يجد الماء فاذا وجده فليمسه جلده فانه خير فقالوا ان الحديثين الاولين مخففان والحديثين الاخرين مشددان (٢) الشاة الميتة هلا اخذتم اهابها فد بغتموه فانتفعتم به وفي حديث آخر ان محمداً كتب قبل موته بشهر او بار بعين يوماً فد بغتموه فانتفعتم به وفي حديث آخر ان محمداً كتب قبل موته بشهر او بار بعين يوماً

لاتنتفعوا من الميتة باهاب ولاعصب (٣) ادفنوا الاظفار والدم والشعر فانه ميتة وفي حديث آخر لا بأس بمسك الميتة اذا دبغ ولا بأس بشعرها وصوفها وقرونها اذا غمل بالماء (٤) روى مسلم انه نهى عن الادهان بما في عظم العاج وعن كل ذي ناب من السباع مع انه امر (ثو بان) بان يشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج وفي حديث انه كان يمتشط بالماج (٥) اتى محمد بمزادة من مزادة المشركين فاستى اصحابها منها وعن جابركنا نغزو مع رسول الله فنصيب من كل آنية المشركين واسقيتهم ونستمتع بها فلايعاب علينا وعن عائشة انه كان ينهي عن الشرب من اواني النصاري وسأله ابو ثمابة قال انا بارض اهل كتاب أفناكل في آنيتهم فقال ان وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها (٦) لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وفي حديث آخر انه قال لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امر الله اي في القرآن مع انه ليس فيه التسمية على الوضوم (٧) كان ابن عباس اذا توضأ قبض قبضة من ماء ثم نفض يده فمسح بها رأسه وأذنيه ثم يقول هكذا كازرسول الله يتوضأ وفي حديث آخر ان محمداً كان يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه وكان ابن عمر اذا توضأ يعيد اصبعيه في الماء ليمسح بهما اذنيه (٨) مرَّ المنذر على محمد فسلم عليه وهو يتوضأ فلم يرد عليه السلام فاخذه ما قرب وما بعد فلما فرغ من وضوئه قال انه لم يمنعني ان ارد عايك الا اني كرهت ان اذكر اسم الله الأعلى طهارة مع حديث عائشة كان يذكر اسم الله تمالي على كل احيانه (٩) قال البخاري ان رسول الله بال قائماً مع حديث البيهقي انه كان يبول وهو جالس وقالِ لعمر ابن الحطاب لا تبل قائمًا فما بال عمر قائمًا بعد حتى مات (١٠) فسر محمد قوله او

لامستم النساء بغير الجماع بقوله لما عز لعلك قبّلت او لمست مع حديث عائشة ان الرسول كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج للصلاة ولم يتوضأ (١١)قال اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ وفي رواية فلا يصلين حتى يتوضأ وفي رواية من مس فرجه فلايصلى حتى يتوضأ وفي رواية ايما امرأة مستفرجها فلتتوضأ مع انه قال لطلق بن عدي حين سأله عن مس ذكره هل هو الا بضمة منك وكان على بن ابي طالب يقول لا أبالي مسست ذكري ام أذني (١٢) احتجم محمد فصلي ولم يتوضأ مع حديث اذا قاء احدكم في صلاته او قلس او رعف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم وكذلك حديث القهقهة في الصلاة من ان اعمى وقع في حفرة ومحمد في الصلاة فضحك طوائف من الصحابة فأمر محمد مر · ضحك ان يعيد الوضوء والصلاة مع قول الصحابة انه يعيد الصلاة دون الوضوء (١٣) قال عمر ان محمداً صلى الصلوات يوم فتح مكة بوضوء واحد وفي رواية انه صلى خمس صلوات بوضوء واحد مع حديث البخاري انه كان يتوضأ عند كل صلاة وكان احدناً يكفيه الوضوء مالم يحدث (١٤) من ترك المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة اعاد الصلاة مع قول الحسن لا يعيد (١٥) روى الشيخان ان محمدًا كان يغتسل هو وعائشة من اناء واحد من الجنابة فقالت كان يبدأ قبلي وفي رواية تختلف ايدينا فيه مم انه ُ ورد في حديث آخر انه نهي ان تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل او ينتسل الرجل بفضل طهور المرآة وفي حديث تتوضآ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره ولا عكس (١٦) كان يغتسل للجنابة قبل ان ينام وتارة يتوضأ ثم ينام مع حديث عائشة ال محمدًا كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء اصلاً للفسل (١٧) أرسل محمد جماعة من الصحابة في

طلب قلادة لعائشة كانت فقدتها فادركتهم الصلاة فصلوا بنير وضوء فلما اتوا محمداً وشكوا ذلك اليه لم ينكر عليهم مع حديث البيه هي وغيره لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور (١٨) لا يؤم المتيمم المتوضئين مع صلاة ابن عباس بجاعة من الصحابة وهو متيمم (١٩) اغتسل محمد فرأى لمعة علىمنكبه لم يصبها الماء فاخذ خصلة من شمر رأسه فمصرها على منكبه ثم مسمح بيديه ذلك المكان وقبل انه كان يمسح رأسه بفضل ماكان في يده مع حديث آخر انه كان يأخذ لكل عضو ماء جديداً (٢٠) اذا ولغ الـكلب في اناء احدكم فليرُقه ثم ليفسله سبع مرَّات احداهن ً بالتراب وفي حديث آخر فاغسلوه ثلاثاً او خمساً او سبعاً (٢١) ان الهرة ليست بنجس وكان محمد يتوضأً بفضلها وفي حديث آخر يفسل الاناء من الهركما يغسل من المكاب وفي رواية اذا ولغ الهر في الاناء غسل مرة او مرتين بعد ان يهراق (٢٢) ما أكل لحمه فلا باس بسؤرهِ وفي رواية لا بأس ببول ما اكل لحمه مع الاحاديث التي تعطى النجاسة في سائر ابوال الحيوانات (٣٣) جمل محمد لماسع الحف ثلاثة ايام وفي احاديث أخرى سبماً وفي حديث اذا تخرق الحنف وخرج منه الماء من مواضع الوضوء فلا تمسح عليه مع حديث امسمح على الحفين ما تملقا بالقدم وان تخرقا (٧٤) غسل الجمعة واجب على كل محتلم وحديث البخاري اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وحديث آخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وتجزى عن الفريضة ومن اغتسل فالغسل افضل (٢٥) قال في الحائض اصنموا كل شيءً الا الجماع مع حديث عائشة انه كان لا يباشر الحائض الا من وراء الثوب او الازار (٢٦) تغتمل المستحاضة من الظهر الى الظهر وعن عائشة تغتسل عن كل يوم غسلاً واحداً وفي حديث آخر تنوضأ

المستحاضة عندكل صلاة

( المناقضات من الصلاة الى الزكاة ) (٣٧) ورد على امامة جبريل انه صلى بمحمد العشاء حين غاب الشفق وانه صلى به في المرة الثانية حين مضي ثلث الليل الاول وفي حديث وقت المشاء الى طلوع الفجر (٢٨) لا يوَّذُن الاّ متوضى. مع قول ابراهيم النخمي كانوا لا يرون بأساً ان يؤذن الرجل عن غير طهر وفي رواية وضوء ووردت اختلافات كثيرة في الآذان مع اقامة الصلاة (٢٩) كانت عائشة نؤذ ن للنساء وتقيم اي جمعت بين الآذان والاقامة مع رواية انها كانت تصلي بغير اقامة (٢٠) يؤذُّن للصبح في السفر دون غيرها من الصلوات فانه يقيم لهـــا فقط مع كثرة الاحاديث في الآذان في السفر للجهاعة والمنفرد (٣١) امر بلال ان يشفع الآذان ويوتر الاقامة مع ان محمداً قال الاذان والاقامة الاذان والاقامة مثني مثني (٣٢) كان محمد اذا قام الى الصلاة رفع يديه بالتكبير ثم وضع يده اليمني على يساره على صدره مع قول الامام على وضع الكف على الكف تحت السرة سنة (٣٣) قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن وفي حديث آخر ان محمداً امر ابا هريرة ان ينادي بان لاصلاة الأبفائحة الكتاب فما زاد (٣٤) لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً مع رواية اقرأ بأم القرآن اي فقط (٣٥) عن انس فال صليت خلف محمد وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في اول قراءة ولا في آخرها وعن انس ايضاً فلم اسمع احداً منهم يقرآ بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية يجهر مع حديث البخاري قال كانت قراءة الرسول مدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسمالله ويمـد بالرحمن ويمد بالرحيم (٣٦) كان

محمد اذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع وفي رواية للبخاري كان يرفع يديه عند الاحرام وعنـــد الرفع من الركوع وفي رواية لمالك واذا كبر للركوع وفي حديث آخر اذا افتتح الى الصلاة يرفع يديه ثم لا يعود معه وقال ابن مسعود لما صلى بالناس لأصلين بكر صلاة محمد فرفع مرة واحدة (٣٧) ورد في البخاري ان محمداً كان اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد مع حديث الشيخين ان محمداً قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه ربنا لك الحمد (٣٨) كان محمد اذا سجد تقع ركبتاه قبل يديه واذا رفع رفع يديه قبل ركبتيــه وفي رواية اذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه وفي حديث اذا سجد احدكم فلا ببرك كما ببرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه (٣٩) امر محمد بوضع الكفين في السجود يعني مكشوفتين وقال البيهقي شكونا اليه حر الرمضاء في جباهنا وآكفنا فلم يشكنا مع حديث انه كان يسجد على الفرو الطويل الكمين للمشقة في اخراج يديه وكان الصحابة يصلون في بشانقهم وبرانسهم وطيالستهم ما يخرجون ايديهم وروي انه صلى وعليه كساه ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصباه وفي رواية يتقى بالكساء برد الارض بيده ورجله (٤٠) ورد في حديث ان محمدًا كان اذا قعد في الصلاة وضع ذراعه البمني على ركبته ورفع اصبعه السبابة قــد احناها شيئاً وهو يدعو لا يحركها مع ان بعضهم رآد رفع اصبعه يحركها يدءو بها وفي حديث آخر تحريك الاصبع مذعرة الشيطان (٤١)كان اول ما يتكام به محمد اذا جلس للتشهد التحيات لله الخ وفي حديث آخركان يعامنا التشهد بسم آلله وبالله \* التحيات لله الخ (٤٢) قال الفخذ عورة وفي حديث آخر ان عمداً

حسر الازار عن فخذه (٤٣) سئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال او لكلكم ثوبان وفي حديث لا يصلين احدكم في الثوب الواحد (٤٤) مثل محمد عر . الرجل يجد في الصلاة شيئاً فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتاً او يجد ريحاً مع حديث البيهقي اذا قاء احدكم في صلاته او قاس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضىما لم يتكام ( القلس هو غلبة التي ً ) (٤٥) ادرك جابر محمداً وهو يصلي فسلم عليه فأشار محمد بيده الى الارض يرد عليه مع حديث ان المصلي يرد بعد الملام (٤٦) عن عائشة قالت كان محمد يصلي صلاته من الليل وانا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة وفي البخاري انه كان يصلى والحمارة ترتع بين يديه والكاب يمر بين يديه لم يزجره وفي حديث لا يقطع صلاة المسلم شيء ويناقضه يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكاب الاسود (٤٧) قال محمدلرجل صلى في بيته ثم جاء الى المسجد اذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت في بيتك مع حديث لا تصلوا في يوم مرتين وكان ابن عمر اذا جاء والناس في صلاة مكتوبة يجلس ولا يصلي معهم (٤٨) من نسي القنوت في الصبح او في الوتر سجد للسهو مع ان محمداً صلى الصباح بالناس فلم يقنت (٤٩) لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصلُّ على محمد وفي حديث من لم يصل على محمد في التشهد فليعد صلاته مع قول ابي مسمود لو صليت صلاةً لا أصلي فيها على محمد وآل محمد لرأيت ان صلاتي لاتتم يعني ان صلاته صحيحة ولكنها ناقصة بخلاف الحديث الاول فانه يشير الى الوجوب (٥٠) وردت احاديث تدل على بطلان الصلاة اذا لم يقرأ فيها شيء من القرآن مع ان بعضهم قال لعلي اني صليت فلم اقرأ قال اتممت الركوع والسجود قال نم

قال تمت صلاتك (٥١) من وجد في ثو به او نعله خبُّ وهو في لصلاة القاه عنه أ واستأنف الصارة مع قول عبدالله ابن عمر اله يبني على ما مضي (٥٢) أذا جاء احدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر أفسما خبث فأن وجد فسما خث فليمسحها بالأرض ثم ليصل فيهما وسئت أم سلمة عن الرأة تطيل ذيلها وتمثني في المكن القذر فقالت أم سامة قال محمد يطهره ما بعدة قال ابو هريرة لمحمد انا نويد المسجد فنطأ الطريق النجسة فقال له الطريق يطبر بعضها بمضا مع ما اخذ به الامام الشافعي وغيره مما يقضي بوجوب غسل أشوب والنعل أذا تنجس من القذر في الأرض (٥٣) عن عائشة قالت الله رأياتني افرك المني من ثوب محمد فركاً وفي رواية فاحته عنه وفي رواية لقد رأيتني وانا امـحه يعني المني من ثوب محمد واذا جف حتته وفي رواية أخرى اذا اصاب توبه المني غسل ما اصاب منه توبه وخرج للصلاة واثار البقع ظاهرة عليه (١٥) بال اعرابي في المسجد فأمر محمد ان يُصبّ عليه ذنوب من ماء مع قول كبار التابعين زكاة الارض يبسها (٥٥) من سمع النداء من جيران المسجد وهوضحيح من غير عذر فلم يجب فالاصلاة له مع ان بعض الصحابة صلى وحدةً في بيته ولم يأمره بالاعادة (٥٦) لا يؤم الفلام حتى يحتلم مع حديثه عن عمرو بن سلمة انه كان يؤم قومه في الفرائض والجنائز في المساجد وكان ابن سبع او ست سنین (۷۷) ان محمداً رأی رجلاً یصلی خلف الصف وحده فأمره ان يعيد الصلاة مع ان ابا بكر دخل المسجد ومحمد راكع فركع دون الصف فقال له محمد زادك الله حرصاً ولا تمد (٥٨) في حديث لا يصلي الامام على شيء أعلى مما عليه اصحابه مع إن صاحاً مولى النؤمة قال كنت أصلي إنا وابو هريرة فوق ظهر المسجد نصلي بصلاة الامام وذلك في المكتوبة (٥٩) ان محمداً جمَّع

بار بمين رجلاً ووردت احاديث بأنه ليس على ما دون الخمسين جمعة وقوله الجمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيها الا اربعة وقوله لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع (٦٠) حكبًر محمد في الصلاة في عيد الفطر والاضحى سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية سوى تكبيرة الصلاة مع انه ُ ورد انه كان يكبر في الاضحى والفطر اربعاً تكبيره على الجنائز وكان عبد الله بن مسمود يقول التكبير في العيدين خمس في الاولى واربع في الثانية (٦١) صلى الكسوف في كل ركعة اربع ركوعات وفي رواية خمس ركوعات وفي رواية ثلاث ركوعات مع انه ورد انه صلى لكسوف الشمس يوم مات ابنه ابراهيم ركعتين في كل ركعة ركوع واحد (٦٢)كان لا يصلي للزلازل اذا وقعت ولا غيرها من الآيات كالظلمة او موت احد مع انهم قالوا ان علياً صلى لزلزلة ست ركمات في اربع سجدات وخمس ركمات وسجدتين فيركمة وركمة وسجدتين في ركمة ولما بلغ ابن عباس ان امرأة من ازواج محمد ماتت خرَّ ساجداً (٦٣) بين الشرك والكفر ترك الصلاة وفي رواية فمن تركها فقد كفر مع انه ورد في احاديث كثيرة عدم كفره (٦٤) دفن محمد شهداء احد بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يفسلوا وفي حديث آخر انه صلى عليهم (٦٥) اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم او توضع وان لم يكن احدكم ماشياً معها ومرّت جنازة فقاملها محمد فقيل انها جنازة يهودي فقال اليست نفساً وفى رواية انما قمت للملك وورد انه ترك القيام لاجنازة (٦٦) صلى محمد على النجاشي وكبراربعاً مع انه ورد بانه كبر خمساً في صلاته على بمض اصحابه وصلى عليّ ابن ابي طالب على سهل بن حنيف فكبر عليه ستاً وكبر على ابي قتاده سبعاً (٦٧) كان ينهي عن دفن الموتى في النروب مع انه دفن كثيراً من اصحابه ليلاً ودُفن

ابو بكر ليلاً (٢٨) صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة وفى حديث انه سلم عن يمينه و يساره كالصلاة ذات الركوع والسجود (٢٩) قال فاذا وجبت فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يارسول الله قال اذا مات مع انه نعى جمفراً وزيداً بن حارثة وعبد الله بن رواحة وعيناه تذرفان ولما زار قبرأمه فبكى وابكى من حوله وفي حديث ان عمر انتهر نساء يبكين مع الجنازة فقال له دعهن ياعمر فان المين باكية دامعة والنفس مصابة والعهد قريب وفى حديث ان الله لا يعذب بدمع المين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم (٧٠) رأى نسوة جلوساً ينتظرن الجنازة فقال اتحملن فيمن يحمل قان لاقال فتدلين فيمن يدلى قان لا قال فتدلين فيمن يدلى قان لا قال فتدلين فيمن مأزورات غير مأجورات مع انه فى حديث آخر الجاز ذلك

المناقضات التي وردت في الاحاديث المختصة بالزكاة الى الصوم (٧١) لما بعث محمد معاذاً الى البين قال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر مع انه ورد بان معاذاً قال الشوني بخميص او لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فالاول يدل على اخذ الواجب من عين كل جنس والناني يدل على اخذ البدل (٧٢) ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لبس في الحيل والرقيق زكاة الازكاة الفطر في الرقيق مع انه ورد قوله الحيل ثلاثة هي نرجل وزر ولرجل اجر ولرجل ستر قاما الذي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها وفي حديث آخر الحيل السائمة في في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها وفي حديث آخر الحيل السائمة في كل فرس دينار (٧٣) لما ارسل محمد ابا موسى ومعاذاً الى البين قال لهما لا تأخذا في يؤخذ عمى يعصر زيتونه العشر فيا سقت السهاء والانهار او كان بعالاً العشر وفيا ستي برشاء الناضح ضف العشر (٧٤) أتى رجل الى محمد وقال ان لي تحلاً قال اد العشر مع ان الشافي ومالكاً قالا ان عمر عبد العزيز قال ليس في الحيل ولا في المسل صدقة (٧٥) وفي حديث ليس في الحضراوات والبقول صدقة مع حديث مسلم فيا سقت السهاء والعيون او عديث السهاء والعيون او

كان عثرياً اي يستى من السحاب العشر نع كل نبات (٧٦) ليس في الحلي زكاة مع ان عمر بن الخطاب كتب الى ابي موسى الاشعري ان مرّ من قبلك من نساء المسلمين ان يصدّ قن حليهن أ (٧٧) تدفع الزكاة على الدين وفي رواية لا تدفع الا بعد قبضه (٧٨) اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها فلها اجرها وله مثله وفي رواية لا تجوز صدقة المرأة الا من قوتها ولا يجوز لها ان تصدق بمال زوجها الا باذنه

(المناقضات من الصيام الى الحج ) (٧٩) سئلت عائشة عن اليوم الذي يشك فيه فقالت لان اصوم يوماً من شعبان احب الي من ان افطر يوماً من رمضان مع انه ورد حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يدخل رمضان ونهى محمد أن يعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم اي محمداً (٨٠) قالت عائشة كان محمد يصبح جنباً في رمضان من جماع غير احتلام فيدركه الفجر فيغتسل ويصوم مع انه ورد حديث آخر يقول من صام جنباً افطر ذلك اليوم (٨١) ورد ان محمداً قاء فأفطر وفي رواية آخرى لا يفطر من قاءً ولا من احتلم (٨٢) ليس من البر الصيام في السفر مع ان محمداً صام في السفر والحر الشديد وفي بعض الغزوات كان البعض صائمـاً والآخر غير صائم (٨٣) ورد انه اذا شهد شاهدا عدل في هلال رمضان روعيت شهادتهما مع ان عمر بن الخطاب والبراء بن عازب قبلا شهادة رجل واحد في هلال رمضان وامرا الناس بصيامه (٨٤) من مات وعليه صيام صام عنه وليَّهُ مع انه ورد لا يصم احد عن احد وفي رواية لا تصوموا عن موتاكم واطعموا عنهم (٨٥) من كان عليه قضاء رمضان فان شاء قضاهُ مفرقاً وان شاء متتابعاًمع انه ورد حديث آخر بان من كان عليه صوم من رمضان فليسردهُ ولا يفطر (٨٦) ان محمداً كان يكتحل بالاثمد وهو صائم وكان يقول عليكم بالاثمـد فانه

يجلو البصر وينبت الشمر مع انه ورد ان محمداً قال لاحد الصحابة لا تكنحل بالنهار وانت صائم اكتحل ليلاً الاثمد يجلو البصر وينبت الشمر (٨٧) احتجم محمد وهو صائم مع انه قال افطر الحاجم والمحجوم (٨٨) ان عائشة كانت قرَّبت حيساً الى محمد فأكل منه وقال قدكنت اصبحت صائماً مع حديث عائشة انها قالت أهدي الينا حيس وقد اصبحت صائمة فقال قرّبيه واقضي يوماً مكانه (٨٩) لا اعتكاف الا بصوم وحديث آخر ليس على الممتكف صيام الا ان يجعله على نفسه ( الأحاديث المتناقضة الواردة من الحج الى البيع) (٩٠) ورد حديث ان جبريل قال يا محمد ما الاسلام قال أن تشهد أن لا أله ألا أنه وأن محمداً رسول الله وأن تقم الصلاة وتوَّتي الزكاة وبحج البيت وتعتمر وتنتسل من الحِنابة وتتم الوضؤ وتصوم,مضان وفيحديث آخر ان ابي شيخ كبير لا يستطيم الحج والعمرة ولا الظعن قال احجج عن ابيك واعتمر وكان عبد الله بن عوف يقرا واتموا الحج والعمرة لله فهي واجبة كالحج مع أنه ورد حديث آخر بان الحج جهاد والعمرة تطوع وسال جابر محمداً بان قال يارسول الله العمرة واجبة وفريضتها كفريضة الحج قال لا وان تعتمر خير لك فهي تطوع (٩١) كانت اسهاء بنت اي بكر تلبس المصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران وورد أن عائشة كانت تابس النياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة مع أن أبا داود وغيره رووا أن أمراة جاءت الى محمد بشوب مثبع بعصفر فقالت يارسول الله اني اربد الحج فاحرم في هذا فقال لك غيره قالت لا قال فاحرمي فيه (٩٢) أيما صبي حج فقد قضت عنه حجته ما دام صغيراً فاذا بانع فعليه حجة أخرى مع قول بعض الصحابة لا يازمه حجة أخرى بعد البلوغ

اما المناقضات الواردة بخصوص المعاملات فهي جمة تزيد على ما تقدم واكتفينا هنا بالمناقضات المختصة بأركان الدين اي الصلاة والركاة والصوم والحيح ويتضح منها وجود الاختلافات في الامور الجزية والكاية بما يدهش العقول وانت ترى انه مع تعنت المعترض والكفرة الذين اخذ عنهم لم يقدروا ان يأتواباختلاف واحد في اركان الدين الحقيق فان اعتراضاتهم لا تخرج عن اسهاء اعلام او بعض

ارقام كما قلنا وتقدم القول الفصل ويتضح ايضاً ان الديانة الحقيقية هي منزهة عن التخفيف والتشديد فان ارادة الله واحدة وديانته واحدة والكامة التي اعلنها لناهي مناسبة للكبير والصغير والمالم والجاهل والغني والفقير والقوي والضعيف ولكل اصناف الناس على حد سواء مما يدل على انها وحي الحكيم العليم ولو كانت تلفيقات البشر لوجدوا فيها اختلافاً شديداً ولكنها متطابقة ومتوافقة ولا يوجد في الستة وستين سفراً اختلاف مطلقاً مع نزولها على نحو خمسين نبياً في اثناء اربعة آلاف سنة تقريباً كما قلنا وهذا بخلاف القرآن والاحاديث فع انه كتاب واحد واتى به شخصواحد منعهد قريب بالنسبة إلى الكتب المقدسة الا ان فيه من الاختلافات والناسخ والمنسوخ شيئاً كثيراً جداً مما يدل على اضطراب الفكر او تعدد المؤلفين ومما يشير الى تعدد المؤلفين ما ورد في سورة النحل ١٠٠ ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر

قال البيضاوي يعنون جبرا الرومي غلام عامر ابن الحضرمي وقيل جبرا ويسارا كانا يصنعان السيوف بمكة ويقر آن التوراة والانجيل وكان محمد يمر عليهما ويسمع ما يقرآنه وقيل عائماً غلام حويطب بن عبد العزى قد اسلم وكان صاحب كتب وقيل سلمان الفارسي انتهى بالحرف الواحد

فكان بأخذ من كل واحدكلاماً ويدونه وكان هذا معلوماً عند اهل عصره حسب قوله وشهادته الصريحة فلاعجب اذاجاء تالاختلافات والمناقضات وهذا بخلاف كتب الوحي الصادقة فان مصدرها العليم الحكيم المنزه عن التغيير والتحويل فعليك ايها القارئ الفطن ان تتمسك بعروتها الوثتي فانها خير لك وابق وعلى الله الهداية في البداية والنهاية

﴿ تُم الجزء الأول ﴾

ا المراجعة المراجعة

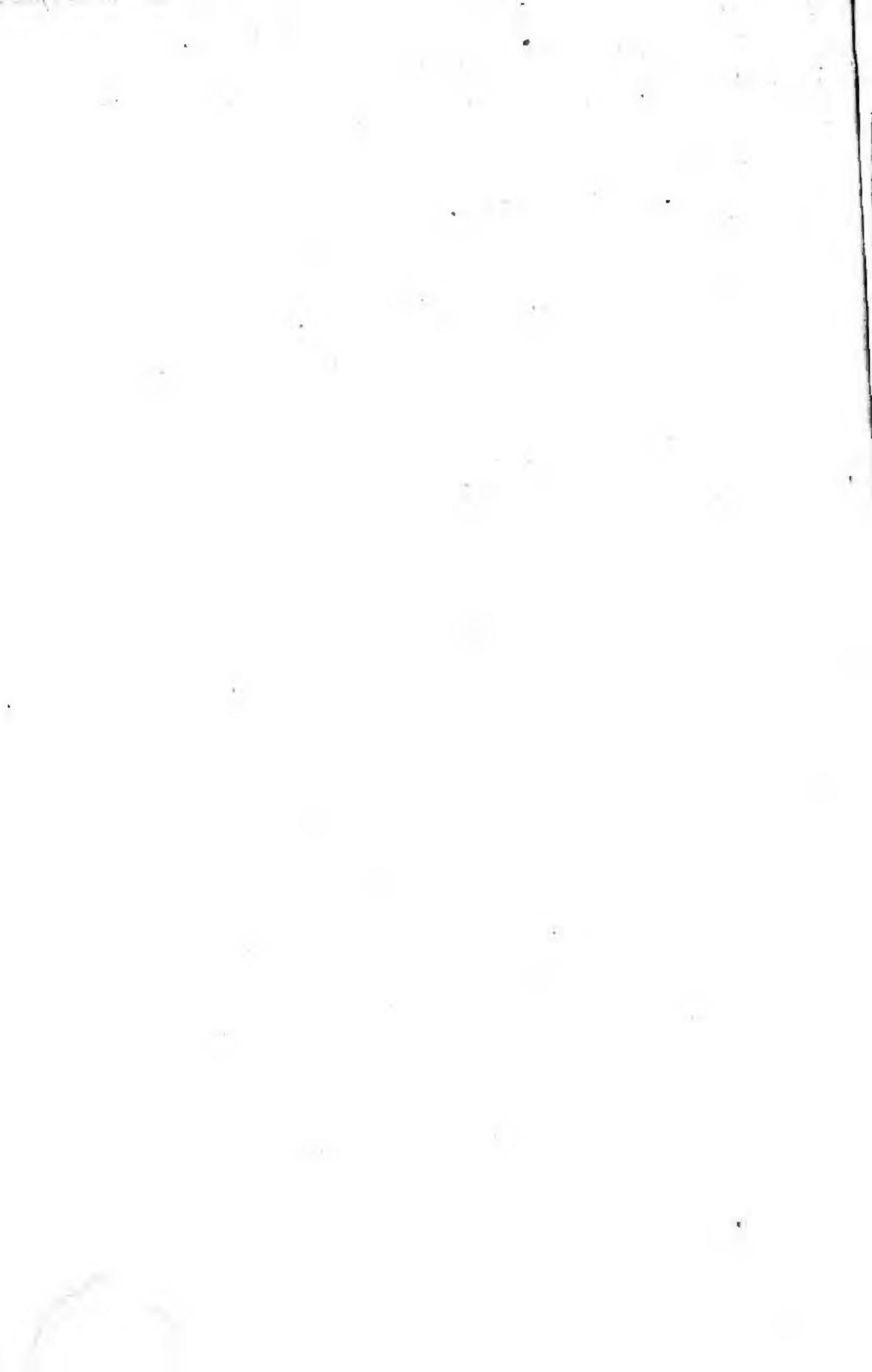

SC 28 C 26684

Vol. 1 C.1

عتاب الهداية

2007475-10

TAL

